









# كِتَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ كِتَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ كَتَابُ صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ

الْأَصْلُ فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَجِبُ السَّعْيُ اللَّا الْمَنْ عَامَنُوا إِذَا نُودِئَ اللَّمْ وَلَا يَجِبُ السَّعْيُ اللَّا إِلَىٰ وَاجِبِ. [الجمعة: ٩]. فَأَمَرَ بِالسَّعْي، وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَلَا يَجِبُ السَّعْيُ إلَّا إِلَىٰ وَاجِبٍ. وَنَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ مِنْ أَجْلِهَا، وَنَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ بُلِقَالًا يَشْتَغِلَ بِهِ عَنْهَا، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمَا نَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ مِنْ أَجْلِهَا، وَالْمُرَادُ بِالسَّعْيِ هَاهُمٰنَا الذَّهَابُ إِلَيْهَا، لَا الْإِسْرَاعُ، فَإِنَّ السَّعْيَ فِي كِتَابِ اللهِ لَمْ يُرَدْ بِهِ وَالْمُرَادُ بِالسَّعْيِ هَاهُمٰنَا الذَّهَابُ إِلَيْهَا، لَا الْإِسْرَاعُ، فَإِنَّ السَّعْيَ فِي كِتَابِ اللهِ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْمُدُوهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَسَعَىٰ هَا اللّهُ لَمْ يَرَدُ بِهِ السَّعْيَ فِي كِتَابِ اللهِ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْمُعْرَاعُ، فَإِنَّ السَّعْيَ فِي كِتَابِ اللهِ لَمْ يُرَدْ بِهِ اللّهُ لَمْ يُرِدْ بِشَيْعِ مِنْ الْعَدُو، وَقَالَ: ﴿ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٢٠]. وقَالَ: ﴿ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٢٠]. وقَالَ: ﴿ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٢٠]. وقَالَ: ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٢٠]. وقَالَ: وَيَا عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ قَامُضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهُ ١٤).

(١) صحيح: أخرجه أبو إسحاق القاضي في أحكام القرآن (٣٠٢) قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري: أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول سمعت عمر في يقرؤها فأمضوا إلىٰ ذكر الله .

وأخرجه في (٣٠٣) عن علي قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله به.

وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢٢٧) من طريق يونس، عن ابن شهاب به.

إسنادان صحيحان على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص٢١٤) حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن خرشة بن الحر، عن عمر بن الخطاب به.

وإسناده صحيح أيضًا؛ لو سلم من عنعنة المغيرة بن مقسم؛ فقد كان يدلس لاسيما عن إبراهيم.



وَأَمَّا السُّنَةُ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ: (لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (''. وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُنَا طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ ('') وَقَالَ عَلَيْكُٰ: (الْجُمُعَةُ حَقُّ وَالْجَبِّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ الْمُرَأَةُ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ('''). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (وَاعْلَمُوا أَنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، فَمَنْ تَرَكَهَا عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، فَمَنْ تَرَكَهَا فَلَا جَمَعَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوتِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللهُ شَمْلُهُ، وَلا بَارَكَ لَهُ فَي أَمْرِهِ، أَلَا وَلا صَلاةَ لَهُ، أَلا وَلا زَكَاةَ لَهُ، أَلا وَلا حَجَّ لَهُ، أَلا وَلا حَجَّ لَهُ أَلْهُ وَلا مَوْهُ مَنَ مَاجَهُ (أَلُهُ مُعَلَىٰ وَلا بَرَالَ لَهُ مُعَةً فَي مُعْدَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ.

<sup>(</sup>١) لم يخرجه البخاري، وإنما أخرجه مسلم (٨٦٥) من حديث ابن عمر، وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه (١١٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٢٤)، وابن خزيمة (١٨٥٨)، والحاكم (١/ ٢٨٠)، والبيهقي (٣/ ١٧٢) من طرق، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري به.

وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٧٢) ثنا عباس بن عبد العظيم، حدثني إسحاق بن منصور، ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، وطارق بن شهاب صحابي له رؤية، وليس له سماع؛ فحديثه مرسل صحابي، وهو صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٨٢٠٦)، وفي الأوسط (٥٦٧٩)، والدارقطني (٣/٢) من طريق إسحاق بن منصور به.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وفي إسناده عبد الله بن محمد العدوي، وهو متروك، وفيه أيضًا على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.



### مُسْأَلَةٌ [٢٧٩]: قَالَ: (وَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ)

الْمُسْتَحَبُّ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَيْكَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَع: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيرٌ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبَّعُ الْفَيْءَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَنْسِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِةٍ «كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، فَإِنَّ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقْتُ لِلْجُمُعَةِ، وَإِنَّهَا الْخِلَافُ فِيهَا قَبْلَهُ. وَلَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ إِقَامَتِهَا عَقِيبَ الزَّوَالِ بَيْنَ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ يَجْتَمِعُ لَهَا النَّاسُ، فَلَوْ انْتَظَرُوا الْإِبْرَادَ شَقَّ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهَا إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ عَلَىٰ مِيقَاتٍ وَاحِدٍ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِلْخُطْبَةِ عَلَىٰ مِنْبَرِ لِيُسْمِعَ النَّاسَ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ. وَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: ﴿أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ فُلاَنَةَ - امْرَأَةٍ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" . وَقَالَتْ أُمُّ هِشَام بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: «مَا أَخَذْتُ (ق) إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ» (٤). وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا، فَلَوْ خَطَبَ عَلَىٰ الْأَرْضِ، أَوْ عَلَىٰ رَبْوَةٍ، أَوْ وِسَادَةٍ، أَوْ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، جَازَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُصْنَعَ الْمِنْبُرُ يَقُومُ عَلَىٰ الْأَرْضِ اهـ. فَضْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيْ كَذَا صَنَعَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٠) (٣١)، وأخرجه البخاري (٤١٦٨) بلفظ: «كنا نصلي مع النبي ﷺ النجمعة، ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه».

وهو عند مسلم بهذا اللفظ أيضًا برقم (٨٦٠) (٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٩١٧)، ومسلم (٤٤٥) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٨٧٣) (٥٢).

<sup>(</sup>٥) لم أجد لذلك إسنادًا في المصادر الموجودة بين يدي.



#### مَسْأَلَةٌ [٢٨٠]: قَالَ: (فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ، وَجَلَسَ).

يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَاضِرِينَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَجَلَسَ إِلَىٰ أَنْ يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ أَذَانِهِمْ. كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا عَلَا الْحَاضِرِينَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَجَلَسَ إِلَىٰ أَنْ يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ أَذَانِهِمْ. كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا عَلَا عَلَىٰ الْمِنْبُرِ سَلَّمَ ابْنُ وَفَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ سَلَّمَ حَالَ خُرُوجِهِ. مَالِكِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُسَنُّ السَّلَامُ عَقِيبَ الاِسْتِقْبَالِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ حَالَ خُرُوجِهِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۲). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ جَالِسًا، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ تَوَجَّهَ النَّاسَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ جَالِسًا، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ تَوَجَّهَ النَّاسَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، بِإِسْنَادِهِ (٣). عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَةُ الله، وَيَحْمَدُ الله تَعَالَىٰ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ النَّاسَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، وَيَحْمَدُ الله تَعَالَىٰ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ النَّاسَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْحُمْ وَرَحْمَةُ الله، وَيَحْمَدُ الله تَعَالَىٰ، وَيُثْونِهِ وَيَقُومُ أَنُو بَكُو وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٤٠٤). وَمَتَىٰ سَلَّمَ رَدَّ

(١) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٦٣)، قال: حدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد، عن سليمان بن نشيط، قال: رأيت ابن الزبير. . . ، فذكره.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة سليمان بن نشيط؛ فقد تفرد بالرواية عنه الضحاك، ولم يوثقه معتبر؛ ولأن شيخ ابن المنذر مبهم.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١١٠٩) من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به. وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

وقد سئل عن هذا الحديث أبو حاتم - كما في "العلل" (٥٩٠) لابنه -، فقال: «هذا حديث موضوع».

(٣) ضعيف منكر: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٥)، وابن عدي (٥/ ١٨٩٣) من طريق عيسىٰ بن عبد الله
 أبي عون الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عيسيٰ منكر الحديث. قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه».

(٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٩٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١١٤) عن أبي أسامة، سمع مجالدًا، عن الشعبي. . . ، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد الهمداني؛ ولأنه أيضًا مرسل.

عَلَيْهِ النَّاسُ؛ لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ آكَدُ مِنْ ابْتِدَائِهِ. ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّىٰ يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُونَ لِيَسْتَرِيحَ. وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَان يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّىٰ يَفْرَغَ – أُرَاهُ –الْمُؤَذِّنُونَ (١)، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢).

مَسْأَلَةٌ [٢٨١]: قَالَ: (وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ، وَهَذَا الْأَذَانُ الَّذِي يَمْنَعُ الْبَيْعَ، وَيُلْزِمُ السَّعْيَ، إِلَّا لِمَنْ مَنْزِلُهُ فِي بُعْدٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ).

أَمَّا مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَانِ عَقِيبَ صُعُودِ الْإِمَامِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ، فَقَدْ كَانَ يُؤذَّنُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَلَ الْمَنْبَرِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ، فَزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَىٰ الزَّوْرَاءِ». رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣)، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «هَذَا الْأَذَانُ الَّذِي يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَيُلْزِمُ السَّعْيَ فَلِأَنَّ الله تَعَالَىٰ أَمَرَ النَّسَعْي، وَنَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ بَعْدَ النِّدَاءِ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ بِالسَّعْي، وَنَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ بَعْدَ النِّدَاءِ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَالسَّعْي، وَنَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ بَعْدَ النِّدَاءُ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ هُوَ النِّذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ هُوَ النِّذَاءُ وَقِيبَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَقِيبَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَقِيبَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَتَعَلَقَ الْحُكُمُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

وفي الباب مرسل آخر: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٩٢) عن ابن جريج، عن عطاء. . . ، فذكره مرسلًا بدون ذكر أبي بكر، وعمر، واقتصر علىٰ ذكر السلام.

فمرسل عطاء يصير حسنًا بشاهده مرسل الشعبي.

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود: المؤذن.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (١٠٩٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله العمري.

ولكن الحديث صحيح بشواهده الآتية بعده في الكتاب تحت المسألة [٢٨٢].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٩١٢).



قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ. وَحَكَىٰ الْقَاضِي رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ الْبَيْعَ يَحْرُمُ بِزَوَالِ الشَّمْسِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ الْإِمَامُ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ. وَلَا يَصِحُّ هَذَا؛ لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ عَلَقَهُ عَلَىٰ النِّدَاءِ، لَا عَلَىٰ الْوَقْتِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا إِدْرَاكُ الْجُمُعَةِ، وَهُو يَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا دُونَ مَا ذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ الْبَيْعِ مُعَلَّقًا بِالْوَقْتِ لَمَا اخْتَصَّ بِالزَّوَالِ، فَإِنَّ مَا قَبْلَهُ وَقْتُ أَيْضًا. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَنْ لِلهُ بَعِيدًا لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بِالسَّعْيِ وَقْتَ النِّذَاءِ، فَعَلَيْهِ السَّعْيُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ مَنْ ضَرُورَةِ إِدْرَاكِهَا، وَمَا لَا يَتِمُّ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَة وَاجِبَةٌ، وَالسَّعْيُ قَبْلَ النِّدَاءِ مِنْ ضَرُورَةِ إِدْرَاكِهَا، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا لِي السَّعْيُ فِي الْوَقْتِ النَّذِي يَكُونُ بِهِ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَة وَاجِبَةٌ، وَالسَّعْيُ قَبْلَ النِّدَاءِ مِنْ ضَرُورَةِ إِدْرَاكِهَا، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا لِهُ مُعَالِيْ مَعَ النَّهُ إِلَى مُعَ النَّهُ إِلَى السَّعْيُ الْمُعْمِ وَاجِبُهُ مَا النَّهُ إِلَى السَّعْيُ قَبْلُ اللَّهُ لِلْ وَلَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَإِمْسَاكِ جُرْءٍ مِنْ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فِي الصَّوْمِ، وَنَحْوِهِمَا.

وَضَّلُلُ [١]: وَتَحْرِيمُ الْبَيْعِ، وَوُجُوبُ السَّعْيِ، مُخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِينَ بِالْجُمُعَةِ، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمُسَافِرِينَ، فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ غَيْرُهُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمُسَافِرِينَ، فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ مَنْ فِي غَيْرِ الْمُخَاطَبِينَ رِوَايَتَيْنِ. وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا؛ فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ مُعَلَّلُ بِمَا أَمْرَهُ بِالسَّعْيِ، فَغَيْرُ الْمُخَاطَبِ بِالسَّعْيِ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْبَيْعِ مُعَلَّلُ بِمَا يَصْوَى لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْبَيْعِ مُعَلَّلُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ الْإِشْتِغَالِ عَنْ الْجُمُعَةِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي حَقِّهِمْ. فَإِنْ كَانَ الْمُسَافِرُ فِي غَيْرِ يَحْصُلُ بِهِ مِنْ الْإِشْتِغَالِ عَنْ الْجُمُعَةِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي حَقِّهِمْ. فَإِنْ كَانَ الْمُسَافِرُ فِي غَيْرِ الْمُصْوِم، أَوْ كَانَ إِنْسَانًا مُقِيمًا بِقَرْيَةٍ لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، لَمْ يَحْرُمْ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَلَمْ الْمِصْرِ، أَوْ كَانَ إِنْسَانًا مُقِيمًا بِقَرْيَةٍ لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، لَمْ يَحْرُمْ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحْرُمْ الْبَيْعُ فَوْلًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَكُرَهُ وَإِنْ كَانَ أَنْ اللهُ مَنَا يَعْمُلُ أَنْ يَحْرُمُ الْمُسَافِرُ فِي حَقِّ الْمُخَاطِبِ، وَكُنْ الْمُعَالَقِةِ عَلَىٰ الْإِنْمُ وَلُولُهُ عَلَى الْإِثْمُ وَلُولُهُ عَلَى الْإِنْمُ وَلُولُهُ عَلَى الْإِنْمُ وَلُولُهُ عَلَى الْإِنْمُ وَلُولُهُ اللهُ عَلَى الْإِنْمُ وَلُهُ اللّهُ عَلَى الْإِنْ وَلَا عَلَى الْمُعَالِ عَلَى الْإِنْ اللهُ عَلَى الْإِنْ وَلَهُ لَولُهُ مَلَ أَنْ يَحْرُمُ اللّهِ الْمُعَلِقُولُهُ عَلَى الْإِنْ فَعُولُهُ وَلِهُ وَلَوْ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِقُولُهُ وَلَوْ لَو لَهُ الْمُعَلِقُولُهُ عَلَى اللهُ الْمَعْ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فَضْلُلْ [٢]: وَلَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْبَيْعِ مِنْ الْعُقُودِ، كَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ وَالنِّكَاحِ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، أَشْبَهَ الْبَيْعَ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّهْي مُخْتَصُّ بِالْبَيْعِ، وَغَيْرُهُ لَا يُسَاوِيهِ فِي الشَّغْلِ عَنْ السَّعْيِ؛ لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الْبَيْعِ.

فَضْلَلْ [٣]: وَلِلسَّعْيِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَقْتَانِ: وَقْتُ وُجُوبٍ، وَوَقْتُ فَضِيلَةٍ. فَأَمَّا وَقْتُ

الْوُجُوبِ فَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ فَمِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَكُلَّمَا كَانَ أَبْكَرَ كَانَ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ مَالْكُ: لَا يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «مَنْ رَاحَ إِلَىٰ الْجُمْعَةِ» (۱). وَالرَّوَاحُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَالْغُدُو قَبْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «خَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللهُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللهُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللهُ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللهُ أَوْ مَا فِيهَا» (۲). وَيُقَالُ: تَرَوَّحْتُ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَادِ.

قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: تَرُوحُ مِنْ الْحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرْ

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَىٰ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا السَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا السَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتُ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلاثِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْجُمُعَةِ وَقَفَ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلاثِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْجُمُعَةِ وَقَفَ عَلَىٰ كُلُّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلاثِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُونَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤). وَقَالَ عَلْقَمَةُ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، فَوَجَدْتُ ثَلَاثَةً قَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ، إِنِي اللهِ إِلَىٰ الْجُومُعَةِ، فَوَجَدْتُ ثَلَاثَةً قَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابعُ أَرْبَعَةٍ بَبَعِيدٍ، إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْرِ اللهِ عَلَى قَدْرِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْخُومُعَةِ». وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١٠٠). وَرُويَ أَنَّ النَّيِ عَلَى قَالَ: «مَنْ عَلَى قَلَى الْجُومُعَةِ». وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١٠٠). وَرُويَ أَنَّ النَّبِيَ عَقِى قَالَ: «مَنْ عَسَلَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى قَسَلَ يَوْمُ الْوَلِولَ الْمُؤْمُونَ الْمَامِهُ عَلَى الْفُولُ الْمُؤْمُ الْفَاسَ مَاجَهُ أَنْ النَّيْ عَلَى الْمُعَلَى الْبُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَامِهُ الْمَلْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث بتمامه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۲، و۲۷۹۶)، ومسلم (۱۸۸۰، و۱۸۸۱) من حديث سهل بن سعد، وأنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٩٢٩)، ومسلم برقم (٢٤) من كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٠٩٤) عن كثير بن عبيد الحمصي، عن عبد المجيد بن عبد

الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَزَادَ: «وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْكُهُ "() قَوْلُهُ «بَكَّرَ» أَيْ خَرَجَ فِي بُكْرَةِ النَّهَارِ، وَهِي أَوَّلُهُ «وَابْتَكَر» بَالَغَ فِي التَّبْكِيرِ، أَيْ جَاءَ فِي أَوَّلِ الْبُكْرَةِ، عَلَىٰ مَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: تَرُوحُ مِنْ الْحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرُ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ ابْتَكَرَ الْعِبَادَةَ مِن بُكُورِهِ. وَقِيلَ: ابْتَكَرَ الْخُطْبَةَ. أَيْ: حَضَرَ الْخُطْبَةَ، مَا خُوذُ مِنْ بَاكُورَةِ الثَّمَرَةِ، وَهِيَ أَوَّلُهَا. وَغَيْرُ هَذَا أَجْوَدُ؛ لِأَنَّ مَنْ جَاءَ فِي بُكْرَةِ النَّهَارِ، لَزِمَ مَا خُوذُ مِنْ بَاكُورَةِ الثَّمَرَةِ، وَهِيَ أَوَّلُهَا. وَغَيْرُ هَذَا أَجْوَدُ؛ لِأَنَّ مَنْ جَاءَ فِي بُكْرَةِ النَّهَارِ، لَزِمَ أَنْ يَحْضُرَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ وَقَوْلُهُ: «غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» أَيْ: جَامَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ. وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ» (٢). قَالَ أَحْمَدُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاحْدِيثِ الْآخِينَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ «مَنْ غَسَّلَ وَاحْدٍ مِنْ التَّابِعِينَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودِ، وَهِلَالُ بْنُ يَسَافٍ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ الْأَسُودِ، وَهِلَالُ بْنُ يَسَافٍ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ

العزيز بن أبي رواد، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود به.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢٠٩): "سمعت أبي يقول: قلت لكثير بن عبيد: إنهم يروون عن عبد المجيد، عن مروان بن سالم، عن الأعمش هذا الحديث. فقال: هكذا حدثنا به عن معمر، عن الأعمش. قال: ومراون بن سالم منكر الحديث، ضعيف الحديث جدًّا، ليس له حديث قائم». اهوقال الدارقطني في "العلل" (٧٧٣): "والأول أشبه بالصواب" – يعني طريق مروان بن سالم –.

قال: «ومروان بن سالم متروك الحديث».

(۱) حسن: أخرجه الترمذي (٤٩٦)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وكذلك أبوداود (٣٤٥)، وأحمد (٤/٩)، وابن أبي شيبة (٢/٩٣)، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١/ ٢٨٢)، والبيهقي (٣/ ٢٢٩) من طرق عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي به.

وطريق الترمذي في إسنادها ضعف.

وطريق غير الترمذي إسنادها صحيح إلىٰ أبي الأشعث.

وأبو الأشعث روى عنه جمع، واعتمده مسلم في صحيحه؛ فأقل أحواله تحسين حديثه.

(٢) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) عن أبي هريرة رَجْيُّبُهُ.

- 17 17 <u>- 17 1</u>

أَنْ يَطَأَ وَإِنَّمَا ٱسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَسْكَنَ لِنَفْسِهِ، وَأَغَضَّ لِطَرْفِهِ فِي طَرِيقِهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَنْ وَكِيعٍ أَيْضًا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ غَسَّلَ رَأْسَهُ، وَاغْتَسَلَ فِي بَدَنِهِ. حُكِي هَذَا عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ. وَقُولُهُ: «غُسْلَ الْجَنَابَةِ» عَلَىٰ هَذَا التَّفْسِيرِ أَيْ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَمُخَالِفٌ لِلْآثَارِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَة يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا عِنْدَ الزَّوَالِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى يُكُرُ بِهَا، وَمَتَىٰ فَمُخَالِفٌ لِلْآثَارِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَة يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا عِنْدَ الزَّوَالِ، وَكَانَ النَّبِي عَلَى يُبَكِّرُ بِهَا، وَمَتَىٰ خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتْ الصَّحُفُ، فَلَمْ يُكْتَبْ مَنْ أَتَىٰ الْجُمُعَة بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَيُّ فَضِيلَةٍ لِهَذَا؟ وَإِنْ أَخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا دَخَلَ فِي النَّهِي وَالذَّمِّ، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَى لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّىٰ وَإِنْ أَخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا دَخَلَ فِي النَّهِي وَالذَّمِّ، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَى لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّىٰ وَإِنْ أَخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا دَخَلَ فِي النَّهِي وَالذَّمِّ، كَمَا قَالَ النَّبِي عَيْقِ لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّىٰ وَإِنْ أَخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا دَخَلَ فِي النَّهِي وَالذَّمِّ، كَمَا قَالَ النَّبِي عَيْقِ لِلْلَذِي جَاءَ يَتَخَطَّىٰ النَّاسَ: «رَأَيْتُكُ آنَيْتُ وَآذَيْتَ» (١). أَيْ أَنْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَخْرَ أَكُونُ لَكُمْ مِنْ أَهْلِ الذَّمِ وَقُولُهُ: «رَاحَ إِلَى فَكَيْ مَنَ أَوْلُ النَّهُمْ وَقُولُهُ الْعَلَى اللَّهِ وَلَا عَمْرُ لِعُثْمَانَ وَيَوْلُهُ: «رَاحَ إِلَى فَكَيْ مَنَ أَيْ فَعْلَى عَيْرَا هَلَا اللَّهُ مِ وَقُولُهُ اللَّهُ مِنْ أَهُلُ الذَّمِ وَقُولُهُ اللَّهُ مَا وَلَوْ لَكُ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ الْمُ مَنْ أَهُلُ الذَّهُمُ وَلَا عُمْرُ لِكُ هُولُ الْمَلِي اللَّهُ مَا وَلَا عُمْرَ الْمُذَالِكَ مَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مُ وَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللْمَالَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلِلَكُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةً ا

فَضْلُ [٤]: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْشِيَ وَلَا يَرْكَبَ فِي طَرِيقِهَا؛ لِقَوْلِهِ: «وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ فِي طَرِيقِهَا؛ لِقَوْلِهِ: «وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ» (٤) وَالْجُمُعَةُ فِي يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ» (٤) وَالْجُمُعَةُ فِي

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۱۱۱۸)، والنسائي (۳/ ۱۰۳)، وأحمد (۱۸۸/۶، و ۱۹۰)، وغيرهم من طرق، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية حدير بن كريب، عن عبد الله بن بسر، واللفظ لأحمد، وليس عند الآخرين: «وآنيت». وهذا إسناد حسن على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٤) (٣).

<sup>(</sup>٣) حسن: تقدم تخريجه قريبًا في الفصل [٣].

<sup>(</sup>٤) ضعيف: قال ابن الملقن ﴿ إلى الله الله على البدر المنير" (٣/ ٦٧٧): هذا الحديث بيَّض له المنذري في كلامه على أحاديث "المهذب"، وقد ذكره الشافعي في "الأم" منقطعًا، ومرسلًا، فقال: بلغنا أن الزهري قال: «ما ركب رسول الله على في عيد، ولا جنازة».

ورواه البيهقي عن الشافعي هكذا. اه انظر "المعرفة" (٣/ ٣٢) (ط/ العلمية).

وقال الحافظ في "التلخيص": «رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلًا».

ثم رأيته عند الفريابي في "أحكام العيدين" (٢٧) بإسناده عن الزهري مرسلًا.

مَعْنَاهُمَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ بَابُ حُجْرَتِهِ شَارِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَيْهِ، فَلَا يَحْتَمِلُ الرُّكُوبَ، وَلِأَنَّ النَّوَابَ عَلَىٰ الْخُطُواتِ، بِدَلِيلِ مَا رَوَيْنَاهُ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي حَالِ مَشْيِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَنْ الْمَاشِي إِلَىٰ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ، فَامْشُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا (۱).، وَلِأَنَّ الْمَاشِي إِلَىٰ الصَّلاةِ فِي صَلاةٍ، وَلاَ يُشْرِعُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلا تُسْرِعُوا (۱).، وَلِأَنَّ الْمَاشِي إِلَىٰ الصَّلاةِ فِي صَلاةٍ، وَلاَ يُشْرِعُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلا تُسْرِعُوا (۱). وَلِأَنَّ الْمَاشِي إِلَىٰ الصَّلاةِ فِي صَلاةٍ، وَلاَ يُشَرِّعُوا وَعَلَىٰ الْمَعْرَةِ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ النَبِي فَلَا يَكُونَ أَكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلا الصَّلاةِ وَيَعْمَلُوهِ وَيَعْلَىٰ النَّعِي اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُبَكِّرُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، وَيَخْلُ لَكُنْ يُولِعُ اللهِ فِي طَلِي الشَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُبَكِّرُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَيَخْلُ لَيْعُ مِنْ وَيَعْوَلُ اللهِ فِي طَرِيقِهِ، وَيَعْولُ مَا ذَكَوْنَاهُ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ. وَيَقُولُ أَيْضًا: (الله هَمَّ اجْعَلْنِي مِنْ وَيَعُولُ مَا ذَكُونُ اللهِ فِي مَشِي اللهُ عَلَى النَّهُ مَعْنِ اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النَّكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ، وَاقَتُهُ مَا اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) وَرَعْبَ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) وَرَعْبَ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) مَوْ يَسْبِيلِ الله، حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) مَوْ يَعْمُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) مَوْ يَسْبِيلِ الله، حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) مَوْ يَسْبِيلِ الله، حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) اللهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) اللهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ (١٤) اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٣٦)، ومسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٥٨)، وعبد بن حميد (٢٥٦) من طريق الضحاك بن نبراس، عن ثابت، عن أنس، عن زيد بن ثابت به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن الضحاك بن نبراس قال فيه النسائي: «متروك». وقال ابن معين: «ليس بشيء». وضعفه آخرون.

<sup>(</sup>٣) ذكره أيضًا الحافظ ابن رجب في "الفتح" بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه ابن السني (٣٧٤) من طريق إبراهيم بن قديد، عن سمرة الخزاز، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة إبراهيم، وسمرة، وقال الحافظ - كما في "الفتوحات الربانية" (٤/ ٢٣٢) - أخرجه أبو نعيم في كتاب "الذكر"، وفي سنده راويان مجهو لان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (٩٠٧) عن أبي عبس بن جبر رَهِي بُهُ، وليس فيه أنه كان يمشي حافيًا.

فَضْلُلْ [٥]: وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ وَالسَّعْيُ إِلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ يُقِيمُهَا سُنَيًّا، أَوْ مُبْتَدِعًا، أَوْ عَدْلًا، أَوْ فَاسِقًا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَرُوِيَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الْعَظِيمِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله، عَنْ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ - يَعْنِي الْمُعْتَزِلَةَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَمَّا الْجُمُعَةُ فَيَنْبَغِي الله، عَنْ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ - يَعْنِي الْمُعْتَزِلَةَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَمَّا الْجُمُعَةُ فَيَنْبَغِي شُهُودُهَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَلَا يُعِيدُ.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ قَدْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ قَالَ: حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ. وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْل الْعِلْم خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا عُمُومُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْغُ ﴾ [الجمعة: ٩] وَقَوْلُ النَّبِيِّ: ﷺ «فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا بِهَا، فَلا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ»(١). وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، ظَيْلَهُمْ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يَشْهَدُونَهَا مَعَ الْحَجَّاجِ وَنُظَرَائِهِ (٢)، وَلَمْ يُسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْهَا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ: تَذَاكَرُنَا الْجُمْعَةَ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ، فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ، وَيَتَوَلَّاهَا الْأَئِمَّةُ أَوْ مَنْ وَلَّوْهُ، فَتَرْكُهَا خَلْفَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ سُقُوطِهَا. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ الْحَارِثِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جِيرَانًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، فَكُنْتُ أَعِيبُهُمْ وَأَتَنَقَّصُهُمْ، فَجَاءُونِي فَقَالُوا: مَا تَخْرُجُ تُذَكِّرُنَا؟ قَالَ: وَأَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ؟ قَالَ: أَوَّلُ مَا أَقُولُ لَكَ، أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْجُمُعَةَ. قَالَ: حَسْبُكَ، مَا قَوْلُكَ فِي مَنْ رَدَّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، رَحِمَهُمَا الله؟ قَالَ: قُلْتُ رَجُلُ سُوءٍ. قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي مَنْ رَدَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ كَافِرٌ. فَمَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا قَوْلُكَ فِي مَنْ رَدَّ عَلَىٰ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ؟ ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَمَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: رَدُّوا عَلَيْهِ وَالله، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِفَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] قَالَهَا وَالله، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بَنِي الْعَبَّاسِ سَيَلُونَهَا. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهَا تُعَادُ خَلْفَ مَنْ يُعَادُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٢) انظر ما أخرجه البخاري برقم (١٦٦٣).



خَلْفَهُ بَقِيَّةُ الصَّلَوَاتِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهَا لَا تُعَادُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَىٰ. وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الصَّحَابَةِ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ، أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُعِيدُونَهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ ذَلِكَ.

#### مَسْأَلَةٌ [٢٨٢]: قَالَ: (فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُ بِدُونِهَا كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا الْحَسَنَ، قَالَ: تُجْزِئُهُمْ جَمِيعَهُمْ، خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَخْطُبْ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ عِيدٍ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهَا الْخُطْبَةُ، كَصَلَاةِ الْأَضْحَىٰ.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ [الجمعة: ٩] وَالذِّكْرُ هُو الْخُطْبةُ، وَلِأَنْ النَّبِيَ عَلَى مَا تَرَكَ الْخُطْبةَ لِلْجُمْعَةِ فِي حَالٍ؛ وَقَدْ قَالَ: ﴿صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي﴾ النَّبِيَ عَلَى مَا تَرَكَ الْخُطْبةَ لِلْجُمْعَةِ فِي حَالٍ؛ وَقَدْ قَالَ: ﴿صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي الْنَعْ مِنْ عَمْرَ رَحْكَ الْخُطْبةِ أَنَّهُ قَالَ: قُصِرَتْ الصَّلاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبةِ (٢). وَقَوْلُ عَائِشَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا (٣). وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَانَتْ الْجُمْعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتْ الْخُطْبةِ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ: ﴿خَطَبَهُمْ قَائِمًا». يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ اشْتِرَاطَ الْقِيَامِ فِي الْخُطْبةِ، وَأَنَّهُ مَتَىٰ خَطَبَ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ تَصِحَّ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ اشْتِرَاطَ الْقِيَامِ فِي الْخُطْبةِ، وَأَنَّهُ مَتَىٰ خَطَبَ قَاعِدًا للهِ يُسْأَلُ لِغَيْرٍ عُذْرٍ، لَمْ تَصِحَّ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلامُ أَحْمَدَ، وَهَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الْخُطْبةِ قَاعِدًا، أَوْ يَقْعُدُ فِي إحْدَىٰ الْخُطْبَتَيْنِ؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ، وَقَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: عَنْ الْخُطْبةِ قَاعِدًا، أَوْ يَقْعُدُ فِي إحْدَىٰ الْخُطْبَتَيْنِ؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ، وَقَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: عَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْمُ بُنُ خُولَةِ قَاعِدًا، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ قَائِمًا. فَقَالَ لَهُ الْهَيْثُمُ بْنُ خُورِيزِ يَجْلِسُ فِي خُطْبَتِهِ فَطْهَرَ مِنْهُ إِنْكَارُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ لَا مُذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ لَهُ الْهُولِيْ فَيْ اللهِ اللهُ يَعْمَلُ مُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ لَهُ الْهُولَةُ وَلَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ لَيْ الْمُؤْمِ فَيْهُ وَالْمَالْمُ الْهُ الْمُولِيْ فَي الْعَرْبِولِ لَهُ الْمُولِيْ فَيَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِقُولُ اللّهِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَامِ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٣١) عن مالك بن الحويرث ﴿ اللَّهُ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٣٧) عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب، قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى أربعًا». اه

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين عمرو بن شعيب، وعمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

- NY -

الْقَاضِي: يُجْزِئُهُ الْخُطْبَةُ قَاعِدًا. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الإسْتِقْبَالُ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ الْقِيَامُ كَالْأَذَانِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رَوَى ابْنُ عُمَر، لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الإسْتِقْبَالُ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ الْقِيَامُ كَالْأَذَانِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رَوَى ابْنُ عُمَر، (أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُو قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). وَقَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ (كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَعُومُ فَيَخْطُبُ وَقَالُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَالله صَلَيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ (1). فَأَمَّا إِنْ قَعَدَ لِعُذْرٍ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ طَلَقِيَامٍ، فَلَا بَأْسَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُ مِنْ الْقَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ، فَالْخُطْبَةُ أَوْلَىٰ. وَلَيْسَائِقُ مَنْ الْفَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ، فَلَا بَأْسَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُ مِنْ الْقَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ، فَلَا بَأْسَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُ مِنْ الْقَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ، فَلَا يَشَوَعَ فِي الْخُطْبَةُ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ أَذَانِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْعَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

فَضْلُلُ [1]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْخَطِيبَ إِذَا خَطَبَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله: يَكُونُ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِي مُتَبَاعِدًا، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْحَرِفَ إِلَيْهِ حَوَّلْتُ وَجْهِي عَنْ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، تَنْحَرِفُ إِلَيْهِ وَمِمَّنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ ابْنُ عُمَرَ (٣)، وَأَنسُ (٤). وَهُو قَوْلُ شُرَيْح، وَعَطَاء، وَمَالِك، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنِ جَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا كَالْإِجْمَاعِ. وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَلَمْ يَنْحَرِفْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٩٢٠، و٩٢٨)، ومسلم برقم (٨٦١) بنحوه.

واللفظ المذكور أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥٧) بإسناد صحيح علىٰ شرط البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦٢)، وأبو داود (١٠٩٣) والنسائي (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢١٧) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٧٤) - عن عبد الله بن عمر العمري. وأخرجه البيهقي (٣/ ١٩٩) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر به.

وكلا الإسنادين فيهما ضعف؛ ففي الأول عبد الله العمري، وفيه ضعف، وفي الثاني رواية ابن عجلان، عن نافع، وفيها اضطراب، والأثر حسن بالطريقين.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١١٨/٢): حدثنا عبد الصمد، عن المستمر بن الريان، قال: «رأيت أنسًا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر». وهذا إسناد صحيح.



إِلَىٰ الْإِمَامِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَقْبِلُ هِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ إِذَا خَطَبَ، فَوَكَلَ بِهِ - هِشَامٌ شُرْطِيًّا يَعْطِفُهُ إلَيْهِ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِمَا رَوَىٰ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمِنْبِرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (۱). وَعَنْ مُطِيعِ بْنِ يَحْيَىٰ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمُدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمُدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمُدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمُنْبَرِ أَقْبَلُنَ بِوُجُوهِهِمْ اللهِ عَلَىٰ الْمُدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ أَقْبَلُنَ بِوُجُوهِ هِنَا إِلَيْهِ». أَخْرَجَهُ الْأَثْرَمُ (٢). وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي سَمَاعِهِمْ، فَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُمْ.

مَسْأَلَةٌ [٢٨٣]: قَالَ: (فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَجَلَسَ وَقَامَ، فَأَتَى أَيْظًا بِحَمْدِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَرَأً وَوَعَظَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو لِإِنْسَانٍ دَعَا)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ خُطْبَتَانِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُجْزِئُهُ خُطْبَةُ وَاحِدَةٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ إِلَّا كَمَا خَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَوْ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۱۳٦): حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبان بن تغلب، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، وليس فيه: «عن جده».

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ثابتًا والد عدي مجهول، وهو تابعي؛ فالحديث مرسل، وقد رواه الحفاظ، ومنهم ابن المبارك، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عدي بن ثابت مرسلًا، وقد رجح ذلك ابن خزيمة، والبيهقي، وغيرهما. انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (١١٧/٢)، و"المراسيل" (٥٤) لأبي داود، و"سنن البيهقي" (٣/ ١٩٨).

تنبيه: وقع في إسناد ابن ماجه [أبان بن تغلب]، وهو خطأ، وإنما هو: [أبان بن عبد الله البجلي]، كما في المصادر الأخرى.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ لأن مطيع بن يحيى مجهول، كما في "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٩٩)، وكذلك أبوه، وجده.

خُطْبَةً تَامَّةً. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً (١)، وَقَدْ قَالَ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مُقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ. فَكُلُّ خُطْبَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ، فَالْإِخْلَالُ بِإِحْدَاهُمَا كَالْإِخْلَالِ بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ. مَقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ. فَكُلُّ خُطْبَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ، فَالْإِخْلَالُ بِإِحْدَاهُمَا كَالْإِخْلَالِ بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ. وَيُشْتَرَطُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَمْدُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالصَّلاةُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ وَالْمَادُةُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ وَاللَّذَ (اللهِ تَعَالَىٰ، وَجَبَ فَلَا اللهِ تَعَالَىٰ، وَجَبَ فَلَا اللهِ تَعَالَىٰ، وَجَبَ فِيهِ لِمَا رُويَ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ اللهِ مَعَلَىٰ اللهِ مَعَلَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ، وَجَبَ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا اللهِ تَعَالَىٰ، وَجَبَ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَيْهِ كَالْأَذَانِ وَالتَشَهُدِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لاَ تَجِبَ الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّي عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُو ظَاهِرُ كَلَاهِ لَكُرُ اللهِ تَعَالَىٰ، الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّيْقِ عَلَىٰ النَّيْقِ عَلَىٰ النَّيْقِ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّيْقِ الْمَالِكُلُو وَاحِدَةٍ مِنْ الْخُطْبَيْنِ وَهُ طَاهِرُ كَلَامِ الْخُورُوقِيِّ الْأَنْ الْمَشْرَطَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخُطْبَيْنِ، وَهُو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخَرَقِيِّ الْإِنْ الْفَالَ الْمَالِمُ الْفَرَاءَةُ الْمَالِولُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَىٰ الللهِ الْفَالَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

وأكثر طرق الحديث بلفظ: «فهو أقطع»، وعند أبي داود: «فهو أجذم».

وأما لفظ: «فهو أبتر» فهو رواية عند أحمد.

وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن؛ فقد خالفه الحفاظ؛ فرووه عن الزهري مرسلًا، منهم يونس الأيلي، وشعيب، وعقيل، وغيرهم، ورجح المرسل أبو داود، والدارقطني، وغيرهما، وعليه فالموصول ضعيف منكر، والمرسل ضعيف، ولعل الاختلاف في ألفاظه من قرة بن عبد الرحمن؛ فإنه ضعيف.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما قريبًا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، وأحمد (٢/ ٣٥٩)، وابن حبان (١، و٢)، والدارقطني (١/ ٢٢٩) من طرق، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٣) صحيح عن مجاهد: أخرجه عبد الرزاق في "التفسير" (٢/ ٣٨٠)، والشافعي في "الرسالة" (ص٦٠)، وابن جرير (٢٤/ ٤٩٤)، والبيهقي (٣/ ٢٠٩) من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به. وهذا إسناد صحيح.



الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ الْقِرَاءَةُ شَرْطًا فِيهِمَا كَالرَّكْعَتَيْنِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُشْتَرَطَ فِي إِحْدَاهُمَا؛ لِمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. وَيَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يَخْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَنْزِلُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (١). وَظَاهِرُ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَنْزِلُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (١). وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إِنَّمَا قَرَأَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِهَذَا الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخُورَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِهَذَا الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي: تَجِبُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِهَذَا الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا الْمُقْومُ وَمِنْ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِهَذَا الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَقَالَ الْقَاضِي: تَجِبُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا الْمُعْوَا إِلَى ذِكْرَ اللهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ أَتَى بِتَسْمِيحَةِ وَاللَّا الْمُعْولُ إِلَى فِرَكُولُ اللهِ وَلَا الْمَقْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الْمَعْقَ الْ إِلَى فِرَكُولُ اللهِ وَلَا الْمُعَلِقُ اللهُ اللهِ الْمَعْقُ الْمَالُونِ وَايَتَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَسَرَ الذِّكْرَ بِفِعْلِهِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِ، قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَصْدًا، وَخُطْبتُهُ قَصْدًا، يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» (٢). وَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَّاسَ، يَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُو النَّاسَ» ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ (٤). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في المسألة [٢٨٠].

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٩)، والطيالسي (٧٣٩)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٦٩)، والحاكم (٢/ ٢١٧)، والبيهقي (٢/ ٢٧٢- ٢٧٣) من طرق، عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٨٦٧).

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ. كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ»(١). فَأَمَّا التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ فَلَا يُسَمَّىٰ خُطْبَةً. وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الْخُطْبَةُ، وَمَا رَوَوْهُ مَجَازُ؛ فَإِنَّ السُّؤَالَ لَا يُسَمَّىٰ خُطْبَةً، وَلِذَلِكَ لَوْ أَلْقَىٰ مَسْأَلَةً عَلَىٰ الْحَاضِرِينَ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ اتَّفَاقًا. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَكْفِي فِي الْقِرَاءَةِ أَقَلُّ مِنْ آيَةٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَىٰ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا دُونَهَا، بِدَلِيل مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَتِهَا، دُونَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ، مَا شَاءَ قَرَأً. وَقَالَ: إِنْ خَطَبَ بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ. وَالْجُنُبُ مَمْنُوعٌ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ. وَالْخِرَقِيُّ قَالَ: قَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَقْرُوءَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ سِوَىٰ حَمْدِ اللهِ وَالْمَوْعِظَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّىٰ خُطْبَةً، وَيَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ، فَأَجْزَأً، وَمَا عَدَاهُ فَلَيْسَ عَلَىٰ اشْتِرَاطِهِ دَلِيلٌ. وَلَا يَجِبُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَىٰ صِفَةِ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ آيَاتٍ وَلَا يَجِبُ قِرَاءَةُ آيَاتٍ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ آيَاتٍ كَذَلِكَ، وَلِمَا رَوَتْ أُمُّ هِشَام بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: «مَا أَخَذْتُ ﴿ قَلْ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ». وَعَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا مِثْلُ هَذَا، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (٢)، وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةً (٣).

فَضْلُلُ [١]: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ جَلْسَةً خَفِيفَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ (١٤) وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يَجْلِسُهَا. أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِي وَاجِبَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَجْلِسُهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٨٢٠)، ومسلم برقم (٨٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجهما مسلم (٧٧٢، و٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في المسألة [٢٨٠].

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجهما قريبًا.



وَلَنَا، أَنَّهَا جَلْسَةٌ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً كَالْأُولَىٰ، وَقَدْ سَرَدَ الْخُطْبَةَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبِ (١). قَالَهُ أَحْمَدُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْهُمْ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبِ (١). قَالَهُ أَحْمَدُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّىٰ فَرَغَ (٢). وَجُلُوسُ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ لِلاسْتِرَاحَةِ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً، كَالْأُولَىٰ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، فَإِنْ خَطَبَ جَالِسًا لِعُذْرٍ فَصَلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِسَكْتَةٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ خَطَبَ قَائِمًا فَلَمْ يَجْلِسْ. قَالَ: ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: ذَهَبَ مَالِكُ، وَالْعِرَاقِيُّونَ، وَسَائِرُ فَقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ، إِلَىٰ أَنَّ الْجُلُوسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ لَا شَيْءَ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَهُ.

فَضْلُ [٢]: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ مُتَطَهِّرًا. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَعَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَطَهَرا وَلَيْ الْحَمَدُ، فِي مَنْ خَطَبَ وَهُو جُنُبٌ، ثُمَّ اعْتَسَلَ وَصَلَّىٰ بِهِمْ: يُجْزِئُهُ. وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا خَطَبَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، أَوْ خَطَبَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ خَطَبَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْر الْمَسْجِدِ، أَوْ خَطَبَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْر عَالِم بِحَالِ نَفْسِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْأَشْبَهُ بِأُصُولِ الْمَذْهَبِ اشْتِرَاطُ الْمَسْجِدِ غَيْر عَالِم بِحَالِ نَفْسِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْأَشْبَهُ بِأُصُولِ الْمَذْهَبِ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ مِنْ الْجَنَابَةِ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: يُشْتَرَطُ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ، وَلِإَنَّ الْخِرَقِيِّ اشْتَرَطَ لِلْأَذَانِ الطَّهَارَةَ مِنْ الْجَنَابَةِ، فَالْخُطْبَةُ أَوْلَىٰ.

فَأَمَّا الطَّهَارَةُ الصُّغْرَىٰ فَلَا تُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ، فَلَمْ تَكُنْ الطَّهَارَةُ فِيهِ شَرْطًا كَالْأَذَانِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَظِيْ كَانَ يُصَلِّي عَقِيبَ الْخُطْبَةِ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَدَّلَ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ إِنْ يُصَلِّي عَقِيبَ الْخُطْبَةِ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَدَّلَ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا المَّهُولَ سُنَةٌ. وَلِأَنَّنَا اسْتَحْبَبُنَا ذَلِكَ لِلْأَذَانِ، فَالْخُطْبَةُ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا احْتَاجَ إِلَىٰ الطَّهَارَةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، فَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، وَرُبَّمَا طَوَّلَ عَلَىٰ الْحَاضِرِينَ.

فَضْلُلُ [٣]: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ الصَّلَاةَ مَنْ يَتَولَّىٰ الْخُطْبَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَولَّاهُمَا

<sup>(</sup>١) لم أجده عنهما.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٢): حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن، عن أبي إسحاق به. وهذا إسناد صحيح، والحسن هو ابن صالح بن حيٍّ.

بِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَإِنْ خَطَبَ رَجُلٌ، وَصَلَّىٰ آخَرُ لِعُذْرٍ، جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَوْ خَطَبَ أَمِيرٌ، فَعُزِلَ وَوُلِّي غَيْرُهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ لِلْعُذْرِ، فَفِي الْخُطْبَةِ مَعَ الصَّلَاةِ أَوْلَىٰ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ رَجِيْكُمْ: لَا يُعْجِبُنِي مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ. فَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَلَّاهُمَا، وَقَدْ قَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». وَلِأَنَّ الْخُطْبَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ. وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَتَا صَلَاتَيْنِ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مِمَّنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي الْجُمْعَةِ، فَاشْتُرِطَ حُضُورُهُ الْخُطْبَةَ، كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يُشْتَرَطُ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمْعَةُ، فَجَازَ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا. كَمَا لَوْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَجِيُّ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ لِعُذْرٍ وَلَا غَيْرِهِ. قَالَ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَل، فِي الْإِمَام إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ مَا خَطَبَ، فَقَدَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ: لَمْ يُصَلِّ بِهِمْ إِلَّا أَرْبَعًا، إِلَّا أَنْ يُعِيدَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ خُلَفَائِهِ وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ.

فَضْلُلْ [٤]: وَمِنْ سُنَنِ الْخُطْبَةِ أَنْ يَقْصِدَ الْخَطِيبُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي سَمَاعِ النَّاسِ، وَأَعْدَلُ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لُوْ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَحَدِ جَانِبَيْهِ لَاَعْرَضَ عَنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَلَوْ خَالَفَ هَذَا، وَاسْتَدْبَرَ النَّاسَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، صَحَّتْ الْخُطْبَةُ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِدُونِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذَنَ غَيْر مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ؛ لِيُسْمِعَ النَّاسَ. قَالَ جَابِرُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، وَاشْتَدَ غَضَبُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً اللهِ تَعَالَىٰ، وَخَيْرَ الْخُطْبَةِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَمَّارُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ وَكُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً اللهِ عَالَىٰ، وَخَيْرَ الْخُطْبَةِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَمَّارُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَعَمَّا وَاللهُ عَلَىٰ وَيَعُولُ: أَمَّا بَعْدُ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَخَيْرَ الْخُطْبَةِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَمَّارُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ وَكُلُّ اللهِ عَلَىٰ الْتَالِقُ عَمْ لَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْمَوْرِ مُحْدَثَاتُهُا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٧).

اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ ('). وَقَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: ﴿كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا» (') ، رَوَىٰ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا مُسْلِمٌ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هِي كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ (وَوَاهُ أَبُو دَوَلَهُ أَبُو دَاوُد (''). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَىٰ قَوْسٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ عَصًا؛ لِمَا رَوَىٰ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكُلَفِيُّ قَالَ: ﴿وَفَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَوْسٍ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ خَفِيفَاتٍ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ خَفِيفَاتٍ مُبْارَكَاتٍ (وَاهُ أَبُو دَاوُد (''). وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعُونُ لَهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَكِّنَ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَا أَوْ قُوسٍ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ خَفِيفَاتٍ مُبَارَكَاتٍ (وَاهُ أَبُو دَاوُد (''). وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعُونُ لَهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَيُسْتَحَبُ أَنْ يُسَكِّنَ أَصْلَى اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ شَمَالِهِ، أَوْ يُوسِلُهُمَا سَاكِنَتَيْنِ إِلَىٰ جَنْبِيهِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَمْدِ قَبْلَ الْمَوْعِظَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ<sup>(٥)</sup>، ثُمَّ يُثْنِي بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَعِظُ. فَإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (١١٠٧)، والطبراني (٢٠١٥)، والحاكم (٢٧٩/١)، والبيهقي (٣/٧)، والبيهقي (٣/٣) من طرق عن الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان أبو معاوية، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة السوائي به. وهذا إسناد حسن علىٰ شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أحمد (٢١٢/٤)، وأبو داود (١٠٩٦)، وأبو يعلىٰ (٦٨٢٦)، وابن خزيمة (٤) حسن: أخرجه أحمد (٣٦١٥)، والبيهقي في الكبرىٰ (٣/ ٢٠٦)، وفي المعرفة (٤/ ٣٦١) من طرق عن شهاب بن خراش، حدثني شعيب بن رزيق الطائفي، قال: جلست إلىٰ رجل له صحبة، يقال له: الحكم بن حزن...، فذكره. وهذا إسنادٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>٥) جاء ذكر ذلك في حديث مرفوع من حديث أبي هريرة رَحْيُجُنُهُ:

وإسناده ضعيف؛ قرَّةُ بن عبد الرحمن ضعيف، وخالفه الحُفَّاظُ فرووه عن الزهري مرسلًا عن النبي ﷺ،

عَكَسَ ذَلِكَ صَحَّ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي خُطْبَتِهِ مُتَرَسِّلًا، مُبِينًا، مُعْرِبًا، لَا يَعْجَلُ فِيهَا، وَلَا يَمْطُطُهَا، وَأَنْ يَكُونَ مُتَخَشِّعًا، مُتَّعِظًا بِمَا يَعِظُ النَّاسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَيِّكِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ قَوْمٌ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقِيلَ لِي: هَؤُلاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ»<sup>(١)</sup>

فَضَّلْلُ [٥]: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْحَجِّ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، أَيُجْزِئُهُ؟ قَالَ: لَا. لَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَخْطُبُونَ بِالثَّنَاءِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالصَّلاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ: لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ إِلَّا كَمَا خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ خُطْبَةً تَامَّةً، وَلِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّىٰ خُطْبَةً، وَلَا يَجْمَعُ شُرُوطَهَا. وَإِنْ قَرَأَ آيَاتٍ فِيهَا حَمْدُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالْمَوْعِظَةُ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ صَحَّ؛ لِاجْتِمَاعِ الشَّرُوطِ.

فَضَّلْلُ [٦]: وَإِنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ، فَإِنْ شَاءَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَإِنْ أَمْكَنَ السُّجُودُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، سَجَدَ عَلَيْهِ. وَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ، فَلَا حَرَجَ، فَعَلَهُ عُمَرُ وَتَرَكَ ' وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَتَرَكَ عُثْمَانُ<sup>(٣)</sup>،....

مرسلًا. منهم: يونس، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل، وغيرهم، فالموصول منكر؛ لأنَّ الضعيف خالف الثقات، ورجَّح المرسل أبو داود، والدارقطني، وغيرهما.

(١) صحيح: أخرجه أبو يعلى (٤٠٦٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٧٢)، والبيهقي في "الشعب" (٤٩٦٥) من طريقين، عن سليمان التيمي، عن أنس به.

وكلا الطريقين صحيح.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٨١٩)، وأحمد (٣/ ١٢٠)، وعبد بن حميد (١٢٢٢)، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدعان.

- (٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٧٧).
- (٣) حسن: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٧٨)، والبيهقي (٢/ ٣١٩) من طريقين، وفي إسناد ابن المنذر عبدالله بن صالح، كاتب الليث، وفيه ضعف، وفي إسناد البيهقي ابن لهيعة، والأثر بالطريقين حسن.

وَأَبُو مُوسَىٰ (١)، وَعَمَّارُ (٢)، وَالنَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ (٣)، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ (١). وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ صَلَاةُ تَطَوُّعٍ، فَلَا يَشْتَغِلُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ صَلَاةُ تَطَوُّعٍ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ، كَصَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ.

وَلَنَا، فِعْلُ عُمَرَ وَتَرْكُهُ، وَفِعْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّهُ سُنَّةُ وَجِدَ سَبَبُهَا، لَا يَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا، فَاسْتُحِبَّ فِعْلُهَا، كَحَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ إِذَا عَطَسَ، وَتَشْمِيتِ وُجِدَ سَبَبُهَا، لَا يَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا، فَاسْتُحِبَّ فِعْلُهَا، كَحَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ إِذَا عَطَسَ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ؛ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ. وَيُفَارِقُ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ، لِأَنَّ سَبَبَهَا لَمْ يُوجَدْ، وَيَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا.

فَضْلُ [٧]: وَالْمُوَالَاةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْخُطْبَةِ فَإِنْ فَصَلَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ، بِكَلَامٍ طَوِيلٍ، أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ، اسْتَأْنَفَهَا. وَالْمَرْجِعُ فِي طُولِ طَوِيلٍ، أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ، اسْتَأْنَفَهَا. وَالْمَرْجِعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إِلَىٰ الْعَادَةِ. وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ. وَإِنْ احْتَاجَ إِلَىٰ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إِلَىٰ الْعَادَةِ. وَإِنْ احْتَاجَ إِلَىٰ الطَّهَارَةِ تَطَهَّرَ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ خُطْبَتِهِ، مَا لَمْ يَطُلُ الْفَصْلُ.

فَضَّلُ [٨]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلِنَفْسِهِ، وَالْحَاضِرِينَ، وَإِنْ دَعَا لِسُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّلَاحِ فَحَسَنٌ. وَقَدْ رَوَىٰ ضَبَّةُ بْنُ مُحَصِّنٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ كَانَ إِذَا خَطَبَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَدْعُو لِعُمَرَ، وَأَبِي بَكْرٍ. وَأَنْكَرَ

(۱) صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸) - ومن طريقه ابن المنذر (۶/ ۷۷)-، قال: حدثنا هشيم، ثنا يونس، ثنا بكر بن عبد الله المزني، عن صفوان بن محرز، عن أبي موسىٰ به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

- (٢) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٩٣)، وابن أبي شيبة (١٨/٢) من طريقين، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عمار به. وهذا إسناد حسن.
- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨/٢) ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٧٧) –: ثنا هشيم، أخبرنا أبو إسحاق الكوفي، عن الشعبي، عن النعمان به. وهذا إسناد صحيح.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩) ومن طريقه ابن المنذر (٧٨/٤) من طريق واهب المعافري، عن أوس بن بشر المعافري، عن عقبة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أوس بن بشر.

عَلَيْهِ ضَبَّةُ الْبِدَايَةَ بِعُمَرَ قَبْلَ الدُّعَاءِ لِأَبِي بَكْرٍ، وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ لِضَبَّةَ: أَنْتَ أَوْفَقُ مِنْهُ وَأَرْشَدُ (١). وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَطَاءً قَالَ: هُو مُحْدَثُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ فِعْلَ الصَّحَابَةِ لَهُ، وَهُو مُقَدَّمُ عَلَىٰ قَوْلِ عَطَاءٍ؛ وَلِأَنَّ سُلْطَانَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَحَ كَانَ فِيهِ ضَلَاحٌ لَهُمْ، فَفِي الدُّعَاءُ لَهُ دُعَاءٌ لَهُمْ، وَذَلِكَ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ مَكْرُوهٍ.

## مَسْأَلَةٌ [٢٨٤]: قَالَ: (وَيَنْزِلُ فَيُصَلِّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحُمْدُ لِلَّهِ، وَسُورَةً)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ عَقِيبَ الْخُطْبَةِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَسُورَةً، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا. لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامُ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيَّكُمْ عَيْقٍ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ (٢).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَىٰ بِسُورَةِ الْجُمْعَةِ، وَالثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، قَالَ: «صَلَّىٰ بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمْعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولَىٰ، وَفِي الرَّحْعَةِ الْآخِرَةِ: إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافِقُونَ. فَلَمَّا فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمْعَةِ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولَىٰ، وَفِي الرَّحْعَةِ الْآخِرَةِ: إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافِقُونَ. فَلَمَّا فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمْعَةِ وَيَ الرَّحْمَةِ اللهُ عَلِيُّ يَقْرَأُ بَهِمَا بِاللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمْعَةِ الْخُرَجَةُ مُسْلِمٌ (٣). بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمْعَةِ الْجُمْعَةِ اللهُ مُسْلِمٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًا: أخرجه ابن بشران في فوائده (٦٢٤)، وأبو بكر الإسماعيلي كما في مسند الفاروق، لابن كثير (٢/ ٦٧٢) من طريق فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ضبة بن محصن، عن عمر به.

وهذا إسنادٌ واو؛ فرات بن السائب متروك. وضبة بن محصن مجهول الحال، له ترجمة في "الجرح والتعديل"، والتاريخ "الكبير"، روئ عنه اثنان، ولم يوثقه معتبر.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٨].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٨٧٧).



وَإِنْ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْغَاشِيَةِ، فَحَسَنٌ؛ فَإِنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسِ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: «مَاذَا كَانَ يَقْرَؤُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَىٰ إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بـ ﴿هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ﴾» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>. وَإِنْ قَرَأَ فِي الْأُولَىٰ بِـ (سَبِّحْ) وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْغَاشِيَةِ، فَحَسَنٌ؛ فَإِنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، بِـ «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ»، وَ «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» فَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْم وَاحِدٍ، قَرَأَ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٢)</sup>. وَرَوَىٰ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿سَبِّجِٱسْمَرَبِّكِٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] وَ ﴿ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١] مَعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ (٣) وَقَالَ مَالِكُ: أَمَّا الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) مَعَ سُورَةِ الْجُمْعَةِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ بِ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ) وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بـ (سَبِّحْ)، وَلَعَلَّهُ صَارَ إِلَىٰ مَا حَكَاهُ مَالِكٌ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّاسَ عَلَيْهِ، وَاتَّبَاعُ رَسُولِ اللهِ عَيْكُةٍ أَحْسَنُ. وَمَهْمَا قَرَأَ فَهُوَ جَائِزٌ حَسَنٌ، إلَّا أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللهِ عَيْكِيْ أَحْسَنُ، وَلِأَنَّ سُورَةَ الْجُمْعَةِ تَلِيقُ بِالْجُمْعَةِ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ ذِكْرِهَا، وَالْأَمْرِ بِهَا، وَالْحَثِّ عَلَيْهَا.

مَسْأَلَةٌ [٢٨٥]: قَالَ: (وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا، أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى، وَكَانَتْ لَهُ جُمُعَةً)

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمْعَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَهُوَ مُدْرِكٌ لَهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٧٨) (٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٢٥)، والنسائي (٣/ ١١١)، وكذلك أحمد (٥/ ١٣)، وابن خزيمة (١٨٤٧) من طريق شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات معروفون.

- 19

يُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَىٰ، وَيُجْزِئُهُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) وَابْنِ عُمَرَ (١)، وَأَنَسٍ (٣)، وَسَعِيدِ بُنِ المُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَعُرْوَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمَالِكِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسُ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسُ، وَمُجَاهِدٌ، وَمَكْحُولُ: مَنْ لَمْ يُدْرِكُ الْخُطْبَةَ صَلَّىٰ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطُ لِلْجُمُعَةِ، فَلَا تَكُونُ جُمْعَةً فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِ شَرْطُهَا.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَفْظُهُ: «فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥). وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي عَصْرهِمْ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۳۵)، وابن أبي شيبة (۲/ ۱۲۸)، وابن المنذر (۱،۱/٤) من طرق، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٣٤) – ومن طريقه ابن المنذر (١٠١/٤) – عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٨) من طريق يحيىٰ بن سعيد، عن نافع به.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٩): حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أنس به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١١٢١) من طريق عمر بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ بسبب عمر بن حبيب، فقد ضعفه النسائي، وكذبه ابن معين.

والحديث له طرق عن أبي هريرة، لا يثبت منها شيء، فبعضها غير محفوظ، وبعضها شديد الضعف. انظر "البدر المنير" (٤/ ٤٩٧ - ٤٩٨).

وكذا جاء الحديث عن ابن عمر، ولم يثبت من طرقه شيء. انظر "البدر المنير" (٤/ ٨٠٥ - ٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (٥٨٠)، ومسلم برقم (٦٠٧).



مَسْأَلَةٌ [٢٨٦]: قَالَ: (وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، بَنَى عَلَيْهَا ظُهْرًا، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ).

أَمَّا مَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي ظُهْرًا أَرْبَعًا. وَهُوَ قَوْلُ جَمِيعِ مَنْ ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ. وَقَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ قَوْلُ جَمِيعِ مَنْ ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ. وَقَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ بِأَيِّ قَدْرٍ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ أَنْ يَبْنِي عَلَىٰ صَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً، لَزِمَهُ إِذَا أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْهَا، كَالْمُسَافِرِ يُدْرِكُ الْمُقِيمَ، وَلِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ، فَكَانَ مُدْرِكًا لَهَا، كَالظُّهْرِ.

وَلَنَا، قَوْلُهُ عَلَيْكُ هَمْ أَدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرِكَ الصَّلَاةَ». فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ أَقَلَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَا أَدْرَكَ أَقَلَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا، وَقَدْ رَوَىٰ بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الزَّيَّاتُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، مُخَالِفَ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا، وَقَدْ رَوَىٰ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الزَّيَّاتُ، عَنْ النَّهْرِيِّ، عَنْ النَّهُ عَنْ النَّيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَهَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا» (١) وَلِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً، فَلَمْ تَصِحَ لَهُ الْجُمُعَةُ، كَالْإِمَامِ إِذَا وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَهَا صَلَّلَاهَا أَرْبَعًا» (١) وَلِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً، فَلَمْ تَصِحَّ لَهُ الْجُمُعَةُ، كَالْإِمَامِ إِذَا انْفَضُوا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ. وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِدْرَاكُهُ إِذْرَاكُ إِلْزَامٍ، وَهَذَا إِدْرَاكُهُ إِسْقَاطُ لِلْعَدَدِ، فَافْتُرَقَا، وَكَذَلِكَ يُتِمُّ الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ، وَلَا يَقْصُرُ الْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ، وَأَمَّا الظُّهْرُ فَا فَنْ مَنْ طِهَا الْجَمَاعَةُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠) من طريق ياسين بن معاذ الزيات، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن ياسين الزيات متروك.

تنبيه: وقع في "المغني": [بشر بن معاذ]!، وإنما هو: [ياسين بن معاذ]، كما عند الدارقطني، وكما في كتب التراجم.

ووقع أيضًا في "المغني": [عن أبي سلمة، عن النبي ﷺ]، وظاهره الإرسال، والذي في "سنن الدارقطني": [عن أبي هريرة]، كما تقدم.

- TI

فَضِّلُلُ [١]: وَأَمَّا قَوْلُهُ «بِسَجْدَتَيْهَا» فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ، كَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا طُهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلاَحْتِرَازِ مِنْ الَّذِي أَدْرَكَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ فَاتَتْهُ السَّجْدَتَانِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا، حَتَّىٰ سَلَّمَ الْإِمَامُ، لِزِحَامٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ نَوْمٍ، أَوْ غَفْلَةٍ،

وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ زُحِمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتَّىٰ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ، وَالْمَيْمُونِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّهُ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمْعَةِ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ رَكَعَ وَسَجَدَ مَعَهُ. وَنَقَلَ صَالِحٌ، وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا. وَهُو ظَاهِرُ قَوْلِ مَعَهُ. وَنَقَلَ صَالِحٌ، وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا. وَهُو ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ أَبِي مُوسَىٰ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَوْلُ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَيُونُسَ بْنِ عُبِيدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً كَامِلَةً، فَلَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِلْجُمْعَةِ، كَالَتِي قَبْلَهَا.

فَضْلُلُ [٢]: وَمَتَىٰ قَدَرَ الْمَزْحُومُ عَلَىٰ السُّجُودِ عَلَىٰ ظَهْرِ إِنْسَانٍ، أَوْ قَدَمِهِ، لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَأَجْزَأَهُ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ هَاشِمٍ يَسْجُدُ عَلَىٰ ظَهْرِ الرَّجُلِ وَالْقَدَمِ، وَيُمَكِّنُ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ، فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ: لَا يَفْعَلُ. قَالَ مَالِكُ: وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِنْ فَعَلَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (وَمَكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الأَرْضِ» (١).

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَّهُ ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَىٰ ظَهْرِ أَخِيهِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي "سنننه" (٢). وَهَذَا قَالَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلَمْ

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، معروفون.

<sup>(</sup>١) ضعيف: هو قطعة من حديث المسيء صلاته، وقد تقدم تخريجه في المسألة [١٤٠].

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٥، ٢٦٩)، وابن المنذر (٤/ ١٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٨٣) من طرق عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، أن عمر قال. . . ، فذكره.



يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَلِأَنَّهُ أَتَىٰ بِمَا يُمْكِنُهُ حَالَ الْعَجْزِ، فَصَحَّ، كَالْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَىٰ الْمِرْفَقَةِ، وَالْخَبَرُ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْعَاجِزَ؛ لِأَنَّ الله لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا، وَلَا يَأْمُرُ الْعَاجِزَ عَنْ الشَّيْءِ بِفِعْلِهِ.

فَضْلُلُ [٣]: وَإِذَا زُحِمَ فِي إِحْدَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يُزْحَمَ فِي الْأُولَىٰ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنْ زُحِمَ فِي الْأُولَىٰ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ عَلَىٰ ظَهْرٍ وَلَا قَدَم، انْتَظَرَ حَتَىٰ يَزُولَ الزِّحَامُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَتْبَعُ إِمَامَهُ، مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ يَزُولَ الزِّحَامُ، ثُمَّ يَسْجُدُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ سَجَدُوا، وَجَازَ بِعُسْفَانَ، سَجَدَ مَعَهُ صَفُّ، وَبَقِي صَفُّ لَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيةِ سَجَدُوا، وَجَازَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ، كَذَا هَاهُنَا. فَإِذَا قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ، وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ، أَوْ فِي الرُّكُوعِ، تَبِعَهُ فِيهِ، وَصَحَّتْ لَهُ الرَّكُعَةُ، وَكَذَا إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ السُّجُودُ مَعَ إِمَامِهِ، لِمَرَضٍ، أَوْ نَوْم، أَوْ فِي الرُّكُوعِ، تَبِعَهُ نِيمانٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ، فَأَشْبَهَ الْمَزْحُومَ. فَإِنْ خَافَ أَنَّهُ إِنْ تَشَاغَلَ بِالسُّجُودِ فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ، لَوْمَتُهُ مُتَابَعَتُهُ، وَتَصِيرُ الثَّانِيَةُ أُولَاهُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ. وَقَالَ الرُّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الشَّجُودِ فَاتَهُ الرَّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ، لَوْمَتُهُ وَلِلسَّافِعِيِّ كَالْمَذْهُ مَيْنِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَنِيْ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ((). فَإِنْ قِيلَ: قَالَ: «فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». قُلْنَا: قَدْ سَقَطَ الْأَمْرُ بِالْمُتَابَعَةِ فِي السُّجُودِ عَنْ هَذَا لِعُدْرِهِ، وَبَقِيَ الْأَمْرُ بِالْمُتَابَعَةِ فِي السُّجُودِ عَنْ هَذَا لِعُدْرِهِ، وَبَقِيَ الْأَمْرُ بِالْمُتَابَعَةِ فِي الرُّكُوعِ مُتَوَجِّهًا لِإِمْكَانِهِ، وَلِأَنَّهُ خَائِفٌ فَوَاتَ الرُّكُوعِ، فَلَزِمَتْهُ مُتَابَعَةُ إِمَامِهِ فِيهِ، كَالْمَسْبُوقِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَائِمًا فَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُ عَنِي مِثْلَهُ بِعُسْفَانَ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ اشْتَعَلَ بِالسُّجُودِ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ، لَمْ تَصِحَّ النَّبِي عَنْهُ لِأَنَّهُ بِعُسْفَانَ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ اشْتَعَلَ بِالسُّجُودِ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ جَوَازَ ذَلِكَ فَسَجَدَ، وَلِنْ اعْتَقَدَ جَوَازَ ذَلِكَ فَسَجَدَ، لَمْ يُعْتَدَ بِسُجُودِهِ وَ وَاجِبًا عَمْدًا، وَفَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ. وَإِنْ اعْتَقَدَ جَوَازَ ذَلِكَ فَسَجَدَ، لَمْ يُعْتَدَ بِسُجُودِهِ وَ إِلَّا لَا اللَّهُ مِ اللَّا الْعَلَى اللَّالُومَةُ اللَّهُ الْعَلَقِي مَوْتُ الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّالَهُ مَا اللَّهُ الْمَامُ السَّاهِي، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ لَمُ اللَّا لَهُ عَلَى مَا لَا يَعْمَلُ مَا اللَّاهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ عَلَى الْمُعَامَ اللَّالَةُ الْمَامَ الْمَامَ اللَّالَةُ الْوَالَقُومِ عَمْلًا النَّالِمِي الللَّهُ الْمَامَ الْسَلَاهِي اللَّلَا الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ اللَّالِهُ الْفَامِ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمُ الْمُلْتَعَلَى اللَّهُ الْمُعْتَقِيدُ الْمُعْمَامُ الْمُ الْمَامَ الْمَامَ الْمُلْولِ الْمُعْمَامُ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَقِدُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمَامَ الْمَامَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمُلْكِلِي الْمَامَ الْمُلْعِلَةُ الْمُعْرِقِ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلْمَامَ الْمَامَ الْمُلْكِلِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) عن أبي هريرة رضي المنظمة المناب

- TT

فِي الرُّكُوعِ، رَكَعَ مَعَهُ، وَصَحَّتْ لَهُ الثَّانِيَةُ دُونَ الْأُولَىٰ، وَتَصِيرُ الثَّانِيَةُ أُولَاهُ، وَإِنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ سَجَدَ مَعَهُ، فَإِنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: يُتِمُّ بِهِمَا الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ مَتَىٰ قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ، وَشَرَعَ فِي رُكُوعِهَا، أَوْ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهَا الْمَقْصُودَةِ، أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ تَبْطُلُ، عَلَىٰ مَا ذُكِرَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَقُمْ، وَلَكِنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ، تَمَّتْ رَكْعَتُهُ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِذَا سَجَدَ مُعْتَقِدًا جَوَازَ ذَلِكَ، أَعْتُدَّ لَهُ بِهِ، وَتَصِحُّ لَهُ الرَّكْعَةُ، كَمَا لَوْ سَجَدَ وَإِمَامُهُ قَائِمٌ، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، صَحَّتْ لَهُ الرَّكْعَتَانِ، وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً بَعْدَ رَفْع رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِهاِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْكَعَ وَيَتْبَعَهُ، لِأَنَّ هَذَا سَبْقٌ يَسِيرٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَفُوتَهُ الثَّانِيَةُ بِفَوَاتِ الرُّكُوعِ. وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ، تَابَعَهُ، وَقَضَىٰ رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِهِ كَالْمَسْبُوقِ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وَلَا وَجْهَ لِلسُّجُودِ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ للِسَهْوِ، وَلِأَنَّ هَذَا فَعَلَهُ عَمْدًا، وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلْعَمْدِ. وَإِنْ زُحِمَ عَنْ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ عَنْ الإعْتِدَالِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الزِّحَامِ عَنْ السُّجُودِ. فَأَمَّا إِنْ زُحِمَ عَنْ السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ، فَزَالَ الزِّحَامُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ، سَجَدَ، وَتَبِعَهُ، وَصَحَّتْ الرَّكْعَةُ. وَإِنْ لَمْ يَزُلْ حَتَّىٰ سَلَّمَ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ، أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا، فَإِنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ بِإِدْرَاكِهَا، وَيَسْجُدُ للثَّانِيَةَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، وَقَدْ تَمَّتْ جُمُعَتُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْرَكَ الْأُولَىٰ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ سَلَام إَمَامِهِ، وَتَصِحُّ لَهُ رَكْعَةٌ. وَهَلْ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمْعَةِ بِذَلِكَ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

فَضْلُلْ [٤]: فَإِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، فَلَمَّا قَامَ لِيَقْضِي الْأُخْرَىٰ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ مَعَ إِمَامِهِ إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً ، أَوْ شَكَّ هَلَ سَجَدَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ؟ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَعَ فِي مَعَ إِمَامِهِ إِلَّا سَجْدَ لِلأُولَىٰ، فَأَتَمَّهَا، وَقَضَىٰ الثَّانِيَة، وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ. نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الثَّانِيَة، وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ. نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ هَذَا، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. وَإِنْ كَانَ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الثَّانِيَة، بَطَلَتْ الْأُولَىٰ، وَصَارَتْ الثَّانِيَةُ أُولَاهُ. وَعَلَىٰ كِلَا الْحَالَتَيْنِ يُتِمُّهَا جُمُعَةً، عَلَىٰ مَا نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ. وَقِيَاسُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ فِي أُولَاهُ.

۳٤

الْمَزْحُومِ أَنَّهُ يُتِمُّهَا هَاهُنَا ظُهْرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً كَامِلَةً. وَلَوْ قَضَىٰ الرَّكْعَةَ الثَّانِيةَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ إِحْدَاهُمَا، لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ الرَّكْعَتَيْنِ تَرَكَهَا، أَوْ شَكَّ فِي تَرْكِهَا، فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، وَيَجْعَلُهَا مِنْ الْأُولَىٰ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ مَكَانَهَا. وَفِي كَوْنِهِ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، وَيَجْعَلُهَا مِنْ الْأُولَىٰ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ مَكَانَهَا. وَفِي كَوْنِهِ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ. فَأَمَّا إِنْ شَكَّ فِي إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَام، مِثْلُ أَنْ كَبَرَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَفَعَ إِمَامُهُ رَأُسَهُ، فَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْمُجْزِئَ مِنْ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ لَا؟ لَمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَفَعَ إِمَامُهُ رَأْسَهُ، فَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْمُجْزِئَ مِنْ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ لَا؟ لَمْ وَالْمَامِ أَنْ الْأَصْلَ أَنَّهُ مَا أَتَى بِهَا مَعَهُ.

فَضْلُلُ [٥]: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ، فَإِنَّهُ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَنْوِي ظُهْرًا، فَإِنْ نَوَىٰ جُمُعَةً لَمْ تَصِحَّ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِلْبِنَاءِ عَلَىٰ مَا أَدْرَكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ، فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِنِيَّةِ الْجُمْعَةِ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهَا. وَكَلَامُ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ، يَحْتَمِلُ هَذَا؛ لِقَوْلِهِ فِي مَنْ أَحْرَمَ، ثُمَّ زُحِمَ عَنْ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ حَتَّىٰ سَلَّمَ إِمَامُهُ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ ظُهْرًا أَرْبَعًا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الظُّهْرَ لَا تَتَأَدَّىٰ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ ابْتِدَاءً، فَكَذَلِكَ دَوَامًا، كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلًا: يَنْوِي جُمْعَةً؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ نِيَّةَ إِمَامِهِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا ظُهْرًا. وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي الَّذِي أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَام بِالْجُمْعَةِ، ثُمَّ زُحِمَ عَنْ السُّجُودِ حَتَّىٰ سَلَّمَ الْإِمَامُ: أَتَمَّهَا أَرْبَعًا. فَجَوَّزُوا لَهُ إِتْمَامَهَا ظُهْرًا، مَعَ كَوْنِهِ إِنَّمَا أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْهَا سَجْدَةً، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَةً، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ بِمَنْ يُصَلِّي الْجُمْعَةَ، فَجَازَ أَنْ يَبْنِيَ صَلَاتَهُ عَلَىٰ نِيَّتِهَا، كَصَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ الْمُسَافِرِ، وَكَمَا يَنْوِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ، وَيُتِمُّ بَعْدَ سَلَام إمَامِهِ مُنْفَرِدًا، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْجُمْعَةَ فِي ابْتِدَائِهَا، فَكَذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا.

فَضْلُ [٦]: وَإِذَا صَلَّىٰ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَأَدْرَكَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ دُونَ الرَّعَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الدُّخُولُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي حَقِّهِ ظُهْرٌ، فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ، كَغَيْرِ يَوْمِ

الْجُمْعَةِ، فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ كَانَتْ نَفْلًا فِي حَقِّهِ وَلَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ الظُّهْرِ. وَلَوْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً، ثُمَّ زُحِمَ عَنْ سُجُودِهَا، وَقُلْنَا تَصِيرُ ظُهْرًا، فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا؛ لِئَلَّا تَكُونَ ظُهْرًا قَبْلَ وَقْتِهَا.

فَضْلُلُ [٧]: وَلَوْ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ زُحِمَ فِي الثَّانِيَةِ، وَأُخْرِجَ مِنْ الصَّفَ، فَصَارَ فَذَّا، فَنَوَىٰ الإنْفِرَادَ عَنْ الْإِمَامِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُتِمُّهَا جُمُعَةً؛ لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ لِرَكْعَةٍ مَنْهَا مَعَ الْإِمَامِ، فَيَبْنِي عَلَيْهَا جُمُعَةً، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الإنْفِرَادَ، وَأَتَمَّهَا مَعَ الْإِمَامِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ فَذُّ فِي رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا. وَالثَّانِيَةُ، تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْفَىٰ فِي الْبِنَاءِ عَنْ تَكْمِيلِ الشُّرُوطِ، كَمَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، وَكَالْمَسْبُوقِ بِرَكْعَةٍ، يَقْضِي رَكْعَةً وَحْدَهُ.

مَسْأَلَةٌ [٢٨٧]: قَالَ: (وَمَتَى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوا بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، وَأَجْزَأَتْهُمْ جُمُعَةً).

ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ إِلَّا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فِي وَقْتِهَا، وَمَتَىٰ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِهَا الْعَصْرِ قَبْلَ رَكْعَةٍ لَمْ تَكُنْ جُمُعَةً. وَقَالَ الْقَاضِي: مَتَىٰ دَخَلَ وَقْتُها، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتَمَّهَا فِيهِ. أَتَمَّهَا جُمُعَةً. وَنَحْو هَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِهَا فِي وَقْتِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتَمَّهَا فِيهِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ تَشَهَّدِهِ وَقَبْلَ سَلَامِهِ، سَلَّمَ وَأَجْزَأَتُهُ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ مَتَىٰ دَخَلَ الْوَقْتُ قَبْلَ فَرَاعِهِ بِعَلَتْ، وَلَا الْقَلْتُ أَوْ وَقَبْلَ سَلَامِهِ، سَلَّمَ وَأَجْزَأَتُهُ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ مَتَىٰ دَخَلَ الْوَقْتُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، بَطَلَتْ، وَلَا يَبْنِي وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ مَتَىٰ دَخَلَ الْوَقْتُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، بَطَلَتْ، وَلَا يَبْنِي عَلَيْهَا ظُهْرًا، لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، فَلَا يَبْنِي أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ، كَالظُهْرِ وَالْعَصْرِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهُا الشَّافِعِيُ لَا يُتِمَّهُا جُمُعَةً، وَيَبْنِي عَلَيْهَا ظُهْرًا؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَا وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَعَلَى الْأَخْرَىٰ، كَالظُهْرِ وَالْعَصْرِ وَالسَّفَوِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ لَا يُتِمَّهُا جُمُعَةً، وَيَبْنِي عَلَيْهَا ظُهْرًا؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَا وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَعَلَىٰ الشَّورِ الشَّوْرِ وَالْعَصْرِ وَالسَّفَوِ. وَاحْدَاهُمَا عَلَىٰ أَنَّ مُو عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُتِمْهُا فَهُ مَا عَلَىٰ أَلَا فَي بَعْضِهَا كَانَ شَرْطًا فِي جَمِيعِهَا، كَالطَّهَارَةِ، وَسَائِرِ الشَّرُوطِ.



وَلَنَا، قَوْلُهُ عَلَيْكِ الْمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقْد أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (() وَلِأَنَّهُ أَدْرَكَ الرَّعْةَ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَلَأَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ يَخْتَصُّ رَكْعَةً ، وَلَأَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ يَخْتَصُّ الْجُمُعَة ، فَاكْتُفِي بِهِ فِي رَكْعَةٍ ، كَالْجَمَاعَة ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بِالْجَمَاعَة ، فَإِنَّهُ يَكْتَفِي الْجُمُعَة ، فَاكْتُفِي بِهِ فِي رَكْعَة ، كَالْجَمَاعَة ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بِالْجَمَاعَة ، فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِإِدْرَاكِهَا فِي رَكْعَة ، فَعَلَىٰ هَذَا إِنْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَبْلَ رَكْعَة ، فَعَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، بِإِدْرَاكِهَا فِي رَكْعَة ، فَعَلَىٰ هَذَا إِنْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَبْلَ رَكْعَة ، فَعَلَىٰ قِياسِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ . كَقَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلًا ، يُتِمُّهَا ظُهْرًا . كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ .

فَضْلُ [١]: إِذَا أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً، فَقِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ لَهُ التَّلَبُّسَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُدْرِكُهَا فِيهِ فَإِنْ شَكَّ هَلْ أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُدْرِكُهَا فِيهِ فَإِنْ شَكَّ هَلْ أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُدْرِكُهَا بِهِ أَوْ لَا؟ صَحَّتُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَقْتِ وَصِحَّتُهَا.

مَسْأَلَةٌ [٢٨٨]: قَالَ (وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، يُوجِزُ فِيهِمَا).

وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَكْحُولُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ شُرَيْحُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو الْمُنْذِرِ، وَقَالَ شُرَيْحُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو كَمْ وَالْمَنْذِرِ، وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ: حَنِيفَةَ، يَجْلِسُ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ وَلَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢) وَلاَنَّ الرُّكُوعَ يَشْغَلُهُ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، فَكُرِهَ، كَرُكُوع غَيْرِ الدَّاخِل.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٢٨٥] وكان الاستدلال بقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أولى؛ لأنه متفق عليه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١١١٥) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن جابر به.
 وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن إسماعيل بن مسلم شديد الضعف.

ولكن الحديث صحيح من طريق أخرى، عن عبد الله بن بسر ﴿ فَيُكْبُهُ، وقد تقدم تخريجه في المسألة [٢٨١]، فصل [٣].

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ وَالنَبِيُ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ، فَارْكَعْ». وَفِي رِوَايَةٍ: (فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) وَلِمُسْلِمٍ، فَلَانُ؟ قَالَ: رُإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِي غَيْرِ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ، فَسُنَّ لَهُ الرَّكُوعُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ: ﷺ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِد، فَلا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ السَّلَاةِ، فَسُنَّ لَهُ الرَّكُوعُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِد، فَلا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ اللَّكُوعُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ عَيْنٍ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ يَضِيقُ عَنْ الصَّلَاةِ، أَوْ مُتَعَيِّنِ يَكُونَ الْمَوْضِعُ يَضِيقُ عَنْ الصَّلَاةِ، أَقْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ يَضِيقُ عَنْ الصَّلَاةِ، أَقْ لَنْ يَكُونَ الْمُوضِعُ يَضِيقُ عَنْ الصَّلَاةِ، أَقْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ يَضِيقُ عَنْ الصَّلَاةِ، أَقْ لَيْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ يَضِيقُ عَنْ الصَّلَاةِ، أَقْ النَّيْ يَعْفِي الْمَلْوَ النَّيْ وَلَا اللَّهُمُ فَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ، بِحَيْثُ لِهُ التَّشَاغُلُ بِالرُّكُوعِ فَاتَهُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ، لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ التَّشَاغُلُ بِالرُّكُوعِ فَاتَهُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ، لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ التَّشَاغُلُ بِالرُّكُوعِ فَاتَهُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ، لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ التَّشَاغُلُ بِالرُّكُوعِ فَاتَهُ أَوْلُ الصَّلَاةِ، لَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّشَاغُلُ بِالرُّكُوعِ فَاتَهُ أَوْلُ الصَّلَاةِ، لَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّشَاغُلُ بِالرُّكُوعِ فَاتَهُ أَولُ الصَّلَاةِ الْمَاعِلُ الْمَالِعُلُ الْمَالَالُولُ الْمَاعُلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَلُومُ ا

فَضْلُلْ [١]: وَيَنْقَطِعُ التَّطَوُّعُ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَلَا يُصَلِّي أَحَدُّ غَيْرَ اللَّاخِلِ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَيَتَجَوَّزُ فِيهَا؛ لِمَا رَوَىٰ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي اللَّاخِلِ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَيَتَجَوَّزُ فِيهَا؛ لِمَا رَوَىٰ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَىٰ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا، عَلَىٰ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدُ (أَنُ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عَلَىٰ شُهْرَةِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ.

فَضَّلَ [٢]: وَيَجِبُ الْإِنْصَاتُ مِنْ حِينِ يَأْخُذُ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ، فَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم برقم (٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٧٥) (٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة ﴿عُيُعْبُهُ.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/٣/١) عن الزهري، عن ثعلبة به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠٨) عن معمر، عن الزهري به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٤) من طريق يزيد بن الهاد، عن ثعلبة به، وعنده زيادة: [وعثمان].



لِأَحَدِ مِنْ الْحَاضِرِينَ، وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ عُثْمَانُ (١) وَابْنُ عُمَر (٢) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: إذَا رَأَيْتَهُ يَتَكَلَّمُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَاقْرُعْ رَأْسَهُ بِالْعَصَا (٣). وَكَرِهَ ذَلِكَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ؛ لَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ يَتَكَلَّمُونَ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نُنْصِتَ لِهَذَا وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، كَالرِّوَايَتَيْنِ.

وَاحْتَجَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ بِمَا رَوَى أَنَسٌ، قَالَ: «بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَ الْكُرَاعُ (٤) وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ الله أَنْ يَسْقِيَنَا. . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ الْحَدِيثَ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَتْ الْأَمُوالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُل، فَادْعُ الله يَرْفَعْهَا عَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). وَرُويَ «أَنَّ رَجُلًا قَامَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله يَرْفَعْهَا عَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). وَرُويَ «أَنَّ رَجُلًا قَامَ، وَالنَّبِي عَلَيْهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَىٰ السَّاعَةُ ؟ فَأَعْرَضَ النَّبِي عَلَيْهِ وَأَوْمَا النَّاسُ إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ، فَلَمْ يَقْبَل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَىٰ السَّاعَةُ ؟ فَأَعْرَضَ النَّبِي عَلَيْهِ وَأَوْمَا النَّاسُ إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ، فَلَمْ يَقْبَل، وَأَعَادَ الْكَلَامَ، فَلَكَ اللهُ النَّبِي عَلَيْهِ وَا وَمُ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهُ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْهُ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَالُ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالسَّكُوتِ، فَلَمْ عَوْلَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَالُ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالسَّكُوتِ، فَلَهُ عَلَى اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهِمْ النَّبِي عَلَى كَلَامَهُمْ، وَلَوْ حَرُمَ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَتَ ﴾ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ النَّبِي عَلَى النَّهُمْ النَّبِي عَلَيْهِمْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ النَّيْ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُلْعُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعْمُ الْمُؤَالِولُ اللْعَلَى اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢١٣) عن مالك، عن أبي النضر، عن مالك بن أبي عامر، عن
 عثمان بن عفان به.

وهذا إسناد صحيح، وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية.

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٥) عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن بكر بن عبد الله، عن علقمة بن عبد الله، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

- (٣) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٦٦/٤) من طريق شريك القاضي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شريك.
  - (٤) في العين للخليل: والكُراعُ: اسم الخيل، إذا قال الكُراعُ والسِّلاحُ فإنَّه الخيل نفسها.
    - (٥) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧).
- (٦) أخرجه البخاري (٦١٧١، ٧١٥٣)، ومسلم (٢٦٣٩) عن أنس بدون ذكر أنه كان يخطب يوم

عَلَيْهِمْ لَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ (١) قَلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) . وَرُوِيَ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «تَبَارَكَ» فَذَكَرَنَا بِأَيَّامِ الله، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرِّ يَغْمِزُنِي وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «تَبَارَكَ» فَذَكَرَنَا بِأَيَّامِ الله، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرِّ يَغْمِزُنِي فَقَالَ: مَتَىٰ أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ السُكُتْ، فَلَمَّ الشَعْرَفُوا، قَالَ: سَأَنْتُكَ مَتَىٰ أُنْزِلَتْ هَذِهِ فَلَمْ تُخْبِرْنِي. قَالَ أَبُيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيُوْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ أَبُيُّ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ أَبِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ أَبُيُّ، وَوَقَىٰ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

الجمعة، بل في البخاري (٧١٥٣)، ومسلم (٢٦٣٩): قال أنس: بينما أنا ورسول الله ﷺ خارجين من المسجد، فلقينا رجلًا عن سُدَّة المسجد. . . ، فذكر الحديث.

قلت: والرواية التي فيها الخطبة أشار إليها الحافظ في "الفتح" (٦١٧١)، فقال: ولأبي نعيم من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس: «دخل رجل، والنبي ﷺ يخطب. . .».

ثم قال: «ويجمع بينهما بأنه سأله، والنبي ﷺ يخطب، فلم يجبه حينئذٍ، فلما انصرف من الصلاة، وخرج من المسجد رآه، فتذكر سؤاله، أو عاوده في السؤال، فأجابه حينئذٍ».

ققلت: جمع جيد إن صحت الرواية، وشريك له أوهام؛ وقد رأيت رواية شريك قد أخرجها البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٢١).

وفي صحيح ابن خزيمة (١٧٩٦)، ومسند أحمد (١٢٠١٣، و١٣٠٦)، من طريق حميد، عن أنس قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، فيسأل رسول الله على فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله، فلما فرغ من صلاته قال: "أين السائل عن الساعة؟» قال: أنا يا رسول الله. قال: «وما أعددت لها. . . »، فذكره.

وأخرج أيضًا (١٣٠٩٢) من طريق كثير بن خنيس، عن أنس بن مالك أنه حدثهم، أن رجلًا أتىٰ النبي وهو يخطب. . . ، فذكره.

(١) أخرجه البخاري برقم (٩٣٤)، ومسلم برقم (١٥٨).

(٢) حسن لغيره: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" (٥/ ١٤٣)، وابن ماجه (١١١١) من

شَيْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُو كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْنَمَة (١). وَمَا احْتَجُّوا بِهِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُخْتَصُّ بِمَنْ كَلَّمَ الْإِمَامَ، أَوْ كَلَّمَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ وَمَا احْتَجُّوا بِهِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُخْتَصُّ بِمَنْ كَلَّمَ الْإِمَامَ، أَوْ كَلَّمَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِذَلِكَ عَنْ سَمَاعٍ خُطْبَتِهِ، وَلِذَلِكَ سَأَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ هَلْ صَلَّىٰ؟ فَأَجَابَهُ. وَسَأَلَ عُمَرُ عُثْمَانَ بِنَالَاكَ عَنْ سَمَاعٍ خُطْبَتِهِ، وَلِذَلِكَ سَأَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ هَلْ صَلَّىٰ؟ فَأَجَابَهُ وَسَأَلَ عُمَرُ عُثْمَانَ حِينَ دَخَلَ وَهُو يَخْطُبُهِ، فَأَجَابَهُ (١)، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ أَخْبَارِهِمْ عَلَىٰ هَذَا، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَتَوْفِيقًا بَيْنَهَا، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ فِي حَالٍ خُطْبَتِهِ وَنَصُّهُ، وَذَلِكَ بِخِلَافٍ عَيْرِهِ، وَإِنْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ فَالْأَخْذُ بِحَدِيثِنَا أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُ النَّبِيِ عَيْقٍ وَنَصُّهُ، وَذَلِكَ بِخِلَافٍ عَيْرِهِ، وَإِنْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ فَالْأَخْذُ بِحَدِيثِنَا أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُ النَّبِيِ عَيْقٍ وَنَصُّهُ، وَذَلِكَ شُكُوتُهُ، وَالنَّصُ أَقُوىٰ مِنْ السُّكُوتِ.

فَضَّلُ ٣]: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ؛ لِعُمُوم مَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ

طريقين، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أُبِي بن كعب. . . ، فذكره.

وهذا إسناد حسن لو ثبت سماع عطاء من أُبَيِّ بن كعب، فقد قال الحافظ الذهبي في "تلخيص المستدرك" (١/ ٢٨٧): «ما أحسب عطاءً أدرك أبا ذر». ومثله قال الحافظ في "إتحاف المهرة" (١/ ١٧٣ - ١٧٣).

وقد مات أبو ذر سنة اثنتين وثلاثين، واختلف في سنة موت أبي بن كعب، فقيل: سنة تسع عشرة، وقيل سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك.

والحديث له شاهد عن أبي هريرة رَضِّيعُهُ:

أخرجه الطيالسي (٢٣٦٥)، والبزار – كما في "الكشف" (٦٤٣)-، والبيهقي (٣/ ٢٢٠) من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن.

فحديث أبي بن كعب يتقوى بحديث أبي هريرة، ويصير به حسنًا، والله أعلم.

- (١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٥)، وأحمد (١/ ٢٣٠) من طريق مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد.

رَضِيْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ قَرِيبًا يَسْمَعُ وَيُنْصِتُ وَمَنْ كَانَ بَعِيدًا يُنْصِتُ؛ فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنْ الْحَظِّ مَا لِلسَّامِعِ (۱)، وَقَدْ رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو، وَهُوَ حَظَّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُو رَجُلٌ مَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ، وَلَمْ فَهُو رَجُلٌ دَعَا الله، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ، وَلَمْ يَخُطَّ رَقَبَةً مُسْلِم، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّام، وَذَلِكَ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّام، وَذَلِكَ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَام، وَذَلِكَ يَتُعَلَّىٰ يَقُولُ: ﴿مَن جَاءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ مَشُرُ أَمَنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢).

فَضْلُلُ [٤]: وَلِلْبَعِيدِ أَنْ يَذْكُرَ الله تَعَالَىٰ، وَيَقْرَأَ الْقُرْآنَ، وَيُصَلِّيَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. وَرَخَّصَ لَهُ فِي الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ عَطَاءُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، وَلَا يُضَلِّي، وَلَا يَجْلِسَ فِي حَلْقَةٍ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ لَهُ الْمُذَاكَرَةَ فِي الْفِقْهِ، وَلَا يُصَلِّي، وَلَا يَجْلِسَ فِي حَلْقَةٍ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ لَهُ الْمُذَاكَرَةَ فِي الْفِقْهِ، وَلَا يُصَلِّي،

وَلَنَا، عُمُومُ مَا رَوَيْنَاهُ، وَأَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ الْحَلْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَلِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ مَنَعَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ مِنْ السَّمَاعِ، فَيَكُونُ مُؤْذِيًا لَهُ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ إِثْمُ مَنْ آذَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَصَدَّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ. وَإِذَا ذَكَرَ الله فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

(١) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٩٦) – ومن طريقه عبد الرزاق (٣/ ٢١٣)، وابن المنذر (٤/ ٦٩ - ٧٠) – عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن مالك بن أبي عامر، عن عثمان به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

(٢) حسن: أخرجه أبو داود (١١١٣)، وكذلك أحمد (٢/ ٢١٤)، وابن خزيمة (١٨١٣)، والبيهقي (٣) ٢١٤) من طرق، عن يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وهذا إسناد حسن.

(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٧٩)، وكذلك أحمد (٢/ ١٧٩)، وابن خزيمة (١٣٠٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسناد حسن.

نَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ أَحَدًا، فَلَا بَأْسَ. وَهَلْ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ الْإِنْصَاتُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، الْإِنْصَاتُ أَفْضَلُ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَقَوْلِ عُثْمَانَ. وَالثَّانِي، الذِّكْرُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَكَانَ أَفْضَلَ، كَمَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

فَضَّلْلُ [٥]: وَلَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَىٰ الْخَطِيبِ، وَلَا عَلَىٰ مَنْ سَأَلَهُ الْخَطِيبُ؛ «لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ سُلَيْكًا الدَّاخِلَ وَهُوَ يَخْطُبُ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا اللَّهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَىٰ أَهْلِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ أَنْ تَوَضَّأْتُ. قَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. متفق عليه (٢).

وَلَأَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ عِلَّتُهُ الإشْتِغَالُ بِهِ عَنْ الْإِنْصَاتِ الْوَاجِبِ، وَسَمَاعِ الْخُطْبَةِ. وَلَا يَحْصُلُ هَاهُنَا، وَكَذَلِكَ مَنْ كَلَّمَ الْإِمَامَ لِحَاجَةٍ، أَوْ سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، بِدَلِيلِ الْخَبَرِ الَّذِي تَقَدُّمَ ذِكْرُهُ.

فَضَّلْلَ [٦]: وَإِذَا سَمِعَ الْإِنْسَانُ مُتَكَلِّمًا لَمْ يَنْهَهُ بِالْكَلَام؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ»<sup>(٣)</sup> وَلَكِنْ يُشِيرُ إِلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَيَضَعُ أُصْبُعَهُ عَلَىٰ فِيهِ. وَمِمَّنْ رَأَىٰ أَنْ يُشِيرَ وَلَا يَتَكَلَّمَ، زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَكَرِهَ الْإِشَارَةَ طَاوُسٌ.

وَلَنَا، أَنَّ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ يَعْلِيهُ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ أَوْمَأَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِالسُّكُوتِ (٤)، وَلِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُبْطِلُهَا الْكَلَامُ، فَفِي الْخُطْبَةِ أَوْلَىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٧٥)، وأصله في البخاري (٩٣٠) عن جابر ﴿كُيُّكُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٤) (٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١) عن أبي هريرة رَضّيُّكُهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة (١٧٩٦)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٢١) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن

فَضْلُلْ [٧]: فَأَمَّا الْكَلَامُ الْوَاجِبُ، كَتَحْذِيرِ الضَّرِيرِ مِنْ الْبِيْرِ، أَوْ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ فَارًا، أَوْ حَيَّةً أَوْ حَرِيقًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَلَهُ فِعْلُهُ، لِأَنَّ هَذَا يَجُوزُ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ مَعَ إِفْسَادِهَا بَارًا، أَوْ حَيَّةً أَوْ حَرِيقًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَلَهُ فِعْلُهُ، لِأَنَّ هَذَا يَجُوزُ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ مَعَ إِفْسَادِهَا به، فَهَاهُنَا أَوْلَىٰ فَأَمَّا تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَرَدُّ السَّلَامِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ قَالَ الْأَثْرُمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْ، فَهَاهُنَا أَوْلَىٰ فَأَمَّا تَشْمِيتُ الْعَاطِسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِد قَالَ ذَلِكَ غَيْرُ مَرَّةٍ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخِعِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا وَاجَبُ، فَوَجَبَ، الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ، كَتَحْذِيرِ الضَّرِيرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ رَوَّ السَّلَامَ وَشَمَّتَ الْعَاطِسَ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ لَمْ يَفْعَلْ. قَالَ أَبُو طَالِب، قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا سَمِعْتَ الْخُطْبَةَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ، وَلا تَقْرَأْ، وَلَا تُشَمِّتُ، وَإِذَا لَمْ تَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَاقْرَأُ وَشَمِّتُ الْعُطْبُة وَالله مَعْوالُهُ وَلا الله تَعَالَىٰ يَسْمَعُ أَلُو وَالْ اللهِ تَعَالَىٰ: الْعَاطِسَ؟ فَقَالَ أَبُو دَاوُد، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَرُدُّ السَّلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَيُشَمِّتُ الْعُاطِسَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَيَرُدُّ، وَإِذَا كَانَ يَسْمَعُ فَلَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: الْعَاطِسَ؟ فَقَالَ أَبُو دَاوُد، قُلْبَةَ فَيَرُدُّ، وَإِذَا كَانَ يَسْمَعُ فَلَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: الْعَاطِسَ؟ فَقَالَ أَنْ وَلَا تُسْمَعُ فَلَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

وَقِيلَ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ نَغْمَةَ الْإِمَامِ بِالْخُطْبَةِ، وَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، يَرُدُّ السَّلَامَ؟ قَالَ: لَا، إذَا سَمِعَ شَيْئًا وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْصَاتَ وَاجِبُ، فَلَمْ يَجُزْ الْكَلَامُ الْمَانِعُ مِنْهُ مِنْ كَمْ يَسْمَعْ. وَقَالَ الْكَلَامُ الْمَانِعُ مِنْهُ مِنْ كَمْ يَسْمَعْ. وَقَالَ

شريك بن أبي نمر، عن أنس به.

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات؛ إلا أن شريكًا له تفردات وأخطاء، وقد تفرد في هذا الحديث بذكر أن ذلك في خطبة الجمعة؛ فقد روى الحديث البخاري (٣٦٨٨، و٣٦٨٨، و٢١٧١، و٧١٥٣)، ومسلم (٢٦٣٩) وغيرهما من طرق عن أنس، بدون ذلك؛ بل في رواية في الصحيحين: قال: بينما أنا ورسول الله عنه خارجين من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله متى الساعة. . . فذكره.

الْقَاضِي: لَا يَرُدُّ وَلَا يُشَمِّتُ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ<sup>(1)</sup> وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ مُخْتَطًا بِمَنْ يَسْمَعُ دُونَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَيَكُونُ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا فِي كُلِّ حَاضِرٍ يَسْمَعُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِنْصَاتِ شَامِلُ لَهُمْ، فَيَكُونُ الْمَنْعُ مِنْ رَدِّ السَّلَام وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ثَابِتًا فِي حَقِّهِمْ، كَالسَّامِعِينَ.

فَضْلُ [٨]: لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْخُطْبَةِ، وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالنَّهْرِيُّ، وَبَكْرٌ الْمُزَنِيِّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَطَاوُسٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَبَكْرٌ الْمُزَنِيِّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٢)، وَكَرِهَهُ، الْحَكَمُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَرُمَ الْكَلَامُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَكْرَهَانِ الْكَلَامُ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ (٣)، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ.

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّهِ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (٤) فَخَصَّهُ بِوَقْتِ الْخُطْبَةِ.

وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: إِنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَىٰ

- (١) لم أجده عنه، ووجدته عن ولده سالم بن عبد الله بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٢٨)
   من طريق جابر الجعفي عنه به. وهذا إسنادٌ واوٍ؛ لأنَّ جابرًا الجعفي متروك.
- (٢) ضعيف جدًا: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٧٩) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: «لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبريوم الجمعة حتى يكبر».

وهذا إسناد شديد الضعف؛ بسبب عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي، قال فيه أبو داود: «ليس بشيء». وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال الدارقطني: «متروك».

- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١١) من طريق حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن عمر...، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ بسبب حجاج بن أرطاة؛ فيه ضعف، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع.
  - تنبيه: وقع في المغني: [عمر]، والذي عند ابن أبي شيبة [ابن عمر]. (٤) أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١) عن أبي هريرة رَفِيَّعْبُهُ.

الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، حَتَّىٰ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ، وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدُ (١)، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ شُهْرَةِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا حَرُمَ لِأَجْلِ الْمُعْرَقِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا حَرُمَ لِأَجْلِ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ، فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهِ مَعَ عَدَمِهَا. وَقَوْلُهُمْ: لَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ. الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ، فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهِ مَعَ عَدَمِهَا. وَقَوْلُهُمْ: لَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ. قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عُمُومِهِمْ خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ.

فَضْلُلُ [٩]: فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْجَلْسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا؛ لِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ غَيْرُ خَاطِبٍ وَلَا مُتَكَلِّمٍ، فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّهُ سُكُوتٌ يَسِيرٌ فِي أَثْنَاءِ لِمُنْعَ مِنْهُ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّهُ سُكُوتٌ يَسِيرٌ فِي أَثْنَاءِ النُّكُوتَ لِلتَّنَفُّسِ.

فَضَّلُلُ [10]: إِذَا بَلَغَ الْخَطِيبُ إِلَىٰ الدُّعَاءِ، فَهَلْ يَسُوْغُ الْكَلَامُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، الْجَوَازُ، لِأَنَّهُ فَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ، وَشَرَعَ فِي غَيْرِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَزَلَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْخُطْبَةِ، فَيَشْبُتُ لَهُ مَا ثَبَتَ لَهَا، كَالتَّطْوِيلِ فِي الْمَوْعِظَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْخُطْبَةِ، فَيَشْبُتُ لَهُ مَا ثَبَتَ لَهَا، كَالتَّطْوِيلِ فِي الْمَوْعِظَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْخُطْبَةِ، فَيَشْبُتُ لَهُ مَا ثَبَتَ لَهَا، كَالتَّطُويلِ فِي الْمَوْعِظَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ دُعَاءً مَشْرُوعًا، كَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْإِمَامِ الْعَادِلِ، أَنْصَتَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْإِنْصَاتُ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ.

فَضْلُلُ [١١]: وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَاللَّغُوُ: الْإِثْمُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّغُونَ الْإِثْمُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّغُونَ الْإِثْمُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّغُونَ مُمْمَ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣] وَلِأَنَّ الْعَبَثَ يَمْنَعُ الْخُشُوعَ وَالْفَهْمَ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْمَعُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَرَخَّصَ فِيهِ مُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْعَلُ عَنْ السَّمَاعِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ فِعْلُ يَشْتَغِلُ بِهِ، أَشْبَهَ مَسَّ الْحَصَىٰ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ، فَلَا يُكْرَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَمِعُ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨٨] فصل [١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٥٧)، والترمذي (٤٩٨) عن أبي هريرة رَجَيُّنُهُ.

فَضْلُلْ [١٢]: قَالَ أَحْمَدُ: لَا تَتَصَدَّقْ عَلَىٰ السُّوَّالِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا لَا يَجُوزُ، فَلَا يُعِينُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ حَصَبَهُ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَىٰ سَائِلًا يَسْأَلُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُ (١)

وَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ، فَنَاوَلَهُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ قِيلَ: فَإِنْ سَأَلَ قَبْلَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَعْطَانِي رَجُلٌ صَدَقَةً أُنَاوِلُهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذَا لَمْ يَسْأَلْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

فَضْلُلْ [١٣]: وَلَا بَأْسَ بِالإحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٢)، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَشُرَيْحٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَالِمٌ، وَنَافِعٌ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْرِيُّ، وَالشَّوْمِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيِّ، لِأَنَّ سَهْلَ بْنَ مُعَاذٍ رَوَى ، «أَنَّ النَّبِيَ عَيْ نَهَىٰ عَنْ الْحَبُوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣).

(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٢٥) عن معمر، عن أيوب: أن ابن عمر. . . ، فذكره.

وهذا إسناد منقطع؛ ولكنه قد أخرجه أيضًا (٣/ ٢٢٥) بنحوه من نفس الوجه بزيادة نافع.

وأخرجه أيضًا (٣/ ٢٢٥) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٩): حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة، والإمام يخطب». وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٩)، وابن المنذر (٤/ ٨٣) من طرق أخرى، عن نافع به.

(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١١٠)، وكذلك الترمذي (٥١٤)، وأحمد (٣/ ٤٣٩)، والحاكم (٣/ ٢٨٩)، والحاكم (١/ ٢٨٩)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥) من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبد الرحيم، وسهلًا، كلاهما فيه ضعف.

وعبد الرحيم قد تابعه زبان بن فائد عند الطبراني (٢٠/ [٣٨٥])؛ فبقيت العلة في سهل.



وَلَنَا، مَا رَوَىٰ يَعْلَىٰ بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (١) وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ (٢)، وَأَنسُ (٣) وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا، فَصَارَ إجْمَاعًا وَالْحَدِيثُ يَخْطُبُ (١) وَفَعَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَالْأَوْلَىٰ تَرْكُهُ لِأَجْلِ الْخَبَرِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، وَلِأَنَّهُ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالُ. قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَالْأَوْلَىٰ تَرْكُهُ لِأَجْلِ الْخَبَرِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، وَلِأَنَّهُ يَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَىٰ، وَالله أَعْلَمُ. وَيُحْمَلُ يَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَىٰ، وَالله أَعْلَمُ. وَيُحْمَلُ النَّهُيُ فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ، وَيُحْمَلُ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَمْ لَنْ فَيْهُ الْخَبُرُ. والله أعلم.

## مَسْأَلَةٌ [٢٨٩]: قَالَ: (وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عُقَلَاءُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِسَبْعَةِ شَرَائِطَ: إحْدَاهَا، أَنْ تَكُونَ فِي قَرْيَةٍ. وَالتَّانِي، أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ. وَالتَّالِثُ، اللَّهُ وَالرَّابِعُ، الْبُلُوغُ. وَالْخَامِسُ، الْعَقْلُ. وَالسَّادِسُ، الْإِسْلَامُ. وَالسَّادِسُ، الْإِسْلَامُ. وَالسَّابِعُ، الإِسْتِيطَانُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً بِمَا

وله شاهد: أخرجه ابن ماجه (١/٣٤٨) من حديث بقية، عن عبد الله بن واقد، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال. . . ، فذكره.

قال البوصيري في "الزوائد": «هذا إسناد ضعيف؛ بقية: هو ابن الوليد، مدلس، وشيخه إن كان الهروي فقد وثق؛ وإلا فهو مجهول.

قلت: ورواية بقية عن المجهولين واهية.

تنبيه: الحديث عن سهل بن معاذ، عن أبيه، وكلام صاحب "المغني" يوهم أنه مرسل!.

- (۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۱۱۱) من طريق سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، عن يعلىٰ بن شداد بن أوس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال سليمان المذكور.
  - (٢) تقدم تخريجه قريبًا.
  - (٣) ذكره أبو داود عقب حديث معاوية (١١١١) الذي تقدم قريبًا بدون إسناد، ولم أقف له علىٰ سند.

جَرَتْ الْعَادَةُ بِبِنَائِهَا بِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ طِينٍ أَوْ لَبِنِ أَوْ قَصَبِ أَوْ شَجَرٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا أَهْلُ الْخِيَام وَبُيُوتِ الشَّعْرِ وَالْخَرْكاآتِ<sup>(١)</sup> فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَصِتُّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنْصَبُ لِلاسْتِيطَانِ غَالِبًا، وَكَذَلِكَ كَانَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يُقِيمُوا جُمُعَةً، وَلَا أَمَرَهُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَخْفَ، وَلَمْ يُتْرَكْ نَقْلُهُ، مَعَ كَثْرَتِهِ وَعُمُوم الْبَلْوَىٰ بِهِ، لَكِنْ إِنْ كَانُوا مُقِيمِينَ بِمَوْضِع يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ، لَزِمَهُمْ السَّعْيُ إِلَيْهَا، كَأَهْل الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ إِلَىٰ جَانِبِ الْمِصْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرْيَةِ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةَ الْبِنَاءِ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي الْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةَ الْمَنَازِلِ تَفَرُّقًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْجُمْعَةُ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْهَا مَا يَسْكُنْهُ أَرْبَعُونَ، فَتَجِبُ الْجُمُعَةُ بِهِمْ، وَيَتْبَعُهُمْ الْبَاقُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الْبُنْيَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضِ، وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ شَرْطٌ، وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْقَرْيَةَ الْمُتَقَارِبَةَ الْبُنْيَانِ قَرْيَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْقُرَىٰ، فَأَشْبَهَتْ الْمُتَّصِلَةَ، وَمَتَىٰ كَانَتْ الْقَرْيَةُ لَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا بِحَيْثُ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ مِنْ مِصْرٍ، أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، لَزِمَهُمْ السَّعْيُ إِلَيْهَا، لِعُمُوم الْآيَةِ.

فَضْلُلْ [1]: فَأَمَّا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْذُكُورِيَّةُ، فَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهَا لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَانْعِقَادِهَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْعَقْلُ شَرْطَانِ لِلتَّكْلِيفِ وَصِحَّةِ الْعِبَادَةِ الْمَحْضَةِ، وَالْجُمُعَةِ وَانْعِقَادِهَا، لِأَنَّ الْجُمُعَة يَجْتَمِعُ لَهَا الرِّجَالُ، وَالْمَرْأَةُ وَاللَّذُكُورِيَّةُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْجُمُعَة وَانْعِقَادِهَا، لِأَنَّ الْجُمُعَة يَجْتَمِعُ لَهَا الرِّجَالُ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْجُمَاعَةِ مِنْهَا، فَإِنَّ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْجُمَاعَةِ مِنْهَا، فَإِنَّ النِّبَيِّ وَلَكِنَّهَا تَصِحُّ مِنْهَا لِصِحَّةِ الْجَمَاعَةِ مِنْهَا، فَإِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ فِي الْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا الْبُلُوغُ، فَهُو شَرْطٌ أَيْضًا لِوُجُوبِ النَّسَاءَ كُنَّ يُصلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ وَقِي الْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا الْبُلُوغُ، فَهُو شَرْطٌ أَيْضًا لِوُجُوبِ النَّعَلَامِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ السَّيِعِ وَانْعِقَادِهَا، فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَوْلِ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ التَّكُلِيفِ، بِدَلِيل قَوْلِهِ: عَلَى الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاقَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْأَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ التَكْلِيفِ، بِدَلِيل قَوْلِهِ: عَلَى الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاقَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْأَلُونَ الْمَالِي وَدُولِ الْعَلْمُ عَنْ ثَلَاقَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْأَلْفِ

<sup>(</sup>١) في كتاب المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي: (الخركاه) بِالْفَارِسِيَّةِ الْقُبَّةُ التُّرْكِيَّةُ وَيُقَالُ فِي تَعْرِيبِهَا خرقاهة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [١١٩] فصل [٥].

بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ رِوَايَةً أُخْرَىٰ، أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، بِنَاءً عَلَىٰ تَكْلِيفِهِ، وَلَا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ. بِنَاءً عَلَىٰ تَكْلِيفِهِ، وَلَا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ.

وَصِحَّتِهَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، وَهُو وَصِحَّتِهَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِخَمْسِينَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرِ النَّجَادُ، عَنْ عَبْدِ اللهَ الرَّقَاشِيِّ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّدٍ الْمُهَلَّيُّ، النَّجَعْفِر بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: (تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ خَمْسِينَ رَجُلًا، وَلا تَجِبُ عَلَىٰ مَا دُونَ ذَلِكَ) (١) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّهُمُعَةُ عَلَىٰ خَمْسِينَ رَجُلًا، وَلا تَجِبُ عَلَىٰ مَا دُونَ ذَلِكَ) (١) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْبُحُمُعَةُ مَلْ خَمْسِينَ رَجُلًا، وَلا تَجِبُ عَلَىٰ مَا دُونَ ذَلِكَ) (١) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَلِي عَلَىٰ حَمْسِينَ رَجُلًا بَيْ وَلا تَجِبُ عَلَىٰ مَا دُونَ ذَلِكَ (١) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْبُعُمُعَةُ وَلَىٰ مَالَمَةَ، قَالَ: (قُلْتُ لِلَهُ عَلَىٰ جَمْسِينَ رَجُلًا بِي هُرِيْرِ اللهِ عَلَىٰ خَمْسِينَ جَمْعَ فَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعْقَدُ بِقَلَا إِلَىٰ فَوْرُ إِلِلَّهُ مَالَا اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وَهُو الْمَعْوَا إِلَىٰ فَوْلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَالَىٰ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمَعَوْ أَلِكَ بِأَوْمَ عَلَىٰ أَلْهُ عَلَدُ بَرِيلَهُ وَلَا اللهُ عَقِدُ بِأَوْمَ الْمَعْوَا إِلَى فَرَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُعْمِ الْمُطْلَقِ، أَشْبَهَ الْأَرْبَعِينَ.

وَقَالَ رَبِيعَةُ: تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، «أَنَّهُ كَتَبَ إلَىٰ مُصْعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ عِنْدَ الزَّوَالِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ يَخْطُبَ فِيهِمَا فَجَمَّعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي بَيْتِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا» (٣). وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي بَيْتِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا» (٣). وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: وأخرجه الدارقطني (٢/٤) من وجه آخر، عن جعفر بن الزبير به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن جعفر بن الزبير متروك.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: الإسناد المذكور فيه رجاء بن سلمة، له ترجمة في "لسان الميزان"، قال ابن الجوزي في "الموضوعات": «اتهم بسرقة الحديث».

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١١٨)، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، بل قد كُذِّب.



رَسُول اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَقَدِمَتْ سُويْقَةٌ، فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَنْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَنَا فِيهِم، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأُوٓ أَتِحَكَرَةً أَوْلَهُوّا ٱنفَضُّوٓ أَإِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآيِماً ﴾ [الجمعة: ١١]. إلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَمَا يُشْتَرَطُ لِلِا بْتِذَاءِ يُشْتَرَطُ لِلِا سْتِدَامَةِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، فِي هَزْمِ النَّبِيتِ (٢)، مِنْ حَرَّةِ (٣) بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ (٤) يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ (٥) قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ (٢). وَرَوَىٰ خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. وَضَعَفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ (٧). وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: مَضَتْ السُّنَّةُ. يَنْصَرِفُ إِلَىٰ سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ.

- (١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٣)، وهو كذلك عند البخاري (٩٣٦).
- (٢) في شرح العيني لأبي داود: الهَزْم- بفتح الهاء، وسكون الزاي، وبعدها ميم-: موضع بالمديّنة؛ والنبّيت- بفتح النون، وكسْرِ الباءِ المُوحدة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وبعدها تاء ثالث الحروف-: حي من اليمن.
- (٣) في شرح العيني لأبي داود: «حَرّة بني بياضة» بالحاء المهملة هي قرية على ميل من المدينة،
   وبنو بياضة، بطن من الأنصار.
  - (٤) في معالم السنن: النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلاً.
    - (٥) قال ابن الأثير: نقيع الخَضِمات موضع بنواحي المدينة.
- (٦) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٦٩)، وكذلك ابن ماجه (١٠٨٢)، وابن خزيمة (١٧٢٤) من طرق، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه به.
  - وهذا إسناد حسن، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند ابن خزيمة.
- (٧) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (٢/٣-٤) من طريق خالد بن يزيد البالسي، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف به.
- وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن، قال النسائي: «ليس بثقة». واتهمه أحمد بوضع الحديث. وخالد البالسي، وخصيف، كلاهما ضعيف.

فَأَمَّا مَنْ رَوَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَلَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ مَا رَوَيْنَاهُ أَصَحُّ مِنْهُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَالْخَبَرُ الْآخَرُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ عَادُوا فَحَضَرُوا الْقَدْرَ الْوَاجِبَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ عَادُوا فَحَضَرُوا الْقَدْرَ الْوَاجِبَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ عَادُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ. فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ فَتَحَكُّمٌ بِالرَّأْيِ فِيمَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ، فَإِنَّ التَّقْدِيرَاتِ بَابُهَا التَّوْقِيفُ، فَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهَا، وَلَا مَعْنَىٰ لِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ جَمْعًا، وَلَا فَإِنَّ التَّقْدِيرَاتِ بَابُهَا التَّوْقِيفُ، فَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهَا، وَلَا مَعْنَىٰ لِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ جَمْعًا، وَلَا لَلْ اللَّهُ عَلَىٰ الْجَمْعِ، إذْ لَا نَصَّ فِي هَذَا وَلَا مَعْنَىٰ نَصِّ، وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ كَافِيًا فِيهِ، لَاكْتُفِي بِالاِثْنَيْنِ، فَإِنَّ الْجَمْعُ أَوْلًا فِيهِ، لَاكْتُفِي بِالاِثْنَيْنِ، فَإِنَّ الْجَمْعُ كَافِيًا فِيهِ، لَاكْتُفِي بِالاَثْنَيْنِ، فَإِنَّ الْجَمْعُ كَافِيًا فِيهِ، لَاكْتُفِي

فَضَّلُ [٣]: فَأَمَّا الْإِسْتِيطَانُ، فَهُو شَرْطٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ الْإِقَامَةُ فِي قَرْيَةٍ، عَلَىٰ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، لَا يَظْعَنُونَ عَنْهَا صَيْفًا وَلَا شِتَاءً، وَلَا تَجِبُ عَلَىٰ مُسَافِرٍ وَلَا عَلَىٰ مُسَافِرٍ وَلَا عَلَىٰ مُقِيمٍ فِي قَرْيَةٍ يَظْعَنُ أَهْلُهَا عَنْهَا فِي الشِّتَاءِ دُونَ الصَّيْفِ، أَوْ فِي بَعْضِ السَّنَةِ فَإِنْ خَرِبَتْ الْقَرْيَةُ أَوْ بَعْضُهَا، وَأَهْلُهَا مُقِيمُونَ بِهَا، عَازِمُونَ عَلَىٰ إصْلَاحِهَا، فَحُكْمُهَا بَاقٍ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِهَا. وَإِنْ عَزَمُوا عَلَىٰ النَّقْلَةِ عَنْهَا، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ؛ لِعَدَم الاسْتِيطَانِ.

فَضْلُلُ [٤]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا، الْحُرِّيَّةُ. وَنَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَالثَّانِي، إِذْنُ الْإِمَامِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَالثَّانِيَةُ: هُو شَرْطٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَالثَّانِيَةُ: هُو شَرْطٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقِيمُهَا إلَّا الْأَئِمَّةُ فِي كُلِّ عَصْرٍ، فَصَارَ ذَلِكَ إجْمَاعًا.

وَلَنَا، أَنَّ عَلِيًّا صَلَّىٰ الْجُمْعَةَ بِالنَّاسِ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ (١)، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، وَصَوَّبَ ذَلِكَ عُثْمَانُ وَأُمَرَ بِالصَّلَاةِ مَعَهُمْ، فَرَوَىٰ حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ ذَلِكَ عُثْمَانُ وَهُو مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَىٰ، وَأَنْتَ إِمَامُ الْعَامَّةِ، وَهُو يُصَلِّي بِنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَأَنَا أَتَحَرَّجُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَهُ. فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنِ

وهذا إسناد صحيح، وإذا كان قد أقام بهم العيد، فمن باب أولي إقامته للجمعة.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١١٥) من طريق مالك - وهو في "الموطأ" (١/ ١٧٩) - عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: «شهدت العيد مع علي، وعثمان محصور».

مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالْأَثْرَمُ، وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الْأَثْرُمِ (أ). وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ بِالشَّامِ تِسْعَ سِنِينَ، فَكَانُوا يُجَمِّعُونَ. وَرَوَىٰ مَالِكُ، فِي "الْمُوطَلَّ" عَنْ أَبِي جَعْفَو الْقَارِئِ أَنَّهُ رَأَىٰ صَاحِبَ الْمَقْصُورَةِ فِي الْفِتْنَةِ حِينَ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَخَرَجَ يَتْبُعُ النَّاسَ، يَقُولُ: مَنْ يُصلِّي بِالنَّاسِ؟ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: تَقَدَّمْ أَنْتَ فَصلِّ بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ (٢) وَلِأَنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا إِذْنُ الْإِمَامِ، كَالظُّهْرِ، وَلِأَنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا إِذْنُ الْإِمَامِ، كَالظُّهْرِ، وَلِأَنَّهَا مَنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا إِذْنُ الْإِمَامِ، كَالظُّهْرِ، وَلِأَنَّهَا مَنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا إِذْنُ الْإِمَامِ، كَالظُّهْرِ، وَلِأَنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا إِذْنُ الْإِمَامُ وَلِيَّا النَّاسَ يُقِيمُونَ الْجُمُعَاتِ مَلَا الْتُرَى الْمُ فِيهِ، لَمْ عَيْرِهِ، كَالْحَجِّ يَتَولَلَاهُ الْأَئِيَّةُ وَصَلَّوا ظُهْرًا.

وَإِنْ أَذِنَ فِي إِقَامَتِهَا ثُمَّ مَاتَ، بَطَلَ إِذْنُهُ بِمَوْتِهِ، فَإِنْ صَلَّوْا، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهَلْ تُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ: أَصَحُّهُمَا، أَنَهَا تُجْزِئُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ النَّائِيَةِ عَنْ بَلَدِ الْإِمَامِ لَا يُعِيدُونَ مَا صَلَّوْا مِنْ الْجُمُعَاتِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا الْأَمْصَارِ النَّائِيَةِ عَنْ بَلَدِ الْإِمَامِ لَا يُعِيدُونَ مَا صَلَّوْا مِنْ الْجُمُعَاتِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ يَشُقُّ؛ لِعُمُومِهِ فِي أَكْثَرِ الْبُلْدَانِ وَإِنْ تَعَذَّرَ إِذْنُ الْإِمَامِ لِفِتْنَةٍ، فَقَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّتُهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، عَلَىٰ كِلْتَا وَإِنْ تَعَذَّرَ إِذْنُ الْإِمَامِ لِفِتْنَةٍ، فَقَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّتُهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، عَلَىٰ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ الْإِذْنُ مُعْتَبَرًا مَعَ إِمْكَانِهِ، وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ بِتَعَذَّرِهِ.

فَضْلُلْ [٥]: وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ الْمِصْرُ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ "، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَمَكْحُولٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيُّهُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (٥٥٧ - رواية أبي مصعب الزهري). وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٠) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة، والمدينة يجمعون، فلا يعيب عليهم».

إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري.

- 04 04 F

أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِع (١).، وَبِهِ قَالَ: الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لا جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعِ» (١)

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَعْنِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَيَّ الْخَضِمَاتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَعْنِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَيَّ اللهِ عَالَ. نَعَمْ قَالَ الْخَطَّبِيُّ: حَرَّةُ بَنِي بَيَاضَةً قَرْيَةٌ عَلَىٰ مِيل مِنْ الْمَدِينَةِ (٣). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةِ الْمَدِينَةِ لَجُمُعَتْ بِجُواثَا مِنْ الْبَحْرَيْنِ مِنْ قُرَىٰ عَبْدِ الْقَيْسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤) وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجُمُعَةِ بِالْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَيْهَا وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجُمُعَةِ بِالْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَيْهَا فَرَقَىٰ أَلُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجُمُعَةِ بِالْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَيْهَا فَكَتَ إِلَيْهِ عُمَرُ: جَمِّعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٥) قَالَ أَحْمَدُ: إِسْنَادُ جَمِّدُا فَأَمَّا خَبَرُهُمْ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۰۱): حدثنا جرير، عن منصور، عن طلحة، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وطلحة هو ابن مصرف.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٦٨) عن الثوري، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة به.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي عِيْنِينٌ في "نصب الراية" (٢/ ١٩٥): «غريب مرفوعًا، وإنما وجدناه موقوفًا علىٰ عليِّ».

ثم ساق الموقوف، ثم قال: «وأخرجه البيهقي في "المعرفة" عن شعبة، عن زبيد الأيامي به، قال: وكذلك: رواه الثوري، عن زبيد به، وهذا إنما يروئ عن علي موقوفًا، فأما النبي عليه فإنه لا يروئ عنه في ذلك شيء».

<sup>(</sup>٣) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨٩] الفصل [٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٨٩٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠١): حدثنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات معروفون، وأبو رافع هو نفيع المدني، الصائغ.

فَلَمْ يَصِحَّ. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ هَذَا بِحَدِيثٍ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ، وَلَمْ يَطِيدُ، قَالَ أَحْمَدُ: الْأَعْمَشُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، إنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَوْلُ عُمَرَ يُخَالِفُهُ.

فَضْلُلْ [٦]: وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمْعَةِ إِقَامَتُهَا فِي الْبُنْيَانِ، وَيَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِيمَا قَارَبَهُ مِنْ الصَّحْرَاءِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الْبُنْيَانِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمِصْرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَأَشْبَهَ الْبَعِيدَ.

وَلَنَا، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْ جَمَّعَ بِالْأَنْصَارِ فِي هَزْمِ النَّبِيتِ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ (١)، وَالنَّقِيعُ: بَطْنٌ مِنْ الْأَرْضِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ مُدَّةً، فَإِذَا نَضَبَ الْمَاءُ نَبَتَ الْكَلَأُ. وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ وَالنَّقِيعُ: بَطْنٌ مِنْ الْأَرْضِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ مُدَّةً، فَإِذَا نَضَبَ الْمَاءُ نَبَتَ الْكَلَأُ. وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، فَجَازَتْ فِي لِصَلَاةِ الْعَيدِ، فَجَازَتْ فِي الْجُمُعَةُ، كَالْجَامِع، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ عِيدٍ، فَجَازَتْ فِي الْمُصَلَّىٰ كَصَلَاةِ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَيرَاطِ ذَلِكَ، وَلَا نَصَّ فِي اشْتِرَاطِهِ، وَلَا مَعْمَ، فَلَا يُشْتَرَطُ.

## مُسْأَلَةٌ [٩٩٠]: قَالَ: (وَإِنْ صَلَّوْا أَعَادُوهَا ظُهْرًا).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ، فَهُوَ شَرْطٌ لِانْعِقَادِهَا، فَمَتَىٰ صَلَّوْا جُمُعَةً مَعَ اخْتِلَالِ بَعْضِ شُرُوطِهَا، لَمْ يَصِحَّ، وَلَزِمَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا ظُهْرًا، وَلَا يُعَدُّ فِي الْأَرْبَعِينَ النَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ لِلصِّحَّةِ، بَلْ تَصِحُّ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ لِلصِّحَّةِ، بَلْ تَصِحُّ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا كَوْنُهُ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا كَوْنُهُ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ، فَإِلَّ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا كَوْنُهُ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ، فَإِنَّهُ الْمِصْرِ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ.

فَضْلُلْ [١]: وَيُعْتَبَرُ اسْتِدَامَةُ الشُّرُوطِ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الْعَدَدُ، كَالْأَذَانِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ ذِكْرٌ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ، فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْعَدَدُ، كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَيُفَارِقُ

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨٩] الفصل [٢].

الْأَذَانَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ الْإِعْلَامُ، وَالْإِعْلَامُ لِلْغَائِبِينَ، وَالْخُطْبَةُ مَقْصُودُهَا الْتَذْكِيرُ وَالْمَوْعِظَةُ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْحَاضِرِينَ، وَهِيَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْخِطَابِ، وَالْخِطَابُ التَّذْكِيرُ وَالْمَوْعِظَةُ، وَلَا إِنَّ الْفَضُّوا فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ عَادُوا فَحَضَرُوا الْقَدْرَ الْوَاجِب، أَجْزَأَهُمْ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُمْ، إلَّا أَنْ يَحْضُرُوا الْقَدْرَ الْوَاجِب، ثُمَّ يَنْفَضُّوا وَيَعُودُوا الْوَاجِب، أَجْزَأَهُمْ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُمْ، إلَّا أَنْ يَحْضُرُوا الْقَدْرَ الْوَاجِب، ثُمَّ يَنْفَضُّوا وَيَعُودُوا وَيَعُودُوا قَبْلُ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ، مِنْ غَيْرِ طُولِ الْفَصْلِ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، لَزِمَهُ إِعَادَةُ الْخُطْبَةِ، إِنْ كَالَ الْوَقْتُ مُتَسِعًا؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، وَالْوَقْتُ مُتَسِعً لَهَا، لِتَصِحَ لَهُمْ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ ظَالَ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إَلَى الْعَادَةِ. الْعَادَةِ. الْعَادَةِ. الْعَادَةِ. الْعَادَةِ الْعَادَةِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَيُعْتَبُرُ اسْتِدَامَةُ الشُّرُوطِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ نَقَصَ الْعَدَدُ قَبْلَ كَمَالِهَا، فَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُتِمُّهَا جُمُعَةً وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ فَقَدَ بَعْضَ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهُ فَقْدَ الطَّهَارَةِ. وَقِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُمْ إِنْ انْفَضُّوا بَعْدَ رَكْعَةٍ، أَنَّهُ يُتِمُّهَا جُمُعَةً، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَقَالَ الْمُزَنِيِّ: هُوَ الْأَشْبَهُ عِنْدِي؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: "مَنْ أَدْرَكُوا مِنْ الْجُمُعَة رَكْعَةً أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَىٰ" (١٠. وَلِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً، فَصَحَّتْ لَهُمْ جُمُعَةً، كَالْمَسْبُوقِينَ بِرَكْعَةٍ، وَلِأَنَّ الْعَدَدَ شَوْطٌ يَخْتَصُّ الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَفُت بِفُواتِهِ فِي رَكْعَةٍ، كَمَا لَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ انْفَضُّوا بَعْدَمَا صَلَّىٰ رَكْعَةٍ، بَسَجْدَتَهُم الرَّكْعَةِ، فَلَمْ يَفُت بِفُواتِهِ فِي رَكْعَةٍ، بَسَجْدَتَهُ الْرَحْمَعَةَ، فَلَمْ يَفُت بِفُواتِهِ فِي رَكْعَةٍ، كَمَا لَوْ دَخَلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّوْ ارَكُوا مُعْظَمَ الرَّكُعَة، فَلَمْ يَفُت بِفُواتِهِ فِي رَكْعَةٍ، بَعْمَا لَوْ مُعَالَمُ اللَّهُ وَعَلَى الشَّوْمِقِيَّةُ إِلَّى الْفَضُوا بَعْدَمَا صَلَّىٰ رَكْعَةً الْمَالُونِ وَقَالَ السَّافِعِيُّ فِي الْعَلَى الْفَضُوا عَنْهُ، فَلَمْ يَشَقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأَتَمَهَا جُمُعَةً وَهُو قَوْلُ الشَّوْرِيِّ؛ لِأَنَّهُمْ أَقَلُ الْجَمْعِ وَحَكَىٰ عَنْهُ أَوْلِهِ: إِنْ بَقِي مَعَهُ اثْنَانِ، أَتَمَهَا جُمُعَةً وَهُو قَوْلُ الشَّوْرِيِّ؛ لِأَنَّهُمْ أَقَلُ الْجَمْعِ وَحَكَىٰ عَنْهُ أَلُولُهِ إِنْ بَقِي مَعَهُ وَاحِدٌ أَنَمَهَا جُمُعَةً وَهُو قَوْلُ الشَّوْرِيِّ وَقَالَ الْجَمْعِ وَحَكَىٰ عَنْهُ أَولُولِهِ إِلَى الْفَوْدِ إِلَى الْمَعْقِي وَاحِدٌ إِلَّهُ الْمَعْقَ وَاحِدٌ إِلَى الْمُعَلَّى وَقَالَ الْمَعْقَ وَاحِدٌ الْنَقُودِ إِنْ بَقِي مَعَهُ وَاحِدٌ أَلَيْمُ عَمَّةً لِأَنْ الْفَرْوِدِ إِلَا الْمَعْمُ وَحَدَى عَنْهُ الْمُعْوَى الْمُعْوَالِهُ الْمُؤْمُ اللْمَعْقُ وَاحِلَا الْمُعْوَالِهُ الْمُعْوِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُعْوَا وَلَا الْمَعْوَا وَل

وَلَنَا، أَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً كَامِلَةً بِشُرُوطِ الْجُمُعَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْفَضَ الْجَمِيعُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْأُولَىٰ. وَقَوْلُهُمْ: أَدْرَكَ مُعْظَمَ الرَّكْعَةِ، يَبْطُلُ بِمَنْ لَمْ يَفُتْهُ مِنْ الرَّكْعَةِ إلَّا

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعًا، وصح موقوفًا: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨٥].

السَّجْدَتَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مُعْظَمَهَا. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: بَقِي مَعَهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ هَذَا لَا يَكْفِي فِي الإبْتِدَاءِ، فَلَا يَكْفِي فِي الدَّوَامِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَكُلُّ مَوْضِعِ قُلْنَا لَا يُتِمُّهَا جُمُعَةً، فَقِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا تَبْطُلُ، وَيَسْتَأْنِفُ ظُهْرًا، إلَّا أَنْ يُمْكِنَهُمْ فِعْلُ لَا يُتِمُّهَا جُمُعَة مَرَّةً أُخْرَى فَيُعِيدُونَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا عَنْ أَحْمَدَ، إِنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ الصَّلَاة. وقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلًا أَنَّهُمْ يُتِمَّونَهَا الْجُمُعَةِ طُهُرًا وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَقَالَ: قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا أَحْمَدُ فِي الَّذِي زُحِمَ عَنْ أَفْعَالِ الْجُمُعَةِ خَتَىٰ سَلَّمَ الْإِمَامُ، يُتِمُّهَا ظُهْرًا، وَوَجْهُ الْقَوْلِيْنِ قَدْ تَقَدَّمَ.

مُسْأَلَةٌ [٢٩١]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَامِعَ، فَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي جَمِيعِهَا جَائِزَةً)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْبَلَدَ مَتَىٰ كَانَ كَبِيرًا، يَشُقُّ عَلَىٰ أَهْلِهِ الِاجْتِمَاعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِ، أَوْ ضِيقِ مَسْجِدِهِ عَنْ أَهْلِهِ، كَبَغْدَادَ وَأَصْبَهَانَ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأَمْصَارِ الْكِبَارِ، جَازَتْ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ جَوَامِعِهَا، وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ. وَأَجَازَهُ أَبُو الْكِبَارِ، جَازَتْ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ جَوَامِعِهَا، وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ. وَأَجَازَهُ أَبُو الْكِبَارِ، جَازَتْ إقَامَةُ يُوسُفَ فِي بَغْدَادَ دُونَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَالْجُمُعَةُ حَيْثُ تُقَامُ الْحُدُودُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَقَالَ الْحُدُودُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَقَالَ الْجُمُعَةَ عَيْثَ بَعْدَهُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَيْنِ، مَوْضِع وَاحِدٍ الْحُدُودُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَقَالَ الْجُمُعَةُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي أَكْثِرِ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ الْمُنَاقِقَةُ، وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي أَكْثِرِ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ الْإِنَّ النَّيْقَ عَيْثِ لَمْ يَكُنْ يُجَمِّعُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي أَكْثِرِ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ الْأَنَّ النَّيْقَ عَنْ لَمْ يَكُنْ يُجَمِّعُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ اللَّكَ الْخُلُقَاءُ بَعْدَهُ، وَلَوْ جَازَ لَمْ يُعَلِّلُوا الْمَسَاجِدَ، حَتَّىٰ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تُقَامُ الْجُمُعَةُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، الَّذِي يُعَلِّلُوا الْمَسَاجِدَ، حَتَّىٰ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تُقَامُ الْجُمُعَةُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، اللَّذِي يُصَالِي فِيهِ الْإِمَامُ (١٠).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": حدثنا الربيع، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، عن ابن عمر به.

وَلَنَا، أَنَّهَا صَلاَةٌ شُرِعَ لَهَا الإِجْتِمَاعُ وَالْخُطْبَةُ، فَجَازَتْ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ، كَصَلَاةِ الْعِيدِ إلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَيَسْتَخْلِفُ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ إلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَيَسْتَخْلِفُ عَلَىٰ ضَعَفَةِ النَّاسِ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ، فَيُصَلِّي بِهِمْ (١). فَأَمَّا تَرْكُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِقَامَةَ جُمُعَتَيْنِ، فَلِغِنَاهُمْ عَنْ إِحْدَاهُمَا، وَلِأَنَّ أَصْحَابَهُ كَانُوا يَرَوْنَ سَمَاعَ خُطْبَتِهِ، وَشُهُودَ جُمُعَتِهِ، وَإِنْ فَلِغِنَاهُمْ عَنْ إِحْدَاهُمَا، وَلِأَنَّ أَصْحَابَهُ كَانُوا يَرَوْنَ سَمَاعَ خُطْبَتِهِ، وَشُهُودَ جُمُعَتِهِ، وَإِنْ بَعُدَتْ مَنَازِلُهُمْ، لِأَنَّهُ الْمُبَلِّعُ عَنْ اللهِ تَعَالَىٰ، وَشَارِعُ الْأَحْكَامِ، وَلَمَّا دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ بِعُدَتْ مَنَازِلُهُمْ، لِأَنَّهُ الْمُبَلِّعُ عَنْ اللهِ تَعَالَىٰ، وَشَارِعُ الْأَحْكَامِ، وَلَمَّا دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ فِي الْمُمَارِ صُلِّيَتْ فِي أَمَاكِنَ، وَلَمْ يُنْكُرْ، فَصَارَ إِجْمَاعًا. وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي أَنَّهَا لَا عُي الْأَمْمِيلِ صُلِّي الْمَدِينَةِ، قَدِمَهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَرَ، يَعْنِي أَتَّهَا لَا تُعَلَىٰ وَلَا الْمَدِينَةِ، قَدِمَهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَرَ، يَعْفِي وَهُمْ أَرْبَعُونَ. أَيُّ حَدًّ كَانَ يُقَامُ بِالْمَدِينَةِ، قَدِمَهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَنْ وَهُمْ أَرْبَعُونَ.

فَضِّلُ [1]: فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدة، وَإِنْ حَصَلَ الْغِنَىٰ بِاثْنَتَيْنِ لَمْ تَجُوْ الثَّالِثَةُ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا مُخَالِفًا، إلَّا أَنَّ عَطَاءً قِيلَ لَهُ: إنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمْ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ. قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، وَيُجْزِئُ ذَلِكَ مِنْ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ. وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَىٰ، إذْ لَمْ يُنْقُلْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ وَخُلَفَائِهِ أَنَّهُمْ جَمَّعُوا أَكْثَرَ مِنْ جُمُعَةٍ، إذْ لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَىٰ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ وَخُلَفَائِهِ أَنَّهُمْ جَمَّعُوا أَكْثَرَ مِنْ جُمُعَةٍ، إذْ لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَىٰ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ وَكُلَ اللَّحْكَامِ بِالتَّحَكُّمِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَإِنْ صَلَّوا جُمُعَتَيْنِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، الْأَحْكَامِ بِالتَّحَكُّم بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَإِنْ صَلَّوا جُمُعَتَيْنِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، الْأَحْدَاهُمَا جُمُعَةُ الْإِمَامِ، فَهِي صَحِيحَةٌ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخْرَتْ، وَالْأُخْرَى بَاطِلَةُ، لِأَنَّ فِي الْمُلَانِ جُمُعَةِ الْإِمَامِ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ، وَتَفُويتًا لَهُ الْجُمُعَةَ وَلِمَنْ يُصَلِّي مَعَهُ، وَيُفْضِي الْكُلُو أَنْ يُفْسِدُوا صَلَاةً أَهْلِ الْبَلَدِ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي إلَىٰ أَنَّهُ مَتَىٰ شَاءَ أَرْبَعُونَ أَنْ يُفْسِدُوا صَلَاةً أَهْلِ الْبَلَدِ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي

وهذا إسناد لا بأس به، وأبو أسامة هو ابن زيد الليثي، لا بأس به، وله منكرات، وأخطاء.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٤-١٨٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥٧-٢٥٨)، وله عندهما خمس طرق، منها طريق بإسناد حسن، والطرق الأخرى فيها ضعف منجبر، ليس في جميع الطرق المذكورة تسمية: [أبا مسعود].

• A • A

مَوْضِع، وَيَسْبِقُوا أَهْلَ الْبَلَدِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَقِيلَ: السَّابِقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ، لِأَنَّهَا لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَا يُفْسِدُهَا، وَلَا تَفْسُدُ بَعْدَ صِحَّتِهَا بِمَا بَعْدَهَا. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَالْأُخْرَىٰ فِي مَكَان صَغِيرٍ لَا يَسَعُ الْمُصَلِّينَ، أَوْ لَا يُمْكِنُهُمْ الصَّلَاةُ فِيهِ؛ لِاخْتِصَاصِ الشُّلْطَانِ وَجُنْدِهِ بِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي قَصَبَةِ الْبَلَدِ، وَالْآخَرُ فِي أَقْصَىٰ الْمَدِينَةِ، كَانَ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ هَذِهِ الْمَعَانِي صَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ دُونَ الْأُخْرَىٰ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا أَرَىٰ الْجُمُعَةَ إِلَّا لِأَهْل الْقَصَبَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِهَذِهِ الْمَعَانِي مَزِيَّةً تَقْتَضِي التَّقْدِيمَ، فَقُدِّمَ بِهَا، كَجُمْعَةِ الْإِمَامِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا دُونَ الْأُخْرَىٰ، لِأَنَّ إِذْنَ الْإِمَامِ آكَدُ، وَلِذَلِكَ أُشْتُرِطَ فِي إحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُمَا مَزِيَّةُ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا مَأْذُونًا فِيهِمَا، أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَسَاوَىٰ الْمَكَانَانِ فِي إِمْكَانِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَالسَّابِقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ بِشُرُوطِهَا، وَلَمْ يُزَاحِمْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَلَا سَبَقَهَا مَا يُغْنِي عَنْهَا، وَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ؛ لِكَوْنِهَا وَاقِعَةً فِي مِصْرٍ أُقِيمَتْ فِيهِ جُمْعَةٌ صَحِيحَةٌ، تُغْنِي عَمَّا سِوَاهَا وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْإِحْرَام؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ أَحْرَمَ بِإِحْدَاهُمَا حَرُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِهَا؛ لِلْغِنَىٰ عَنْهَا، فَإِنْ وَقَعَ الْإِحْرَامُ بِهِمَا مَعًا فَهُمَا بَاطِلَتَانِ مَعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صِحَّتُهُمَا مَعًا، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِالْفَسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ الْأُخْرَىٰ، فَبَطَلَتَا كَالْمُتَزَوِّجِ أُخْتَيْنِ، أَوْ إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ رَجُلَيْنِ. وَإِنْ لَمْ تُعْلَم الْأَوْلَىٰ مِنْهُمَا، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ كَيْفِيَّةُ وُقُوعِهِمَا، بَطَلَتَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا بَاطِلَةٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ بِعَيْنِهَا، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِالْإِبْطَالِ أَوْلَىٰ مِنْ الْأُخْرَىٰ، فَبَطَلَتَا كَالْمَسْأَلَتَيْنِ. ثُمَّ إِنْ عَلِمْنَا فَسَادَ الْجُمُعَتَيْنِ لِوُقُوعِهِمَا مَعًا، وَجَبَ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، لِبَقَاءِ الْوَقْتِ، لِأَنَّهُ مِصْرٌ مَا أُقِيمَتْ فِيهِ جُمْعَةٌ صَحِيحَةٌ، وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ لِإِقَامَتِهَا فَلَزِمَتْهُم، كَمَا لَوْ لَمْ يُصَلُّوا شَيْئًا. وَإِنْ تَيَقَّنَّا صِحَّةَ إِحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا ظُهْرًا، لِأَنَّهُ مِصْرٌ تَيَقَّنَّا شُقُوطَ فَرْضِ الْجُمُعَةِ فِيهِ بِالْأُوْلَىٰ مِنْهُمَا، فَلَمْ تَجُزْ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ، كَمَا لَوْ عَلِمْنَاهَا وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُمْ إِقَامَةَ جُمُعَةٍ أُخْرَىٰ؛ لِأَنَّنَا حَكَمْنَا بِفَسَادِهِمَا مَعًا، فَكَأَنَّ

09

الْمِصْرَ مَا صُلِّيَتْ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَة لَمْ تَفْسُدْ، وَإِنَّمَا لَمْ يُمْكِنْ إِثْبَاتُ حُكْمِ الصِّحَةِ لَهَا بِعَيْنِهَا؛ لِجَهْلِهَا، فَيَصِيرُ هَذَا كُلهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ لَمْ يُمْكِنْ إِثْبَاتُ حُكْمُ الصِّحَةِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ وَاحِدِ بِعَيْنِهِ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخِرِ، وَجَهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَشْبُتُ حُكْمُ الصِّحَةِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ وَاحِدِ بِعَيْنِهِ، وَيَشْبُتَ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ فَأَمَّا إِنْ جَهِلْنَا كَيْفِيّةَ وُقُوعِهِمَا، فَالْأَوْلَىٰ أَنْ لَا يَجُوزَ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَيْضًا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ إِحْدَاهُمَا، لِأَنَّ لَوْعَهُمَا مَعًا – بِحَيْثُ لَا يَسْبِقُ إِحْرَامُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ – بَعِيدٌ جِدًّا، وَمَا كَانَ فِي غَليَةِ النَّذُرَةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَعْدُوم، وَلِأَنَّنَا شَكَكْنَا فِي شَرْطِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَجُزْ إِقَامَتُهَا مَعَ الشَّكَ فِي شَرْطِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَجُزْ إِقَامَتُهَا مَعَ الشَّكَ فِي شَرْطِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَجُزْ إِقَامَتُهَا مَعَ الشَّكَ فِي شَرْطِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُمْ إِقَامَتَهَا؛ لِأَنْنَا لَمْ نَتَيَقَّنْ الْمَانِعَ مِنْ صِحَتِهَا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ.

فَضْلُ [٢]: وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْجُمْعَةِ فَتَبَيَّنَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ أُقِيمَتْ فِي الْمُحْمِّةِ الْمَعْرِ، بَطَلَتْ الْجُمُعَةِ، وَلَزِمَهُمْ اسْتِئْنَافُ الظُّهْرِ؛ لِأَنْنَا تَبِيَّنَا أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهَا فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ الْمِصْرِ، بَطَلَتْ الْجُمْعَةِ، فَلَا تَصِحُّ، فَأَشْبَهَ، مَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ. الْإِحْرَامُ بِالْجُمْعَةِ، فَلَا تَصِحُّ، فَأَشْبَهَ، مَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ ظُهْرًا، وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنْ لَهُ إِتْمَامَهَا ظُهْرًا قِيالًا عَلَىٰ الْمُسْبُوقِ الَّذِي أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ، وَكَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ فَانْفَضَّ الْعَدَدُ قَبْلَ وَيَاسًا عَلَىٰ الْمُسْبُوقِ الَّذِي أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ، وَكَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ فَانْفَضَّ الْعَدَدُ قَبْلَ وَتَعَلَىٰ الْمُسْبُوقِ الَّذِي قَاسَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ هَذَا.

فَضْلُلُ [٣]: وَإِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ إِلَىٰ جَانِبِ مِصْرٍ، يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ مِنْهُ، فَأَقَامُوا جُمُعَةً فِيهَا، لَمْ تَبْطُلْ جُمُعَةُ أَهْلِ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ، وَلِأَنَّ لِجُمُعَةِ الْمِصْرِ مَزِيَّةً بِكَوْنِهَا فِيهِ. وَلَوْ كَانَ مِصْرَانِ مُتَقَارِبَانِ، يَسْمَعُ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ نِدَاءَ الْمِصْرِ الْآخَرِ، كَأَهْلِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ، لَمْ تَبْطُلْ جُمُعَةُ أَحَدِهِمَا بِجُمُعَةِ الْآخَرِ. وَكَذَلِكَ الْقَرْيَتَانِ الْمُتَقَارِبَتَانِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ حُكْمَ أَنْفُسِهِمْ، بِدَلِيلِ أَنَّ جُمُعَةَ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لَا يَتِمُّ عَدَدُهَا بِالْفَرِيقِ الْآخَرِ، وَلَا تَلْزَمُهُمْ السَّعْيُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا تَلْزَمُهُمْ السَّعْيُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُمُعَةٌ، فَهُمْ كَأَهُلُ الْمُحَلَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْمِصْرِ.



## مُسْأَلَةٌ [٢٩٢]: قَالَ: (وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ)

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الله، وَ الْمَاهُ فِي الْعَبْدِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، أَنَّ الْجُمْعَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةً. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَىٰ لَيْسَتْ عَلَيْهِ بِوَاجِبَةٍ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا جُمْعَةَ عَلَيْهَا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ. وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ. وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا جَمَاعَةً. وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مَالِكُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالشَّافِي فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعُمَرَ وَالشَّعْبِيِّ وَحُكِي عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ، فَالْجُمُعَةُ أَوْلَىٰ.

وَلَنَا، ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُسَافِرُ فَلَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ وَكَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً ﴿ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ طَيْعَيْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ، فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ، الرَّاشِدُونَ طَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يُقِيمُونَ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يُقِيمُونَ وَكَا لِللّهُ عَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يُقِيمُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ وَلَا يُشَمِّونَ الْحَسَنِ بِالرَّيِّ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَبِسِجِسْتَانَ السِّنِينَ. لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ. وَكَا يُصَوِّ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَيْنِ بِكَابُلَ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُجَمِّعُ (٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَيْنِ بِكَابُلَ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُجَمِّعُ (٢) وَبِسِجِ سَتَانَ السِّنِينَ بِكَابُلَ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُجَمِّعُ (٢) وَهُمَا سَعِيدٌ. وَأَقَامَ أَنَسُ بِنِيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَيْنِ، فَكَانَ لَا يُجَمِّعُ (٣)، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مَعَ السُّنَةِ الثَّابِتَةِ فِيهِ، فَلَا يُسَوَّغُ مُخَالَفَتُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر "صحيح مسلم" (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٧٨].

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٤) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٣٦٠) - عن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أنس به.

وهذا إسناد صحيح، والحسن قد سمع من أنس، كما في "جامع التحصيل". وقد تقدم الأثر في المسألة [٢٧٨].

وَخُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَالْجُمُعَةُ، الْحُمُعَةُ، وَهُو قَوْلُ الْمُسَافِرِ. وَالثَّانِيَةُ، تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ. نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيُّ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِذَلِكَ قَالَتْ طَائِفَةٌ، إلَّا أَنَّ لَهُ تَرْكَهَا إِذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِذَلِكَ قَالَتْ طَائِفَةٌ، إلَّا أَنَّ لَهُ تَرْكَهَا إِذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ، وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةُ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةُ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةُ اللّهُ لَكِلَا إِلَى فَكُونَ الْحَمُعَةُ اللّهُ وَلَى بِالْوُجُوبِ السَّمِ فَا السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ الَّذِي يُؤَدِّي الضَّرِيبَةَ، لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ قَدْ وَحُكِي عَنْ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهَا تَجِبُ عَلَىٰ الْعَبْدِ الَّذِي يُؤَدِّي الضَّرِيبَةَ، لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ قَدْ وَلَوْلِهِ لَلْكُولُولُ الْمَالِ، فَأَشْبَهَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ طَارِقُ بْنُ شِهَابِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ كُلِّ مُعْدَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١)، وَقَالَ: طَارِقُ رَأَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالرَقُ رَأَىٰ النَّبِي عَلِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَهُو مِنْ أَصْحَابِهِ. وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلَّا مَرِيضًا، أَوْ مُسَافِرًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْ الْمَرَأَةُ، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٢) وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَمْسَةٍ: امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيًّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوْ مَريضٍ، أَوْ مَريضٍ، أَوْ مَريضٍ، أَوْ مَريضٍ، أَوْ مَريضٍ، أَوْ مَريضٍ، أَوْ عَبْدٍ». رَوَاهُ رَجَاءُ بْنُ المُرَجَّى الْغِفَارِيُّ، فِي "سَنَنَهِ" وَلِأَنَّ الْجُمُعَةُ يَجِبُ

وهذا إسناد تالف؛ فإن الحكم بن عمرو، وأبا عبد الله الشامي مجهولان.

وضرار بن عمرو إن كان هو الملطي فهو متروك، وقد اتهم، وإن كان غيره فهو مجهول.

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في أول كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/٣)، وكذلك ابن عدي (٦/ ٢٤٢٥) من طريق ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن لهيعة ضعيف؛ ومعاذ بن محمد الأنصاري قال فيه ابن عدي: «لا يعرف إلا بهذا الحديث، منكر الحديث».

<sup>(</sup>٣) ضعيف منكر: أخرجه الطبراني (١٢٥٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٢٢) من طريق الحكم بن عمرو أبي عمر، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري به.

السَّعْيُ إِلَيْهَا مِنْ مَكَان بَعِيدٍ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ، كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكُ الْمَنْفَعَةِ، مَحْبُوسٌ عَلَىٰ السَّيِّدِ أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدَّيْنِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَجَازَ لَهُ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا مَحْبُوسٌ عَلَىٰ السَّيِّدِ أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدَّيْنِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَجَازَ لَهُ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا، كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِذَوِي الْأَعْذَارِ، وَهَذَا مِنْهُمْ.

فَضْلُ [٢]: وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ حُكْمُهُمَا فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْقِنِّ، لِبَقَاءِ الرِّقِّ فِيهِمَا. وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْضُهُ حُرُّ، فَإِنَّ حَقَّ سَيِّدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَسْقُطُ عَنْ الْعَبْدِ.

وَضْلُلُ [٣]: إِذَا أَجْمَعَ الْمُسَافِرُ إِقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ، وَلَمْ يُرِدْ اسْتِيطَانَ الْبَلَدِ كَطَالِبِ الْعِلْمِ، أَوْ الرِّبَاطِ، أَوْ التَّاجِرِ الَّذِي يُقِيمُ لِبَيْعِ مَتَاعِهِ، أَوْ مُشْتَرِي شَيْءٍ لَا يُنْجَزُ إِلَّا فِي مُدَّةٍ الْعِلْمِ، أَوْ الرِّبَاطِ، أَوْ التَّاجِرِ الَّذِي يُقِيمُ لِبَيْعِ مَتَاعِهِ، أَوْ مُشْتَرِي شَيْءٍ لَا يُنْجَزُ إِلَّا فِي مُدَّةٍ فَوْيلَةٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا، فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ وَجْهَا إِلَّا عَلَىٰ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ. وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَوْطِنٍ، وَالِاسْتِيطَانُ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ نَجِبُ عَلَيْهِ اللَّاتَةِ وَالسَّتَيْنِ لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ، أَيْ لَا يُصَلُّونَ عَنْهَا شِتَاءً، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ، أَيْ لَا يُصَلُّونَ جُمُعَةً وَلَا عَلَى الذَّوا اللَّيْعِيلُونَ السَّنَة وَالسَّتَيْنِ لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ، أَيْ لَا يُصَلُّونَ جُمُعةً وَلَا عَيْقِدُ بِهِ، لِعَدَمِ الْإِسْتِيطَانِ الَّذِي هُو مِنْ عَيْدًا إِلَا نَعْقَادِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ فِي طَرِيقِهِ إلَيْهَا مَطَرٌ يَبُلُّ الثِّيَابَ، أَوْ وَحَلُّ يَشُقُّ الْمَشْيُ إلَيْهَا فِيهِ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ الْمَطَرَ عُذْرًا فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلُ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَقَالَ: فَكَأَنَّ

انظر "الجرح والتعديل"، و "لسان الميزان".

وقال أبو زرعة - كما في "العلل" (٦١٣) لابن أبي حاتم-: «هذا حديث منكر».

- 14 JA

النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ إِلَيْهَا فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). وَلِأَنَّهُ عُذْرٌ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). وَلِأَنَّهُ عُذْرٌ فِي الْجُمُعَةِ، كَالْمَرَضِ، وَتَسْقُطُ الْجُمُعَةُ بِكُلِّ عُذْرٍ يُسْقِطُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَعْذَارَ فِي آخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الْمَطَرَ هَاهُنَا لِوُقُوعِ الْجَلَافِ فِيهِ.

فَضَّلْ [٥]: تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَىٰ الْأَعْمَىٰ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ.

وَلَنَا، عُمُومُ الْآيَةِ، وَالْأَخْبَارِ، وَقَوْلُهُ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ» وَمَا ذَكَرْنَا فِي وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ.

## مُسْأَلَةٌ [٢٩٣]: قَالَ: (وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ).

يَعْنِي تُجْزِئُهُمْ الْجُمُعَةُ عَنْ الظُّهْرِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُنَّ إِذَا حَضَرْنَ فَصْلَّيْنَ الْجُمُعَةَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُنَّ؛ لِأَنَّ إِسْقَاطَ الْجُمُعَةِ لِلتَّخْفِيفِ عَنْهُنَّ، فَإِذَا تَحَمَّلُوا الْمُشَقَّةَ وَصَلَّوْا، أَجْزَأَهُمْ، كَالْمَرِيضِ.

فَضْلُ [1]: وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا أَكْمَلُ. فَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي حُضُورِهَا فَهُو أَفْضَلُ؛ لِيَنَالَ فَضْلَ الْجُمْعَةِ وَثَوَابَهَا، وَيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ. وَإِنْ مَنَعَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُضُورُهَا، إلَّا أَنْ نَقُولَ بِوْجُوبِهَا عَلَيْهِ. وَأَمَّا الْمَرْ أَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً مَسِنَّةً فَلَا بَأْسَ بِحُضُورِهَا وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً، جَازَ حُضُورُهَا، وَصَلَاتُهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا خَيْرٌ لَهُمَا، فَلَا بُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ كَمَا رُويَ فِي الْخَبَرِ: ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَ " ( ). وَقَالَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنْ الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَقُولُ: أُخْرُجْنَ إِلَىٰ بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَ ( ).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٩٩)، وهو كذلك في البخاري برقم (٦١٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٥٥] فصل [٢].

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٣) - ومن طريقه ابن المنذر (١٧/٤)- عن معمر، عن أبي

فَضْلُ [٢]: وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَحَدٍ مِنْ هَوُلاءِ، وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا فِيهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ إِمَامًا فِيهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكُ فِي الْمُسَافِرِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّهُمْ رِجَالٌ تَصِحُّ مِنْهُمْ الْجُمُعَةُ.

وَلَنَا، أَنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ الْجُمُعَةُ بِهِمْ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمُّوا فِيهَا، كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ تَبَعًا لِمَنْ انْعَقَدَتْ بِهِ، فَلَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا أَئِمَّةُ فِيهَا صَارَ التَّبَعُ مَتْبُوعًا، وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الْحُرُّ الْمُقِيمُ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمْ لَانْعَقَدَتْ بِهِمْ مُنْفَرِدِينَ، كَالْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ، وَقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

فَضْلُ [٣]: فَأَمَّا الْمَرِيضُ، وَمَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ مِنْ الْمَطَرِ وَالْخَوْفِ، فَإِذَا تَكَلَّفَ حُضُورَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَالْعَقَدَتْ بِهِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا فِيهَا؛ لِأَنَّ سُقُوطَهَا عَنْهُمْ إِنَّمَا حُضُورَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ، كَانَ لِمَشَقَّةُ الْمَشَقَّةُ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِمْ، كَانَ لِمَشَقَّةِ السَّعْيِ، فَإِذَا تَكَلَّفُوا وَحَصَلُوا فِي الْجَامِعِ، زَالَتْ الْمَشَقَّةُ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِمْ، كَغَيْرِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ.

مَسْأَلَةٌ [٢٩٤]: قَالَ: (وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَعَادَهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ ظُهْرًا).

يَعْنِي مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِذَا صَلَّىٰ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ، لَمْ يَصِحَّ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا؛ لِأَنَّهَا الْمَفْرُوضَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا يَصِحَّ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا؛ لِأَنَّهَ لَا يُدْرِكُهَا انْتَظَرَ حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ أَنَّ مَعَهُ صَلَّاهَ اللَّهْرِ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا انْتَظَرَ حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ أَنَّ لَا يُدْرِكُهَا انْتَظَرَ حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّىٰ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ

إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البيهقي (٣/ ١٨٦) من طريق أحمد بن حنبل، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به، وعنده: «اخرجن؛ فإن هذا ليس لكن».

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: تَصِحُّ ظُهْرُهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ فَرْضُ الْوَقْتِ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا الْجُمُعَةُ بَدَلُ عَنْهَا، وَقَائِمَةٌ مَقَامَهَا، وَلِهَذَا إِذَا تَعَذَّرَتْ الْوَقْتِ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا الْجُمُعَةُ بَدَلُ عَنْهَا، وَقَائِمَةٌ مَقَامَهَا، وَلِهَذَا إِذَا تَعَذَّرَتْ الْجُمُعَةُ صَلَّىٰ ظُهْرًا، فَمَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ فَقَدْ أَتَىٰ بِالْأَصْلِ، فَأَجْزَأَهُ كَسَائِرِ الْأَيَّامِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ سَعَىٰ بَطَلَتْ ظُهْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْعَ، أَجْزَأَتُهُ.

وَلَنَا، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ، وَتَرَكَ مَا خُوطِبَ بِهِ، فَلَمْ تَصِحَّ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ الْعَصْرَ مَكَانَ الظُّهْرِ، وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْجُمُعَةِ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ الظُّهْرُ، كَمَا لَوْ كَانَ بَعِيدًا، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهَا وَتَرْكِ السَّعْي إلَيْهَا، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يُخَاطَبَ بِالظُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ فِي الْوَقْتِ بِصَلَاتَيْنِ، وَلِأَنَّهُ يَأْثُمُ بِتَرْكِ الْجُمْعَةِ وَإِنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ، وَلَا يَأْثَمُ بِفِعْلِ الْجُمُعَةِ وَتَرْكِ الظُّهْرِ بِالْإِجْمَاع، وَالْوَاجِبُ مَا يَأْثُمُ بِتَرْكِهِ دُونَ مَا لَمْ يَأْثَمْ بِهِ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ الظُّهْرَ فَرْضُ الْوَقْتِ لَا يَصِحُّ؛ ۚ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ الْأَصْلَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا، وَأَثِمَ بِتَرْكِهَا، وَلَمْ تُجْزِهِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ مَعَ إِمْكَانِهَا، فَإِنَّ الْبَدَلَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ، بِدَلِيل سَائِرِ الْأَبْدَالِ مَعَ مُبْدَلَاتِهَا، وَلِأَنَّ الظُّهْرَ لَوْ صَحَّتْ لَمْ تَبْطُلْ بِالسَّعْي إلَىٰ غَيْرِهَا، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الصَّحِيحَةِ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ إذَا صَحَّتْ بَرِئَتْ الذِّمَّةُ مِنْهَا ۚ، وَأَسْقَطَتْ الْفَرْضَ عَمَّنْ صَلَّاهَا، فَلَا يَجُوزُ اشْتِغَالُهَا بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا فُرِغَ مِنْهَا لَمْ تَبْطُلْ بِشَيْءٍ مِنْ مُبْطِلَاتِهَا، فَكَيْفَ تَبْطُلُ بِمَا لَيْسَ مِنْ مُبْطِلَاتِهَا، وَلَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَأَمَّا إِذَا فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَىٰ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطِهَا، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي قَضَائِهَا، فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَىٰ الظُّهْرِ عِنْدَ عَدَمِهَا، وَهَذَا حَالُ الْبَدَلِ

فَضَّلُلُ [1]: فَإِنْ صَلَّىٰ الظُّهْرِ، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ صَلَّىٰ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهَا؟ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إِلَّا بِيَقِينٍ، وَلِأَنَّهُ، صَلَّاهَا مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهَا، فَلَمْ تَصِحَّ، كَمَا لَوْ صَلَّاهَا مَعَ الشَّكِّ فِي طَهَارَتِهَا. وَإِنْ صَلَّاهَا مَعَ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَهُ فِي وَقْتٍ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَهُ فِي وَقْتٍ

يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا.

فَضْلُ [٢]: فَأَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، كَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَسَائِرِ الْمَعْذُورِينَ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ الْعُذْرِ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ مَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ الْعُذْرِ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ مَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ الْعُذُورِ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ مَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ الْعُذُورِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِالْجُمْعَةِ، فَصَحَّتْ مِنْهُ الظُّهْرُ، كَمَا لَوْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ مَوْضِعِ الْجُمْعَةِ. وَقَوْلُهُ: لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءُ الْعُذْرِ. قُلْنَا: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَعْلُومٌ بَقَاءُ عُذْرِهَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا الْجُمْعَةِ. وَقَوْلُهُ: لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءُ الْعُذْرِ. قُلْنَا: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَعْلُومٌ بَقَاءُ عُذْرِهِ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ، فَأَشْبَهَ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا صَلَّىٰ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، فَالظَّهِرُ بَقَاءُ عُذْرِهِ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ، فَأَشْبَهَ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا صَلَّىٰ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَالْمَرِيضَ إِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا، إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا، ثُمَّ سَعَىٰ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، لَمْ تَبْطُلُ ظُهْرُهُ، وَكَانَتْ الْجُمُعَةُ نَفْلًا فِي حَقِّهِ، سَوَاءٌ زَالَ عُذْرُهُ أَوْ لَمْ يَزُلْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَبْطُلُ ظُهْرُهُ، وَكَانَتْ الْجُمُعَةُ نَفْلًا فِي حَقِّهِ، سَوَاءٌ زَالَ عُذْرُهُ أَوْ لَمْ يَزُلْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَبْطُلُ ظُهُرُهُ وَكَانَتْ الْجُمُعَةُ نَفْلًا فِي حَقِّهِ، سَوَاءٌ زَالَ عُذْرُهُ أَوْ لَمْ يَزُلْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَبْطُلُ ظُهُرُهُ وِالسَّعْي إِلَيْهَا، كَأَلَّتِي قَبْلَهَا.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ، فَقُلْتُ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمْرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَأَلُوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتُكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» وَفِي لَفْظٍ: «فَإِنْ أَذْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» (١). وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ صَحِيحَةٌ أَسْقَطَتْ فَرْضَهُ، وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتَهُ، فَأَشْبَهَتْ مَا لَوْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ سَعَىٰ إلَىٰ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُصَلُّوا إلَّا بَعْدَ صَلاةِ الْإِمَامِ؛ لِيَخْرُجُوا مِنْ الْخِلَافِ، وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ زَوَالُ أَعْذَارِهِمْ، فَيُدْرِكُونَ الْجُمُعَةَ.

فَضْلُلُ [٣]: وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا، أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ إِذَا أَمِنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَىٰ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ، وَالرَّغْبَةِ عَنْ الصَّلَاةِ مَعَهُ، أَوْ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤٨) (٢٤٤).



يَرَىٰ الْإِعَادَةَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَهُ. فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ (١)، وَأَبُو ذَرِّ (٢)، وَالْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَهُو قَوْلُ الْأَعْمَشِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ، وَأَبُو وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَهُو قَوْلُ الْأَعْمَشِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ، وَأَبُو وَإِينَ، فَلَمْ يُنْقُلُ أَنَّهُمْ وَلَابَةَ، وَمَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، لِأَنَّ زَمَنَ النَّبِيِّ يَعِيْدٍ لَمْ يَخْلُ مِنْ مَعْذُورِينَ، فَلَمْ يُنْقُلُ أَنَّهُمْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٣) وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، فَصَلَّىٰ بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ (٤). وَاحْتَجَ بِهِ أَحْمَدُ، وَفَعَلَهُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَمُطَرِّفٌ، وَإِبْرَاهِيمُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: مَا أَعْجَبَ النَّاسَ يُنْكِرُونَ هَذَا، فَأَمَّا زَمَنُ النَّبِيِّ فَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا أَنَّهُ اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مَعْذُورُونَ يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ إِقَامَةِ الْجَمَاعَة.

إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَا فِي مَسْجِدٍ تُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ. وَتُكْرَهُ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُقِيمَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي الْكَلَ النِّسْبَةِ إِلَىٰ الرَّغْبَةِ عَنْ الْجُمُعَةِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، أَوْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَىٰ النِّسْبَةِ إِلَىٰ الرَّغْبَةِ عَنْ الْجُمُعَةِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، أَوْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَةُ فِيهِ، وَفِيهِ افْتِيَاتٌ عَلَىٰ الْإِمَامِ، وَرُبَّمَا أَفْضَىٰ إِلَىٰ فِتْنَةٍ، أَوْ لِخَوْفِ ضَرَرٍ بِهِ وَبِعَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يُصَلِّيهَا فِيهِ مَنْزِلِهِ، أَوْ مَوْضِعِ لَا تَحْصُلُ هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ بِصَلَاتِهَا فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۳۱) - ومن طريقه ابن المنذر (۱۰۸/۶-۱۰۹) - عن الثوري، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود به.

وهذا إسناد صحيح، والنخعي، وإن لم يدرك ابن مسعود فروايته عنه صحيحة؛ لأنه ثبت عنه أنه قال: إذا قلت: قال ابن مسعود فهو عن غير واحد، عنه، وإذا قلت: عن فلان، عن ابن مسعود فهو عمن سمته.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له سندًا في الكتب المطبوعة، فلعله في بعض الكتب المفقودة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٦٤٩) عن أبي هريرة ﴿كُلُّهُمُّهُ.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه آنفًا.



مَسْأَلَةٌ [٢٩٥]: قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، يَتَطَيَّبَ).

لَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَفِيهِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ، مِنْهَا مَا رَوَىٰ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: ﷺ (لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْتُبْمِنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ ». رَوَاهُ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: الْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا إِجْمَعُ إِللّا غُورِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَلَيْ الْبُرُعِيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَلَيْ الْبُعُمْعِ وَالْقُورِيِّ، وَلَيْ الْبُولُونِي وَلَكُ مَن الْعُلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّوْمِ وَالِي الْمُنْوِي وَاللَّا فِي مُعَ عُلَمُاءُ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَىٰ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَاجِبٍ. وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا إِجْمَاعُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَاجِبٍ. وَحُكِي عَنْ أَجْمَعَ كَلَى مُنْ الْبَيْ هُرَيْرَةً (١٤)، وَعَرْو بُن النَّيْ عَمْ الْمُعْلَمِ وَالِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١٤)، وَقُولُ عَمَّالُ الْجُمُعَةِ لَاسَ بِعُرَادٍ وَاللَّهُ مُعَلِمٍ الْمُعْمَعِةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلَّ مُحْتَلِمٍ "١٤)، وَقَوْلُهُ عُضُلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ "١٤)، وَقَوْلُهُ مُعَلِى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عُلَىٰ مُلَا النَّيْقِ عَنْ الْمُعْلَمِ وَلَا الْبُومُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُعْتَلِمٍ "١٤)، وقَوْلُهُ مُعَوْلِهُ اللْبُومُ وَلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمِ الْمُعْتَلِمِ الْمُعْتَلِمَ الْمُعْتَلِمِ الْمُعْتَلِمِ الْمُعْتَلِمِ الْمُعْتَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْتَلِمِ الْمُعْتَلِمِ الْمُعْتَلِمُ الْمُولُولُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْتَلِمُ اللْمُولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك (١٠١/١) – ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٤٠) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة». إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٤) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٠٤٠) - عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، قال: قاول عمار رجلًا. . . ، فذكره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٩٥)، ومسلم (٨٤٦) عن أبي سعيد الخدري ﴿كُلُّهُ أَدُ

79

أَتَىٰ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ('' وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام يَوْمًا، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ('') مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَوضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيِهَا وَبِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (""). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّا، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (\*). وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ، حَيْثُ قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُخِلْتُ عَلَيْهِ (\*) وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ، حَيْثُ قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُخِلْتُ الْيُوْصُوءِ فَقَالَ: إِنِّي شُخِلْتُ النَّيْوَمَ فَلَمْ أَنْقِلِبْ إِلَىٰ أَهْلِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ الْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَالْمُوثُ وَالْمُؤُ بِالْغُسْلِ؟ "(\*) وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا وَقَدْ عَلَىٰ عُلْمُ أَنْ مَنْ الصَّحَابَةِ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولُ عَلَىٰ تَأْكِيدِ وَلَا لَكُ مُوعُ أَيْضًا وَقَدْ عَلَىٰ عُلْمَانَ وَعَلَىٰ مَنْ رَصُولَ اللهِ ﷺ كَانُ لِلْكُ رَواهُ مُسْلِمٌ. وَالْمَالُ مَنْ الصَّحَابَةِ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولُ عَلَىٰ تَأْكِيدِ وَمَسُ الطّيبِ، وَلِذَلِكَ ذُكِرَ فِي سِيَاقِهِ: "وَسِوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا » كَذَلِكَ رَواهُ مُسْلِمٌ. وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، وقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَمَسُّ الطّيبِ، لَا يَجِبُ، وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، وقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ،

والحسن قد اختلف في سماعه من سمرة، والراجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

وعليه فالإسناد ضعيف، منقطع.

وللحديث شواهد من حديث أنس، وجابر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وكلها شديدة الضعف، أو غير محفوظة؛ فلا تصلح لتقوية الحديث.

انظر "نصب الراية" (١/ ٨٨-٩٣) وتحقيق سنن أبي داود للإمام الألباني علي الله الله المالي علي المالي الم

- (٤) انفرد به مسلم برقم (٨٥٧).
- (٥) أخرجه البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٤) (٣) عن ابن عمر ١٩٤٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨٨)، ومسلم (٨٤٥) عن ابن عمر ﴿ عَيُّكُهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٨٩٦)، ومسلم (٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٣/ ٩٤)، والترمذي (٤٩٧)، وكذلك أبو داود (٣٥٤)، وأحمد (٥/ ١٥)، وغيرهم من طريق الحسن، عن سمرة به.



وَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَتَظْهَرُ لَهُمْ رَائِحَةٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِ هَذَا الْمَعْنَىٰ (١)

فَضْلُلُ [١]: وَقْتُ الْغُسْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَمَنْ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ اغْتَسَلَ قَبْلُهُ لَمْ يُجْزِئُهُ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُطِيِّةُ وَالْعُمْ وَالْعَرْبُولُ وَالْعَلْمُ لَاللَّهُ وَالْتَعْمِلُ اللَّالْفَالْ اللَّالَّالُهُ لَا يُعُمْرِنُهُ وَالْمُ اللَّالُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْعُلْمُ اللَّالَّةِ الْمُعْشِلُ إِلَّا أَنْ يَتَعَقَّبُهُ الرَّوْلَ وَلَا عَلَيْ الْمُعْشِلُ اللَّالَّةُ الْمُعْشِلُ اللَّالَّةُ الْمُعْشِلُ اللَّالَّةُ الْمُعْشِلُ اللَّالَةُ الْمُعْشِلُ اللَّالَّةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْشِلِ اللَّالَّةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ اللَّالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَل

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٢) وَالْيَوْمُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَحْدَثَ، أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ، وَكَفَاهُ الْوُضُوءُ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَاسْتَحَبَّ طَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ، إعَادَةَ الْغُسْل.

وَلَنَا، أَنَّهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَأَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ، وَالْحَدَثُ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الْغُسْلِ، وَهُوَ التَّنْظِيفُ، وَإِزَالَةُ الزَّائِحَةِ، وَلِأَنَّهُ غُسْلٌ، فَلَا يُؤَثِّرُ الْحَدَثُ فِي إِبْطَالِهِ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَيَفْتَقِرُ الْغُسْلُ إِلَىٰ النَّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةُ مَحْضَةٌ، فَافْتَقَرَ إِلَىٰ النَّيَّةِ، كَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ، فَإِنْ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ غُسْلًا وَاحِدًا وَنَوَاهُمَا، أَجْزَأَهُ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرُ<sup>(٣)</sup>، وَمُجَاهِدٍ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» أَيْ: وَالشَّافِعِيِّ، وَالْجَنَابَةِ، وَإِنْ اغْتَسَلَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ، وَإِنْ اغْتَسَلَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ، وَإِنْ اغْتَسَلَ عَسَلَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ، وَإِنْ اغْتَسَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) عن أبي هريرة رَحْيُجُهُ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٠)، وابن المنذر (٤/ ٤٤) من طرق، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٤) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨١] فصل [٣].

لِلْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَنْوِ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُغْتَسِلًا، فَقَالَ: لِلْجُمُعَةِ اغْتَسَلْت؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلْجُمُعَةِ اغْتَسَلْت؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلْجَنَابَةِ. قَالَ: فَأَعِدْ غُسْلَ الْجُمُعَةِ (1). وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمرِئِ مَا لِلْجَنَابَةِ. قَالَ: يُجْزِئُهُ، لِأَنَّهُ مُغْتَسِلٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّنْظِيفُ، وَهُو حَاصِلٌ بِهَذَا الْغُسُلِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ» (٢)

فَضَّلُ [٣]: وَمَنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ عَلَىٰ النِّسَاءِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَىٰ قِيَاسِهِنَّ الصِّبْيَانُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَلْقَمَةُ، لَا يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَىٰ قِيَاسِهِنَّ الصِّبْيَانُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَلْقَمَةُ، لَا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ<sup>(٣)</sup>، وَكَانَ طَلْحَةُ يَغْتَسِلُ وَرُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ (٣)، وَكَانَ طَلْحَةُ يَغْتَسِلُ وَرُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا بِعُمُوم قَوْلِهِ عَلَىٰ اللَّهُ عُلَىٰ مُحْتَلِم (٤) وَعَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ الْعَامَّةِ.

وَلَنَا، قَوْلُهُ - عَلَيْهِ -: «مَنْ أَتَىٰ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (٥) وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّنْظِيفُ، وَقَطْعُ الرَّائِحَةِ حَتَّىٰ لَا يَتَأَذَّىٰ غَيْرُهُ بِهِ، وَهَذَا مُخْتَصُّ بِمَنْ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ، وَالْأَخْبَارُ الْعَامَّةُ يُرَادُ بِهَا هَذَا، وَلِهَذَا سَمَّاهُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَتَاهَا لَا يَكُونُ غُسْلُهُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَتَاهَا

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٠) من طريق يحيىٰ بن عبد الله بن أبي قتادة، قال: حدثتني أمي، أن أباها حدثها، أن بعض ولد أبي قتادة. . . ، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ يحيىٰ مجهول الحال، وأمه مجهولة أيضًا، وأبوها لا يعرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) عن أبي هريرة ﴿كُلُّهُهُ.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عمر ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٩٧) من طريق عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف العمري.

وأخرجاه أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن سالم، عن ابن عمر. وجابر الجعفي متروك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٩٥)، ومسلم (٨٤٦) عن أبي سعيد الخدري ﴿ لَهُنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨٨٨)، ومسلم (٨٤٥) عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



أَحَدٌ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ أُسْتُحِبَّ لَهُ الْغُسْلُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَوُجُودِ الْمَعْنَىٰ فِيهِ.

فَضَّلُ [ ٤]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَةٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَةٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَةٍ سَمِعَ وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَىٰ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَةٍ سَمِعَ وَسُولَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَيْنِ لِيوْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَ

(۱) ضعیف: لم یخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود (۱۰۷۸)، وابن ماجه (۱۰۹۵)، وكذلك عبد بن حمید (٤٩٩)

وقد اختلف في أسانيد هذا الحديث، وقد أشار إلى ذلك الدارقطني في "العلل" (١١٩٦)، ثم الحافظ في "الفتح" (٨٨٦).

وأرجح أوجه الاختلاف هو رواية من رواه عن يحيىٰ بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيىٰ بن حبان مرسلًا، وهم: ابن عيينة، وابن المبارك، وعمرو بن الحارث، وأبو معاوية – كما في "العلل»، و"الفتح»، وعليه فالصحيح في هذا الحديث أنه مرسل.

وله شاهد من حديث عائشة رضيعُها:

أخرجه ابن ماجه (١٠٩٦)، وابن خزيمة (١٧٦٥) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عمرو بن أبي سلمة ضعيف، وقال أحمد: «روى عن زهير بواطيل».

وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث - كما في "العلل" (٥٨٨) لابن أبي حاتم-، فقال: «حديث منكر».

ولحديث عائشة طريق أخرى، عند ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٥) من طريق حاتم بن عبيد الله أبي عبيدة، عن مهدي بن ميمون، عن هشام بن عروة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن حاتم بن عبيد الله فيه جهالة، ولا يقبل تفرده بهذا الحديث.

ولحديث عائشة طريق أخرى أيضًا، أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٤) من طريق يحيىٰ بن سعيد الأموي، عن يحيىٰ بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة.

وتقدم أن الراجح في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري أنها عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلة، وقد أشار إلى ذلك الحافظ في "الفتح" (٨٨٦)، فقال بعد أن ذكر الطريق المتقدمة: "وفي إسناده نظر، فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث، وسعيد بن منصور، عن ابن عيينة، وعبد الرزاق، عن الثوري، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا».

أَحْسَنَ ثِيَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْتَسَلَ (() ذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَأَفْضَلُهَا الْبَيَاضُ؛ لِقَوْلِهِ: عَلَيْكُ (لَّخَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ، أَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ((<sup>\*\*</sup>) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمَّ وَيَوْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ((<sup>\*\*</sup>) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمَّ وَيَوْنِهِ إِلَّنَّهُ وَيَرْتَدِيَ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَالْإِمَامُ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ آكَدُ مِنْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ.

وَخَلْلُ [٥]: وَالطِيْبُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَالسِّوَاكُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَالجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم، وَسِوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا» (٣). وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم، وَسِوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا» (٣). وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَإِنْ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ

(۱) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد (۳/ ۸۱)، وأبو داود (۳٤٣)، وابن خزيمة (۱۷٦۲) من طرق، عن محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد، وأبي هريرة. . . ، فذكراه ضمن حديث طويل. وهذا إسناد حسن.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عمران بن أبي يحيى، ومع ذلك فهو صالح في الشواهد، ويزيد الطريق الأولىٰ قوة.

وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ يَهِمُ اللهُ اللهِ عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الله الله الله عن الله الله الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص العام الله الله الله عنه عنه الله ع

أخرجه أبو داود (٣٤٧)، وابن خزيمة (١٨١٠) من طرق، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وهذا إسناد حسن.

والحديث صحيح بمجموع طرقه.

- (٢) حسن: أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧، و ٢٧٤)، وأبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (٣٥٦٦)، والحاكم (١/ ٣٥٤)، والبيهقي (٣/ ٢٤٥) من طرق، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسن.
- وله شاهد من حديث سمرة بن جندب رَهُلِيُّنُهُ، أخرجه الترمذي (٢٨١٠)، والنسائي (٥٣٢٣)، وابن ماجه (٣٥٦٧)، والحاكم (١/ ٣٥٤–٣٥٥)، واختلف في وصله، وإرساله، وهو يزيد حديث ابن عباس قوة.
  - (٣) أخرجه البخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦) عن أبي سعيد الخدري رهيمهُ.

كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» (١) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّهِنَ، وَيَتَنَظَّفَ بِأَخْذِ الشَّعْرِ، وَقَطْعِ الرَّائِحَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» (١ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَقَطْعِ الرَّائِحَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ : (لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَلَّهِنُ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ (٢)

فَضْلُلْ [٦]: إِذَا أَتَىٰ الْمَسْجِدَ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَلَا يُفْرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ»(٣) وَقَوْلِهِ: «وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا»(٤). وَقَوْلِهِ فِي الَّذِي

(۱) ثابت بشواهده: أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸)، والطبراني في "الصغير" (۷۲۲) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فإن صالح بن أبي الأخضر في روايته عن الزهري ضعف، وهذا الحديث مما أخطأ فيه، فقد رواه الحفاظ عن الزهري، عن عبيد بن السباق مرسلًا.

أخرجه كذلك مالك في "الموطأ" (١/ ٦٥) – ومن طريقه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٦)، والبيهقي (٣/ ٢٤٣) – عن الزهري به مرسلًا.

وقد وهم أيضًا في هذا الحديث يزيد بن سعيد الإسكندراني، فرواه عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أخرجه البيهقي (١/ ٢٩٩، و٣/ ٢٤٣)، والمحفوظ عن مالك، عن الزهري، عن عبيد بن السباق مرسلًا.

وقد رجح ذلك أبو حاتم - كما في "العلل" (٩١١) لابنه-، والبيهقي، كما في المصدر المذكور.

والحديث صحيح بشواهده، فقوله في أول الحديث: «إن هذا يوم عيد» له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٣٠٣/٢): حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن لدين الأشعري، عن أبي هريرة به ضمن حديث آخر.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أبي بشر مؤذن دمشق، وعامر بن لُدين الأشعري أيضًا فيه جهالة.

وبقيَّة ألفاظ الحديث تقدمت شواهدها قريبًا في هذا الكتاب.

- (٢) أخرجه البخاري برقم (٨٨٣) عن سلمان رضيُّهُ.
  - (٣) هو قطعة من حديث سلمان المذكور آنفًا.
- (٤) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨٨] فصل [٣].

جَاءَ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» (١) وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إلَىٰ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَاللَّهُ قَالَ: «مَنْ تَخَطَّىٰ وَقَالُ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ (٢)، وَقَالُ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ وَالتِّرْمِذِيُ (٢)، وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ (٣)، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، فَأَمَّا الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا، فَلَا يُكْرَهُ لَهُ التَّخَطِّي، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ.

فَضَّلَلْ [٧]: فَإِنْ رَأَىٰ فُرْجَةً لَا يَصِلُ إلَيْهَا إلَّا بِالتَّخَطِّي، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَهُ التَّخَطِّي. قَالَ أَحْمَدُ: يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يَدَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَوْضِعًا فَارِغًا، فَإِنْ جَهلَ فَتَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَالِيًا فَلْيَتَخَطَّ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ، وَيَتَجَاوَزْهُ إِلَىٰ الْمَوْضِع الْخَالِي، فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِمَنْ تَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَالِيًا، وَقَعَدَ فِي غَيْرِهِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَتَخَطَّاهُمْ إلَىٰ السَّعَةِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: يَتَخَطَّاهُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: تَخَطُّوا رِقَابَ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ، وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، إِنْ كَانَ يَتَخَطَّىٰ الْوَاحِدَ وَالإِثْنَيْنِ فَلَا بَأْسَ، لِأَنَّهُ يَسِيرٌ، فَعُفِيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَثُرَ كَرِهْنَاهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ السَّبِيلَ إِلَىٰ مُصَلَّاهُ إِلَّا بِأَنْ يَتَخَطَّىٰ، فَيسَعْهُ التَّخَطِّي، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَعَلَّ قَوْلَ أَحْمَدَ، وَمَنْ وَافَقَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ، فِيمَا إِذَا تَرَكُوا مَكَانًا وَاسِعًا، مِثْلُ الَّذِينَ يَصُفَّونَ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ، وَيَتْرُكُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صُفُوفًا خَالِيَةً، فَهَوُّ لَاءِ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ؟ لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَغِبُوا عَنْ الْفَضِيلَةِ وَخَيْرِ الصُّفُوفِ، وَجَلَسُوا فِي شَرِّهَا، وَلِأَنَّ تَخَطِّيَهُمْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ الثَّانِي فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُفَرِّطُوا، وَإِنَّمَا جَلَسُوا فِي مَكَانِهِمْ؛ لِامْتِلَاءِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، لَكِنْ فِيهِ سَعَةٌ يُمْكِنُ الْجُلُوسُ فِيهِ لِازْدِحَامِهِمْ، وَمَتَىٰ لَمْ

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨١] فصل [٣].

<sup>(</sup>٢) ضعيف: لم يخرجه أبو داود، وإنما أخرجه الترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (١١١٦)، وكذلك أحمد (٣) ضعيف: لم يخرجه أبو يعلىٰ (١٤٩١)، والطبراني (٢٠/ [٤١٨]) من طريقين، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زبان بن فائد، وكذلك سهل بن معاذ فيه ضعف، لاسيما في رواية زبان عنه. (٣) قد تابعه ابن لهيعة عند أحمد، والطبراني، كما أشرنا إلىٰ ذلك في التخريج السابق.

V7 =

يُمْكِنْ الصَّلَاةُ إِلَّا بِالدُّخُولِ وَتَخَطِّيهِمْ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ.

فَضْلُلْ [٨]: إِذَا جَلَسَ فِي مَكَان، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ، أَوْ احْتَاجَ إِلَىٰ الْوُضُوء، فَلَهُ الْخُرُوجُ. «قَالَ عُقْبَةُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَى بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّم، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ إِلَىٰ حُجَرِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ فَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ إلَىٰ حُجَرِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، فَإِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ (٢). وَحُكْمُهُ فِي بِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاسِةِ مُنْ رَأَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةً اللّهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ (٢). وَحُكْمُهُ فِي التَّخَطِّي إِلَىٰ مَوْضِعِهِ حُكْمُ مَنْ رَأَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةً .

فَضْلُ [٩]: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ إِنْسَانًا وَيَجْلِسَ فِي مَوْضِعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ رَاتِبًا لِشَخْصٍ يَجْلِسُ فِيهِ، أَوْ مَوْضِعَ حَلْقَةٍ لِمَنْ يُحَدِّثُ فِيهَا، أَوْ حَلْقَةً لِلْفُقَهَاءِ يَتَذَاكَرُونَ فِيهَا، أَوْ حَلْقَةً لِلْفُقَهَاءِ يَتَذَاكَرُونَ فِيهَا، أَوْ حَلْقَةً لِلْفُقَهَاءِ يَتَذَاكَرُونَ فِيهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ – يَعْنِي أَخَاهُ – مِنْ مَقْعَدِهِ، وَيَجْلِسَ فِيهِ مُتَقَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَلِأَنَّ الْمَسْجِدَ بَيْتُ الله، وَالنَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿سَوَآءً ٱلْعَكَفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ [الحج: ٢٥] فَمَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَكَانَ فَهُو اَحَقُّ بِهِ؛ لِقَوْلِ لَعَيلَىٰ: ﴿سَوَآءً الْعَكُفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ [الحج: ٢٥] فَمَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَكَانَ فَهُو اَحَقُّ بِهِ وَالْمَعَادِنَ، فَلُو اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَكُمْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالْمَعَادِينَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالْمَعَادِينَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَالْمُعَادِةِ الْمُعْفِقِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُلْعُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٨٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢١٧٩) عن أبي هريرة رَجْيُجُهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٩١١)، ومسلم برقم (٢١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٠٧١) من طريق عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسل بالمجاهيل.

بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ، فَأَشْبَهَ النَّائِبَ. وَأَمَّا الْقَائِمُ فَإِنْ انْتَقَلَ إِلَىٰ مِثْل مَكَانِهِ الَّذِي آثَرَ بِهِ فِي الْقُرْبِ، وَسَمَاعِ الْخُطْبَةِ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ انْتَقَلَ إِلَىٰ مَا دُونَهُ، كُرِهَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الدِّين. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُكْرَهَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ أَهْلِ الْفَضْلِ إِلَىٰ مَا يَلِي الْإِمَامَ مَشْرُوعٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَام وَالنَّهَىٰ ﴾ (١) وَلَوْ آثَرَ شَخْصًا بِمَكَانِهِ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْجَالِسِ آثَرَ بِهِ غَيْرَهُ فَقَامَ مَقَامَهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ، كَمَا لَوْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا، أَوْ سَبَقَ إلَيْهِ، ثُمَّ آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَائِمَ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالْقِيَام، فَبَقِيَ عَلَىٰ الْأَصْل، فَكَانَ السَّابِقُ إِلَيْهِ أَحَقَّ بِهِ، كَمَنْ وَسَّعَ لِرَجُل فِي طَرِيقٍ، فَمَرَّ غَيْرُهُ، وَمَا قُلْنَا أَصَحُّ، وَيُفَارِقُ التَّوْسِعَةَ فِي الطَّرِيقِ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلْمُرُورِ فِيهَا، فَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ مَكَان فِيهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ يُؤْثِرُ بِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَسْجِدُ، فَإِنَّهُ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ، وَلَا يَسْقُطُ حَقٌّ الْمُنْتَقِل مِنْ مَكَانِهِ إِذَا انْتَقَلَ لِحَاجَةٍ، وَهَذَا إِنَّمَا انْتَقَلَ مُؤْثِرًا لِغَيْرِهِ، فَأَشْبَهَ النَّائِبَ الَّذِي بَعَثَهُ إنْسَانٌ لِيَجْلِسَ فِي مَوْضِع يَحْفَظُهُ لَهُ. وَلَوْ كَانَ الْجَالِسُ مَمْلُوكًا، لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُقِيمَهُ؛ لِعُمُوم الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَهُوَ حَتُّ دِينِيٌّ، فَاسْتَوَىٰ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِيهِ، كَالْحُقُوقِ الدِّينِيَّةِ كُلِّهَا، وَالله أَعْلَمْ.

فَضْلُلُ [١٠]: وَإِنْ فَرَشَ مُصَلَّىٰ لَهُ فِي مَكَان، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يَجُوزُ رَفْعُهُ، وَالْجُلُوسُ فِي مَوْضِعِهِ، لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَلِأَنَّ السَّبْقَ بِالْأَجْسَام، لَا بِالْأَوْطِئَةِ وَالْمُصَلَّيَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي مَوْضِعِهِ، لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَلِأَنَّ السَّبْقَ بِالْأَجْسَام، لَا بِالْأَوْطِئَةِ وَالْمُصَلَّيَاتِ، وَرَفْعُهُ يَنْفِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ يُفْضِي إلَىٰ أَنَّ صَاحِبَهُ يَتَأَخَّرُ، ثُمَّ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ الْمُصَلِّينَ، وَرَفْعُهُ يَنْفِي ذَلِكَ وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُهُ لِأَنَّ وَلِائَنَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، رُبَّمَا أَفْضَىٰ إلَىٰ الْخُصُومَةِ، وَلِأَنَّهُ سَبَقَ وَالنَّانِي: لَا يَجُوزُهُ لِأَنَّ وَلِائَنَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، رُبَّمَا أَفْضَىٰ إلَىٰ الْخُصُومَةِ، وَلِأَنَّهُ سَبَقَ إلَىٰ الْخُصُومَةِ، وَلِأَنَّهُ سَبَقَ الْنَهِ، فَكَانَ كَمُتَحَجِّرِ الْمَوَاتِ.

فَضْلُلُ [11]: وَيُسْتَحَبُّ الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَامِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّر، وَابْتَكَر، وَابْتَكَر، وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَب، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَهَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٤٣٢) عن أبي مسعود، وابن مسعود عَيْهُا.

VA \_\_\_\_

لَفْظُهُ (١٠). وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: «أُحْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّىٰ يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ دَخَلَهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢٠)، وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ لَهُ مِنْ السَّمَاع.

فَضْلُلُ [۱۲]: وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْصُورَةِ الَّتِي تُحْمَىٰ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، وَهُو فِي الْمَقْصُورَةِ، خَرَجَ (٣). وَكَرِهَهُ الْأَحْنَفُ، وَابْنُ مُحَيْرِيزٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَ فِيهَا أَنسُ (٤)، وَالْحَسَنُ (٥)، وَالْحُسَيْنُ (٢)، وَالْعُسَيْنُ (١)، وَالْعُسَيْنُ (١)، وَالْعُسَيْنُ (١)، وَالْعُسَيْنُ (١)، وَالْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَنَافِعٌ، لِأَنَّهُ مَكَانٌ مِنْ الْجَامِعِ، فَلَمْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، كَسَائِرِ الْمَسْجِدِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ يُمْنَعُ النَّاسُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، كَالْمَعْصُوبِ، فَكُرِهَ لِذَلِكَ فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تُحْمَىٰ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُكْرَهَ الصَّلَاةُ فِيهَا، لِعَدَمِ شَبَهِ الْغَصْبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُكْرَهُ؛ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفَ الْأَوَّلِ، فَقَالَ الصَّفَ اللَّوَارِي. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَقَالَ السَّوارِي. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَقَالَ

- (١) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨١] فصل[٣].
- (٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٠٨)، وكذلك أحمد (١١٥٥)، والحاكم (٢٨٩/١)، والبيهقي (٢٣٨/٣) من طريق علي بن عبد الله المديني، حدثنا معاذ هو ابن هشام الدستوائي قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، ولم أسمع منه: حدثنا قتادة، عن يحيىٰ بن مالك، عن سمرة بن جندب به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين. ويحيىٰ بن مالك هو أبو أيوب المراغي، مشهور بكنيته.

(٣) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٠) – ومن طريقه ابن المنذر (١١٨/٤ -١١٩) – عن وكيع، عن عيسيٰ، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن عيسي هو ابن عيسي الخياط، وهو متروك.

- (٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/٤١٤) عن الثوري، عن عبد الله بن يزيد الهذلي، عن أنس به. وهذا إسناد صحيح، وعبد الله بن يزيد ترجمته في "الجرح والتعديل"، وهو ثقة.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩) ومن طريقه ابن المنذر (١١٨/٤) عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن يزيد به.
- (٥) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤١٥) من طريق معمر، قال أخبرني من رأى أنسًا والحسن يصليان في المقصورة. إسناده ضعيف؛ لأن فيه رجلًا مبهمًا.
  - (٦) لم أجد له سندًا عنه في المصادر الموجودة بين يدي.

- V9 -

فِي مَوْضِعِ: هُوَ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُورَةَ تُحْمَىٰ. وَقَالَ: مَا أَدْرِي هَلْ الصَّفُّ الْأَوَّلُ الْآَدِي يَقْطَعُهُ الْمِنْبُرُ، أَوْ الَّذِي يَلِيهِ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الَّذِي يَقْطَعُهُ الْمِنْبُرُ، لَوْ الَّذِي يَلِيهِ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الَّذِي يَقْطَعُهُ الْمِنْبُر، لِأَنَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ مَا دُونَهُ أَفْضَىٰ إِلَىٰ خُلُوِّ مَا يَلِي الْإِمَامَ. وَلِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يَلِيهِ فُضَلَا وُهُمْ، وَلَوْ كَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَرَاءَ الْمِنْبُرِ، لَوَقَفُوا فِيهِ.

فَضْلُلْ [١٣]: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَوْضِعِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَىٰ غَيْرِهِ» رَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، فِي "سنننهِ»، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي "مُسنندهِ» (ا) وَلِأَنَّ تَحَوُّلُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ يَصْرِفُ عَنْهُ النَّوْمَ.

فَضْلُلُ [11]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(٢). وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) الصحيح أنه موقوف: أخرجه أحمد (٢/ ٢٢)، وكذلك أبو داود (١١١٩)، والترمذي (٥٢٦)، وابن خزيمة (١٨١٩)، والحاكم (١/ ٢٩١)، والبيهقي (٣/ ٢٣٧) من طرق، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر به.

وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (٢/ ١٣٥)، ولكنه تفرد برفعه، قال البيهقي: «ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله».

وقال في المعرفة: «الموقوف أصح».

وأنكر ابن المديني على ابن إسحاق حديثين، هذا أحدهما، كما في "المعرفة والتاريخ".

وقد أخرجه موقوفًا الشافعي - كما في "المسند" (١/ ١٤٢) -، وابن أبي شيبة (٢/ ١١٩)، والبيهقي (٣/ ٢٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح جدًّا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٦٣٧) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أيمن، عن عبادة بن نسى، عن أبى الدرداء.

وهذا إسناد ضعيف؛ زيد بن أيمن مجهول، وروايته عن عبادة بن نسي مرسلة، كما ذكر ذلك البخاري،



«أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَم، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، أَيْ بَلِيتَ. قَالَ: إِنَّ الله عَلَيْ حَرَّمَ عَلَىٰ الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ – صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، أَيْ بَلِيتَ. قَالَ: إِنَّ الله عَلَيْ حَرَّمَ عَلَىٰ الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ – عَلَيْهِمْ السَّلَامُ –». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱).

فَضْلُلْ [ ١٥]: وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُو مَعْصُومٌ إِلَىٰ ثَمَانِيةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ، فَإِنْ خَرَجَ الدَّجَالُ عُصِمَ مِنْهُ ». رَوَاهُ زَيْدُونُ بْنُ عَلِيٍّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ (٢). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّجَالُ عُصِمَ مِنْهُ ». رَوَاهُ زَيْدُونُ بْنُ عَلِيٍّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ (٢). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَبِيقِ (٣). وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ

وعبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة، كما ذكر ذلك العلائي ﴿ إِنَّهُ .

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۷۶، ۱، و۱۰۵۱)، وكذلك النسائي (۹ / ۹۱)، وابن ماجه (۱۰۸۵)، وأحمد (٤/ ٨)، وابن خزيمة (۱۷۳۳، و ۱۷۳۴)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي عَلَيْكَةً" (۲۲)، وغيرهم من طرق عن حسين بن علي الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقد ذكر بعض الحفاظ أن حسينًا الجعفي أخطأ في اسم شيخه، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف، ذكر ذلك أبو حاتم - كما في "العلل" (٥٦٥) لابنه -، ومال إلى ذلك البخاري في "التاريخ" (٥/ ٣٦٥)، ولكن لم يوافقهم على ذلك آخرون، كالدارقطني في تعليقاته على "المجروحين" لابن حبان، ثم المزي في "التهذيب"، ورجح ذلك ابن القيم في كتابه "جلاء الأفهام".

وهذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم الخطأ؛ حتىٰ تأتي بينة علىٰ ذلك.

وانظر "جلاء الأفهام" (ص٧٧-٨٣) (دار عالم الفوائد).

(۲) ذكره السيوطي في "جمع الجوامع" – كما في "كنز العمال" (٢٦٠٦) –، وأشار إلى ضعفه،
 وعزاه إلى ابن مردويه.

(٣) صحيح موقوفًا دون التقييد بيوم الجمعة: أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (٢٤٤)، وسعيد بن



كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ، وَبَلَغَ نُورُهَا الْبَيْتَ الْعَتِيقَ.

فَضْلُلْ [17]: يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَعَلَّهُ يُوافِقُ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله شَيْئًا، إلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا، وَفِي لَفْظٍ: "وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). وَاخْتُلِفَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، وَطَاوُسٌ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (٢). وَفَسَرَ ابْنُ سَلَام الصَّلَاةَ بِانْتِظَارِهَا. وَرُويَ مَرْ فُوعًا، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَرُويَ عَنْ اللهِ بْنِ سَلَام الصَّلَاةَ بِانْتِظَارِهَا. وَرُويَ مَرْ فُوعًا، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَرُويَ عَنْ اللهِ فِي يَوْمِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ (الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَىٰ اللهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَأَشَارَ إِلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقْتَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ.

منصور - كما في "الكبرى" (٣/ ٢٤٩) للبيهقي-، والدارمي (٢/ ٤٥٤) من طرق عن هشيم بن بشير، نا أبو هاشم الرماني الواسطي، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد صحيح.

إلا أن التقييد بقوله: «يوم الجمعة» تفرد به هشيم، وخالفه شعبة، وسفيان، فروياه عن أبي هاشم بإسناده، بلفظ: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورًا من مقامه إلى مكة».

أخرج رواية شعبة النسائيُّ في "عمل اليوم والليلة" (٩٥٢)، وأخرج رواية سفيان الثوري النسائي أيضًا في "عمل اليوم والليلة" (٩٥٤)، والحاكم (١/ ٥٦٤).

تنبيه: روي هذا الأثر مرفوعًا عند الحاكم (٣٦٨/٢)، والنسائي (٩٥٢)، والطبراني في "الأوسط" (١٤٧٨)، ورفعه غير محفوظ، والراجح وقفه، وقد رجح الموقوفَ النسائيُّ، وابن كثير، وغيرهما.

(١) أخرجه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢) عن أبي هريرة ﴿عُيُّهُ.

(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٦٢) – ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ١٣) – من طريق سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن، أخبرني أبو حازم، عن أبي سلمة: أن أناسًا من أصحاب النبي على المنتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأثر ابن سلام سيأتي بعده.



قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِي؟ قَالَ: هِي آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ. قَالَ: بَلَىٰ، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّىٰ، ثُمَّ جَلَسَ لَا يُجْلِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُو فِي صَلَاةٍ. وَالْإِقَامَةِ، كَقُولِ اللهِ صَلَاةٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (۱) وَيَكُونُ الْقِيَامُ عَلَىٰ هَذَا بِمَعْنَىٰ الْمُلَازَمَةِ وَالْإِقَامَةِ، كَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَادِ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ إِلَّامَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ [آل عمران: ٧٠]. تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَادٍ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ إِلَّامَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ [آل عمران: ٧٥]. وَعَنْ أَنْسٍ، عَنْ النَّبِيِ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَىٰ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَعَنْ أَنْسٍ، عَنْ النَّبِي عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَىٰ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَىٰ قَالَ: هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَىٰ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَىٰ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَقْفِي الْمُزَنِيّ، قَالَ: يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (۱)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ، قَالَ: يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَقْفِي الْمُؤْنِقِيّ، قَالَ: «وَيَا عَمْولَ اللهُ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ، قَالَ:

(١) الراجح وقفه: أخرجه ابن ماجه (١١٣٩) من طريق الضحاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام.

وظاهر هذا الإسناد الصحة، لكن قال ابن رجب في "الفتح" (٩٣٥): "ورواته كلهم ثقات، ولكن له علة مؤثرة، وهي أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي علي في ذكر ساعة الإجابة، وعن عبد الله بن سلام في تعيينها بعد العصر، كذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، أخرجه من طريقه مالك في "الموطأ"، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه». اه

وقال الحافظ ابن حجر على في "الفتح" (٩٣٥): ويحتمل أن يكون القائل: "قلت: أي ساعة" عبد الله بن سلام؛ فيكون مرفوعًا، ويحتمل أن يكون أبا سلمة؛ فيكون موقوفًا، وهو الأرجح؛ لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي على.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٨٩) من طريق محمد بن أبي حميد، عن موسىٰ بن وردان، عن أنس. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن محمد بن أبي حميد شديد الضعف، قال فيه البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي: «ليس بثقة».

ثم رأيت ابن لهيعة قد تابعه عند الطبراني في "الكبير" (١/ ٢٥٨)، و "الأوسط" (١٣٦)، وابن لهيعة ضعيف؛ وعليه فالحديث ضعيف.

(٣) مُعَلُّ، والراجح وقفه علىٰ أبي بردة: أخرجه مسلم (٨٥٣) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ، لا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَا الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَا الْعَلْمَ وَيَلَ: فَيلَ: حَينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَىٰ الِانْصِرَافِ مِنْهَا»(۱). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. فَعَلَىٰ هَذَا التَّفْسِيرِ تَكُونُ السَّاعَةُ مُخْتَلِفَةً، فَتَكُونُ فِي التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. فَعَلَىٰ هَذَا التَّفْسِيرِ تَكُونُ السَّاعَةُ مُخْتَلِفَةً، فَتَكُونُ فِي حَقِّ كُلِّ قَوْمٍ فِي وَقْتِ صَلَاتِهِمْ. وَقِيلَ: هِي مَا بَيْنَ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَمِنْ الْعَصْرِ إِلَىٰ غُرُوبِهَا. وَقِيلَ: هِي السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ النَّهَارِ. وَقَالَ كَعْبُ: لَوْ قَسَّمَ الْإِنْسَانُ جُمَعَهُ فِي إِلَىٰ غُرُوبِهَا. وَقِيلَ: هِي السَّاعَةِ وَقِيلَ هِي مُتَنَقِّلَةٌ فِي الْيَوْمِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ طَلَبَ حَاجَةٍ فِي يَوْمٍ لَيَسِيرٌ (٢). وَقِيلَ: أَخْفَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ السَّاعَةَ لِيَجْتَهِدَ عِبَادُهُ فِي دُعَائِهِ فِي جَمِيعِ فِي يَوْمٍ لَيَسِيرٌ (٢). وَقِيلَ: أَخْفَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ السَّاعَةَ لِيَجْتَهِدَ عِبَادُهُ فِي الْخَفْى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ، وَأُولِيَاءَهُ فِي الْخَلْقِ، لِيُحْسَنَ الظَّنُ إِلَىٰ الصَّالِحِينَ كُلِّهِمْ.

## مَسْأَلَةٌ [٢٩٦]: قَالَ: (وَإِنْ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، أَجْزَأَتْهُمْ).

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ، فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ. وَالصَّحِيحُ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. وَظَاهِرُ

أبي بردة، عن أبيه.

وقد انتقد هذا الحديث الإمام الدارقطني، فقال ﴿ قِلْهُمْ فِي "التتبع": «هذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله.

ومنهم من بلغ به أبا موسى، ولم يسنده، والصواب من قول أبي بردة منقطع، كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب، رواه عن أبي بردة قوله».

وقد ارتضيٰ شيخنا الإمام الوادعي عِينَ إعلال الدارقطني، كما في تعليقه علىٰ "التتبع".

وزاد في العلل (٧/ ٢١٢): وكذلك رواه معاوية بن قرة ومجالد، عن أبي بردة قوله. اهـ.

- (۱) موضوع: أخرجه الترمذي (٤٩٠)، وكذلك ابن ماجه (١١٣٨)، وعبد بن حميد (٢٩١) من طريق كثير بن عبد الله كذاب.
  - (٢) ذكره ابن المنذر ﴿ إِنَّهُ فِي الأوسط (٤/ ١٣)، "الإشراف" (٢/ ٨٣) بدون إسناد.

كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاتُهَا فِيمَا قَبْلَ السَّادِسَةِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، (1) وَجَابِرٍ (1) وَسَعِيدٍ (7) وَمُعَاوِيَة (1) أَنَّهُمْ صَلَّوْهَا قَبْلَ النَّوَالِ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ. وَرَوَىٰ ذَلِكَ عَبْدُ الله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَذْهَبُ إلَىٰ أَنَّهَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ. وَرَوَىٰ ذَلِكَ عَبْدُ الله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَذْهَبُ إلَىٰ أَنَّهَا كَصَلَاةِ الْعِيدِ. وَقَالَ مُجَاهِدُ: مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. وَقَالَ عَطَاءُ: كُلُّ عِيدٍ كَصَلَاةِ الشَّحِيدِ. وَقَالَ مُجَاهِدُ: مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. وَقَالَ عَطَاءُ: كُلُّ عِيدٍ حِينَ يَمْتَدُّ الضَّحَىٰ؛ الْجُمُعَةُ، وَالْأَضْحَىٰ، وَالْفِطْرُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيةَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ فِي ظِلِّ الْحَطِيمِ». كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ فِي ظِلِّ الْحَطِيمِ». رَوَاهُ ابْنُ الْبَخْتَرِيِّ فِي "أَمَالِيهِ" بِإِسْنَادِهِ (٥). وَرُويَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُمَا صَلَيَا رَواهُ ابْنُ الْبَخْتَرِيِّ فِي قِي قَلْ الْسُعُودِ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُمَا صَلَيَا

(١) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧): حدثنا غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، قال: صلىٰ بنا عبد الله الجمعة ضحىٰ، وقال: «خشيت عليكم الحر».

إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا عبد الله بن سَلِمة، فهو صدوق له منكرات، ولكنه يروي شيئًا رآه، فيبعد أن يكون وهم فيه.

- (۲) لعل من عزا إليه هذا القول اعتمد علىٰ ما رواه مسلم (۸٥٨) عنه، أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله
   ﷺ، ثم نرجع فنريح نواضحنا حين تزول الشمس. وليس هذا بصريح.
- (٣) يُخْشَىٰ أن يكون مصحفًا، وأنه سعد، وقد ثبت عند ابن أبي شيبة (٢/ ٦٠٦) عنه أنه كان يقيل بعد
   الجمعة، وليس هذا بصريح.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧/٢) من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن سويد، قال: «صلىٰ بنا معاوية الجمعة ضحیٰ».

إسناده ضعيف؛ سعيد بن سويد مجهول، وقال البخاري في "التاريخ" - بعد أن ذكر له الأثر المذكور -: «لا يتابع عليه».

(٥) موضوع: أخرجه ابن البختري في أماليه – كما في "الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء" (٣٩٢٢): حدثنا محمد بن عبدك القزاز، حدثنا أبو بلال، حدثنا قيس بن الربيع، عن سعيد بن المرزبان، عن أبى عبيدة بن عبد الله، عن أبيه به.

وهذا إسناد تالف؛ محمد بن عبدك القزاز له ترجمة في "لسان الميزان"، قال فيه: «أتىٰ عن أبي بلال بخبر كذب».

\_\_\_\_\_\_

الْجُمُعَة ضُحَىٰ، وَقَالاَ: إِنَّمَا عَجَّلْنَا خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ ('). وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَلِأَنَّهَا عِيدٌ فَجَازَتْ فِي وَقْتِ الْعِيدِ، كَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ وَاللَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهَا عِيدٌ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ (''). وَقَوْلُهُ: (قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ ( النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ (''). وَقَوْلُهُ: (قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ("). وَقَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَقْتُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ، إلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا؛ لِقَوْلِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ: ( كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرَجِعُ نَتَبَعُ الْفَيْءَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ('' ). وَقَالَ أَنسُّ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ نَرْجِعُ نَتَبَعُ الْفَيْءَ». مُتَقَقِّ عَلَيْهِ (' ). وَقَالَ أَنسُّ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي الْجُمُعَة حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (' ). وَلِأَنَّهُمَا صَلَاتَا وَقْتٍ، فَكَانَ وَقْتُهُمَا وَاحِدًا، كَاللَّهُ مُن وَقَائِمَةٌ مَقَامَهَا، فَأَشْبَهَا الْأَصْلَ كَالْمُونُ وَالِنَّامَةِ وَالِأَنَّ إِحْدَاهُمَا بَدَلُ عَنْ الْأُخْرَى، وَقَائِمَةٌ مَقَامَهَا، فَأَشْبَهَا الْأَصْلَ الْمُذْكُورَ، وَلِأَنَّ آخِرَ وَقْتِهِمَا وَاحِدٌ، فَكَانَ أَوْلُهُ وَاحِدًا، كَصَلَاةِ الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ.

وَلَنَا، عَلَىٰ جَوَازِهَا فِي السَّادِسَةِ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ أَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي - يَعْنِي الْجُمُعَةَ - ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَىٰ جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠). وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّىٰ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠). وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّىٰ عَدَاءُ، إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: لَا يُسَمَّىٰ غَدَاءُ،

وأبو بلال مجهول، وقيس بن الربيع ضعيف، وسعيد بن المرزبان ضعيف، وتركه بعض الحفاظ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

- (١) تقدم تخريجهما قريبًا.
- (٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٩٥]، الفصل [٥].
  - (٣) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه قريبًا.
- (٤) أخرجه مسلم فقط (٨٦٠) (٣١) بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري (٤١٦٨) بلفظ: «كنا نصلي مع النبي على الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه».
  - (٥) أخرجه البخاري برقم (٩٠٤).
    - (٦) أخرجه مسلم برقم (٨٥٨).
  - (٧) أخرجه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩).

وَلَا قَائِلَةٌ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَعَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ نَسْتَظل بِهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١١). وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، فَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ وَكِيع، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْخُطْبَةَ مَعَ أَبِي بَكْرِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، وَشَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَىٰ أَنْ أَقُولَ قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَىٰ أَنْ أَقُولَ قَدْ زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ (٢). قَالَ: وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَسَعِيدٍ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا قَبْلَ الزَّوَالِ<sup>(٣)</sup>، وَأَحَادِيثُهُمْ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ فِي كَثِيرِ مِنْ أَوْقَاتِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، وَأَنَّهُ الْأَفْضَلُ وَالْأَوْلَىٰ، وَأَحَادِيثُنَا تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ فِعْلِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ، وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا. وَأَمَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ، لِمَا ذَكَرَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلِأَنَّ التَّوْقِيتَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، مِنْ نَصِّ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَمَا تَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَنْ خُلَفَائِهِ، أَنَّهُمْ صَلَّوْهَا فِي أُوَّلِ النَّهَارِ، وَلِأَنَّ مُقْتَضَىٰ الدَّلِيل كَوْنُ وَقْتِهَا وَقْتَ الظُّهْرِ، وَإِنَّمَا جَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيل، وَهُوَ مُخْتَصُّ بِالسَّاعَةِ السَّادِسَةِ، فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا، وَالله أَعْلَمُ. وَلِأَنَّهَا لَوْ صُلِّيَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لَفَاتَتْ أَكْثَرَ الْمُصَلِّينَ، لَإِنَّ الْعَادَةَ اجْتِمَاعُهُمْ لَهَا عِنْدَ الزَّوَالِ، وَإِنَّمَا يَأْتِيهَا ضُحِّيٰ آحَادٌ مِنْ النَّاس، وَعَدَدٌ يَسِيرٌ، كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَتَىٰ الْجُمْعَة، فَوَجَدَ أَرْبَعَةً قَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ (٤). إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْأَوْلَىٰ أَنْ لَا تُصَلَّىٰ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ؛ لِيَخْرُجَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٨٦٠)، وأبو داود (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧) عن وكيع به.

وإسناده ضعيف؛ لأن عبد الله بن سيدان مجهول الحال، لم يوثقه معتبر، بل قال البخاري في "التاريخ": «لا يتابع على حديثه».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجها قريبًا.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨١]، الفصل [٣].



مِنْ الْخِلَافِ، وَيَفْعَلُهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهَا فِيهِ فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ، وَيُعَجِّلُهَا فِي الْخَرِا وَقْتِهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَجِّلُهَا، بِدَلِيلِ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا، وَيُبَكِّرُونَ إِلَيْهَا قَبْلَ وَقْتِهَا، فَلَوْ انْتَظَرَ رَوَيْنَاهَا، وَلِأَنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ لَهَا فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا، وَيُبَكِّرُونَ إِلَيْهَا قَبْلَ وَقْتِهَا، فَلَوْ انْتَظَرَ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ الْإِبْرَادِ بِالْجُمُعَةِ.

فَضَّلُ [1]: وَإِنْ اتَّفَقَ عِيدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، سَقَطَ حُضُورُ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّىٰ الْعِيدَ، وَضُورُ الْجُمُعَة وَقِيلَ: فِي وُجُوبِهَا إلَّا الْإِمَامَ، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا أَنْ لَا يَجْتَمِعَ لَهُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ. وَقِيلَ: فِي وُجُوبِهَا عَلَىٰ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ وَمِمَّنْ قَالَ بِسُقُوطِهَا الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقِيلَ: هَذَا عَلَىٰ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ وَمِمَّنْ قَالَ بِسُقُوطِهَا الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقِيلَ: هَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ، وَعُرْمَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ (١)، وَقَالَ أَكْثَرُ مَذْهُ بُ عُمَرَ، وَعُرَّمَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ (١)، وَقَالَ أَكْثَرُ

(۱) أثر عمر حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٦) عن أبي خالد الأحمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير، فأخر الخروج، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم صلى، ولم يخرج إلى الجمعة، فعاب ذلك أناس عليه، فبلغ ذلك عند ابن عباس، فقال: أصاب السنة. فبلغ ابن الزبير، فقال: شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت.

إسناده حسن، رجاله ثقات؛ إلا أبا خالد الأحمر ؛ فإنه حسن الحديث.

أثر عثمان صحيح: أخرجه البخاري (٧١٥٥)، ومالك (٢/ ٢٤٩)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٧).

أثر علي حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٧)، وابن المنذر (٤/ ٢٩٠) من طريق عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي نَطِيْنُهُ به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي. والأثر حسن بالطريق التالية:

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٧) عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ والدجعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضيُّمةُ.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٥)، عن ابن جريج، عن جعفر به، بدون ذكر أبيه.

أثر سعيد: لا أدري من قصد بسعيد، ولم أقف عليه.

أثر ابن عمر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٧) حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن وهب بن



الْفُقَهَاءِ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ وُجُوبِهَا وَلِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ وَالْجَبَتَانِ، فَلَمْ تَسْقُطْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَىٰ، كَالظُّهْرِ مَعَ الْعِيدِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ إِيَاسُ بْنُ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيُّ، قَالَ: «شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّىٰ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ صَنَعَ؟ قَالَ: وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ» (١). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَبُو دَاوُد، وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ» (١). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ النَّجِيِّ قَالَ: «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ النَّجِمُّعُ نَحُودُ ذَلِكَ (٣). مُحَمِّعُونَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٢). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْ نَحُودُ ذَلِكَ (٣).

كيسان، أنه ذكر لابن عمر فعل ابن الزبير؛ فلم ينكره.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

أثر ابن عباس حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٣) عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير قال: سمعنا ذلك عن ابن عباس قال: أصاب. يعني ابن الزبير. وهذا إسنادٌ حسن علىٰ شرط مسلم.

وتقدم له طريق أخرى عند تخريج أثر عمر ﴿ اللَّهُهُ.

أثر ابن الزبير صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٣)، ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٩٠) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن الزبير به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

(۱) حسن بشاهده الذي بعده: أخرجه أبو داود (۱۰۷۰)، وأحمد (۲/۳۷۲)، وكذلك النسائي (۳/۳)، وابن ماجه (۱۳۱۰)، وابن خزيمة (۱٤٦٤) من طريق إياس بن أبي رملة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن إياسًا مجهول.

وله شاهد من حديث أبي هريرة يحسن به، وهو الذي بعده.

(۲) حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (۱۳۱۱)، وكذلك أبو داود (۱۰۷۳)، وفي إسناده اختلاف، ورجح أحمد، والدارقطني أنه من مراسيل أبي صالح، انظر "العلل" (۱۹۸۶)، و "التلخيص" (۳/ ۹۹۹).

قلت: وهذا المرسل يتقوى بحديث زيد الذي قبله؛ فهو به حسن.

(٣) حديث ابن عمر ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٣١٢): عن جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل بن

وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا زَادَتْ عَنْ الظُّهْرِ بِالْخُطْبَةِ، وَقَدْ حَصَلَ سَمَاعُهَا فِي الْعِيدِ، فَأَجْزَأً عَنْ سَمَاعِهَا ثَانِيًا، وَلِأَنَّ وَقْتَهُمَا وَاحِدٌ بِمَا بَيَّنَاهُ، فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، كَالْجُمُعَةِ مَعَ الظُّهْرِ، وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ، وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِالظُّهْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الظُّهْرِ، وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ، وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِالظُّهْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الظُّهْرِ، وَمَا احْتَجُوا بِهِ مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ، وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِالظُّهْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» وَلِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَامْتَنَعَ فِعْلُ الْإِمَامُ فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ.

فَضِّلُلُ [٢]: وَإِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: تُجْزِئُ الْأُولَىٰ مِنْهُمَا، فَعَلَىٰ هَذَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إِلَىٰ الْعَصْرِ عِنْدَ تُجْزِئُ الْأُولَىٰ مِنْهُمَا، فَعَلَىٰ هَذَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إِلَىٰ الْعَصْرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَىٰ عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَّعَهُمَا الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ وَاحِدٍ، فَجَمَّعَهُمَا وَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ صَلَّىٰ الْعَصْرَ (١). وَرُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكُرَةً، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ صَلَّىٰ الْعَصْرَ (١). وَرُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ

علي، عن عبد العزيز بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن جبارة بن المغلس متروك، وقد كُذُّب، ومندل ضعيف.

وله طريق أخرئ عند الطبراني (١٣٥٩١) من طريق سعيد بن راشد السماك، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن سعيد بن راشد متروك.

حديث ابن عباس معل غير محفوظ: أخرجه ابن ماجه (١٣١١): حدثنا محمد بن المصفىٰ الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن ابن عباس به.

ثم رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيي، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية. . . ، فذكره بالإسناد المتقدم.

وجعل بدل [ابن عباس]: [عن أبي هريرة]، أشار ﴿ إِلَيْ إَلَىٰ أَن الرواية الأولَىٰ غير محفوظة، وإنما هو عن أبي هريرة.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٠٩٩): «ووقع عند ابن ماجه: [عن أبي صالح، عن ابن عباس] بدل أبي هريرة، وهو وهم، نبه هو عليه».

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۰۷۲): حدثنا يحيىٰ بن خلف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قال عطاء. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.



بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةُ (١). قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَّا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَىٰ تَقْدِيمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ صَلَّىٰ الْجُمُعَةَ فَسُقَطَ الْعِيدُ، وَالظُّهْرُ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إِذَا سَقَطَتْ مَعَ تَأَكُّدِهَا، فَالْعِيدُ أَوْلَىٰ أَنْ يَسْقُطَ بِهَا، أَمَّا إِذَا قَدَّمَ الْعِيدَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ.

### مُسْأَلَةٌ [٢٩٧]: قَالَ: (وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخُ)

هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ أَهْلِ الْمِصْرِ، أَمَّا أَهْلُ الْمِصْرِ فَيَلْزَمُهُمْ كُلَّهُمْ الْجُمُعَةُ، بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا. قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا أَهْلُ الْمِصْرِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ شُهُودِهَا، سَمِعُوا النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعُوا؛ وَذَلِكَ لَأَنَّ الْبَلَدَ الْوَاحِدَ بُنِي لِلْجُمُعَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلِأَنَّ الْمِصْرَ لَا يَكَادُ يَكُونُ لِأَنَّ الْبَلَدَ الْوَاحِدَ بُنِي لِلْجُمُعَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلِأَنَّ الْمِصْرَ لَا يَكَادُ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخٍ، فَهُو فِي مَظِنَّةِ الْقُرْبِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَنَحْوُهُ أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ، فَهُو فِي مَظِنَّةِ الْقُرْبِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. فَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْمِصْرِ، فَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخُ فَمَا دُونَ، فَعَلَيْهِ قُولُ الشَّافِعِيِّ. فَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْمِصْرِ، فَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخُ اللهِ مُن عَمْدٍ وَلُويَ نَحْوُهُ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَهُو قَوْلُ النَّالِكِ، وَاللَّيْثِ. وَرُويِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّذَاءَ (\*). وَهَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ. وَرُويِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّذَاءَ (\*).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه النسائي (۳/ ١٩٤)، وابن خزيمة (١٤٦٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٦-١٨٧)، وابن المنذر (٤/ ٢٨٨) من طرق، عن عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان، عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ١٧٣ - ١٧٤) من طريق الوليد بن مسلم، أخبرني زهير بن محمد،
 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو. . . ، فذكره.

وعلقه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٦) عن الوليد بن مسلم بإسناده.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن زهير بن محمد رواية الشاميين عنه ضعيفة، وهذا منها.

وقد خالفه داود بن قيس الفراء، وهو ثقة حافظ، فرواه عن عمرو بن شعيب من قوله، أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٦٢) عن داود بن قيس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٤) عن وكيع، عن داود بن قيس به.

قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ (۱) (قَالَ لِلْأَعْمَىٰ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ (۱) (قَالَ لِلْأَعْمَىٰ اللَّذِي قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ (۱) وَلِأَنَّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَاخِلُ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ وَلِأَنَّ مَنْ سَمِعَ النِّذَاءَ دَاخِلُ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ [الجمعة: ٩]. وَرُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٣)، وَأَبِي هُرَيْرَةً (١)،

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۰۵٦) - والبيهقي (۳/ ۱۷۳) من طريقه -، والدارقطني (۲/۲) من طريق قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو به.

قال أبو داود: «روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا علىٰ عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة».

وقال البيهقي: «ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي، ثقة، قال الدارقطني: قال ابن أبي داود: محمد بن سعيد هو الطائفي، ثقة».

قلت: وعلة الحديث هو أبو سلمة بن نبيه، وشيخه عبد الله بن هارون، فكلاهما مجهول، كما في "الميزان"؛ وعليه فلا يثبت من هذا الطريق، لا مرفوعًا، ولا موقوفًا.

وله طريق أخرى عند الدارقطني (٢/٢) – ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٧٣) – من طريق الوليد بن مسلم بإسناده المتقدم مرفوعًا.

وقد تقدم بيان أنه سند ضعيف، غير محفوظ.

وله طريق ثالثة عند الدارقطني أيضًا (٢/٦)، بلفظ: «الجمعة على من كان بمدى الصوت».

وفي إسنادها محمد بن الفضل بن عطية، وهو متهم بالكذب، والحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وفيه ضعف.

(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٥٣) عن أبي هريرة ﴿ وَلَيُّهُهُ.

(٣) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٥): حدثنا يحيىٰ بن محمد، ثنا مسدد، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ويحيىٰ بن محمد هو ابن يحيىٰ الذهلي.

(٤) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٥) من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة.

وَأَنَسٍ (١)، وَالْحَسَنِ، وَنَافِعٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمِ وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ» (٢). وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ وَاهُ اللَّيْلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ» (٢). وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ رَحْيُهُ مُلَّىٰ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْصَرِفَ عُثْمَانَ رَحْيُهُ مُ لَكَىٰ الْعِيدَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْصَرِفَ عُلْيَقِمْ (٣). وَلِأَنَّهُمْ خَارِجُ الْمِصْرِ، فَأَشْبَهَ فَلْيُقِمْ (٣). وَلِأَنَّهُمْ خَارِجُ الْمِصْرِ، فَأَشْبَهَ أَهْلَ الْحِلَل.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ﴿ وَالجمعة: ٩]. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ إِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، وَلِأَنَّ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، فَلَزِمَهُمْ السَّعْيُ إِلَيْهَا، كَأَهْلِ الْمِصْرِ. الْمِصْرِ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، فَلَزِمَهُمْ السَّعْيُ إِلَيْهَا، كَأَهْلِ الْمِصْرِ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ صَحِيحٍ، يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ، قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ صَحِيحٍ، يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ، قَالَ

- (١) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٤): حدثنا محمد بن مهل، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن رواية معمر عن قتادة ضعيفة.
- (٢) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٥٠٢)، فقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل، فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي على شيئًا.
- قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة، عن النبي على الله على النبي على المحمد عن النبي على النبي ع
- قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله».
  - قال: فغضب عليَّ أحمد، وقال: «استغفر ربك، استغفر ربك».
  - قال الترمذي: «إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يَعُدُّ هذا الحديث شيئًا، وضعفه؛ لحال إسناده».
- قلت: إسناده واهٍ؛ عبد الله بن سعيد المقبري متروك، وحجاج بن نصير ومعارك بن عباد ضعيفان، بل تركهما بعض الأئمة.
  - (٣) أخرجه البخاري (٥٥٧٢).

94 94

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ. وَإِنَّمَا فَعَلَ أَحْمَدُ هَذَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْحَدِيثُ شَيْئًا لِحَالِ إِسْنَادِهِ. قَالَ ذَلِكَ التَّرْمِذِيُّ. وَأَمَّا تَرْخِيصُ عُثْمَانَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي فَلِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ أُجْتُزِئَ بِالْعِيدِ، وَسَقَطَتْ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَهُ، عَلَىٰ مَا قَرَّرْنَاهُ فِيمَا مَضَىٰ. وَأَمَّا اعْتِبَارُ أَهْلِ الْقُرَىٰ بِأَهْلِ الْعَرِيلِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِلَلِ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ، وَلَا هُمْ سَاكِنُونَ بِقَرْيَةٍ، وَلَا فِي مَوْضِع الْحِلَلِ فَلا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِلَلِ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ، وَلَا هُمْ سَاكِنُونَ بِقَرْيَةٍ، وَلَا فِي مَوْضِع الْحِلَلِ فَلا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِلَلِ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ، وَلَا هُمْ سَاكِنُونَ بِقَرْيَةٍ، وَلَا فِي مَوْضِع عَلَى السَّمْعِ، وَقَدْ يَكُونُ النَّاسِ الْأَصَمُّ وَتَقِيقُ النَّذَاءُ بَيْنَ يَدَيْ الْمِشْرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ إِلَّا مَنْ فِي الْجَامِعِ، وَقَدْ يَكُونُ النَّاسِ الْأَصَمُّ وَقَدْ يَكُونُ الْمُسْتَمِعُ نَاثِمًا أَوْ مَسْغُولًا بِمَا يَكُونُ الْمُسْتَمِعُ نَاثِمًا أَوْ مَسْغُولًا بِمَا يَكُونُ الْمُشْتَمِعُ لَائِمًا أَوْ مَسْغُولًا بِمَا يَكُونُ الْمُونِينِ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ يَنْبَعِي أَنْ يُقَدَّرَ بِمِقْدَالٍ لَا يَخْتَلِفُ، وَلَلْمَوْضِعُ النَّذِي يُسْمَعُ مِنْهُ مِنْهُ السَّمَاعَ، فَلَا يَسْمَعُ مَنْ هُو أَبْعَدُ مِنْهُ فَي مُوسِعِ عَالٍ، وَالرِّيحُ سَاكِنَةٌ، وَالْأَصْوَاتُ النَّالَةِ فَي سَمِيعٌ غَيْرُ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ وَ فَلَا لَاهٍ وَ فَا قَارَبَهُ، فَحُدًّ بِهِ، وَاللَّ عَلَى الْمُؤْمِلُ أَلْمُونَ فَي الْغَالِبِ – إِذَا كَانَ الْمُنَادِي صَيِّلًا، فِي مَوْضِعِ عَالٍ، وَالرِّيحُ سَاكِنَةٌ، وَالْأَصْوَلَ أَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَاهُ وَلَا لَاهٍ وَلَا لَاهٍ وَلَا لَاهُ وَلَا لَاهُ وَلَا لَاهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ فَلَا الْمَوْفِعُ عَلْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومِ اللْمُؤْمِلُ

فَضْلُ [1]: وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ لَا يَخْلُونَ مِنْ حَالَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمِصْرِ أَكْثُرُ مِنْ فَرْسَخٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ السَّعْيُ إِلَيْهِ، وَحَالُهُمْ مُعْتَبُرٌ بِأَنْفُسِهِمْ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ السَّعْيُ إِلَيْهِ وَحَالُهُمْ مُعْتَبُرٌ بِأَنْفُسِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعِينَ وَاجْتَمَعَتْ فِيهِمْ شَرَائِطُ الْجُمُعَةِ، فَاللَّهُمْ إِلَى الْمِصْرِ، وَبَيْنَ إِقَامَتِهَا فِي قَرْيَتِهِمْ، وَالْأَفْضَلُ إِقَامَتُهَا فِي قَرْيَتِهِم، لِأَنْفُسِهِمْ مَخْيَرُونَ بَيْنَ السَّعْيِ إِلَى الْمِصْرِ، وَبَيْنَ إِقَامَتِهَا فِي قَرْيَتِهِمْ، وَالْأَفْضَلُ إِقَامَتُهَا فِي قَرْيَتِهِمْ، وَالْأَفْضَلُ إِقَامَتُهَا فِي قَرْيَتِهِمْ، وَالْأَفْضَلُ إِقَامَتُهَا فِي قَرْيَتِهِمْ، وَإِذَا أَقَامُوا حَضَرَهَا فِي قَرْيَتِهِم، وَفِي إِقَامَتِهَا بِمَوْضِعِهِمْ تَكْثِيرُ جَمَاعَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ بِأَنْفُسِهِمْ فَهُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ السَّعْيِ إِلَيْهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُصَلُّوا ظُهُرًا، وَالْأَفْصَلُ السَّعْيُ إِلَيْهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُصَلُّوا ظُهُرًا، وَالْأَفْصَلُ السَّعْيُ إِلَيْهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُصَلُّوا ظُهُرًا، وَالْأَفْصَلُ السَّعْيُ إِلَيْهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُصَلُّوا ظُهُرًا، وَالْأَفْصُلُ السَّعْيُ إِلَيْهَا، وَبِيْنَ أَنْ يُصَلُّوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ وَلَيْتَمَ الْمُعْمِعْةُ وَلَيْكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فَرْسَخُ فَمَا دُونَ، فَيُنْظُرُ فِيهِمْ، فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ أَدْبُعِينَ فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانُ الْمُعْمَةُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانُ الْمُعْمَةُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانُ الْمُعْمَةُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانُ الْمُعْمُونَ بَيْنَا الْمُعْمَة بُولَا الْمُعْمَة وَلَا مُنَا الْمُعْمَةُ وَلَا مُعْمَلِهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُولُ الْمُعْمَةُ وَلَا الْعُهُمُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُعْمُولُ الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُعْمَلُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْفُولُ الْمُعْمُونَ مُنَا وَالْمُعْلُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُ الْمُ

مَوْضِعُ الْجُمُعَةِ الْقَرِيبُ مِنْهُمْ قَرْيَةً أُخْرَىٰ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ السَّعْيُ إِلَيْهَا، وَصَلَّوْا فِي مَكَانِهِمْ، إِذْ لَيْسَتْ إِحْدَىٰ الْقَرْيَتَيْنِ بِأَوْلَىٰ مِنْ الْأُخْرَىٰ. وَإِنْ أَحَبُّوا السَّعْيَ إِلَيْهَا، جَازَ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلُّوا فِي مَكَانِهِمْ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ. فَإِنْ سَعَىٰ بَعْضُهُمْ فَنَقَصَ عَدَدُ الْبَاقِينَ، لَزِمَهُمْ السَّعْيُ؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَىٰ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ الْجُمُعَةِ الْقَرِيبُ مِصْرًا، فَهُمْ مُخَيَّرُونَ أَيْضًا بَيْنَ السَّعْيِ إِلَىٰ الْمِصْرِ، وَبَيْنَ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهِمْ، كَالَّتِي مِصْرًا، فَهُمْ مُخَيَّرُونَ أَيْضًا بَيْنَ السَّعْيِ إِلَىٰ الْمِصْرِ، وَبَيْنَ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهِمْ، كَالَّتِي مُصَلِّاهُ وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ السَّعْيَ يَلْزَمُهُمْ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عُذْرٌ فَيُصَلُّونَ جُمُعَةً أَهْلِ الْمِصْرِ، فَلِيْنَ إَلَىٰ الْمُصْرِ، وَبَيْنَ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهِمْ، كَالَّتِي جُمُعَةً أَهْلِ الْمِصْرِ، فَكُونَ لَهُمْ عُذْرٌ فَيُصَلُّونَ جُمُعَةً أَهْلِ الْمِصْرِ، فَكَنَ لَهُمْ إِقَامَةُ الْمُعْمِ وَإِلَىٰ لَقُرْيَةِ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ جُمُعَةُ أَهْلِ الْمِصْرِ، فَلِأَقُ أَهْلَ الْقُرَى لَيُهُمْ إِقَامَةُ الْمُؤْمَلُ وَالْمَالُمُ وَاللَّيْ مَلَى الْمُعْمَعِ وَيْ اللَّهُ وَلَى الْمُعْرِي وَلِي بَلَادِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانُوا قَرِيبًا مِنْ الْمِصْرِ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمِصْرِ دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَجَاءَهُمْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ، فَأَقَامُوا الْجُمُعَةَ فِي الْمِصْرِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ فِي الْمِصْرِ، وَأَهْلُ الْمِصْرِ لَا الْجُمُعَةَ فِي الْمِصْرِ، وَأَهْلُ الْمِصْرِ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ لِقِلَّتِهِمْ. وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ بِأَنْفُسِهِمْ لَزِمَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ أَقَلُّ مِنْ فَرْسَخِ، فَلَزِمَهُمْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ السَّعْيُ إلَيْها، كَمَا يَلْزَمُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ السَّعْيُ إلَىٰ الْمِصْرِ إِذَا أُقِيمَتْ بِهِ وَكَانَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ دُونَ الْأَرْبَعِينَ، لَمْ يَجُزْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، لَمْ يَجُزْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

فَضْلُلْ [٣]: وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ. وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مُسَافِر سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ أَسْرَجَ دَابَّتَهُ، فَقَالَ: لِيَمْضِ فِي سَفَرِهِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيُّهُ قَالَ: الْجُمُعَةُ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرِهِ.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٥٠)، وابن المنذر (٤/ ٢١) من طريق الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر به. وهذا إسناد صحيح، والأسود هو ابن قيس، وهو، وأبوه ثقتان.

وأخرجه الشافعي (١/ ١٥٠) - ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٨٧) - عن سفيان بن عيينة، وابنُ أبي شيبة

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، لا يُصْحَبُ فِي سَفَرِهِ، وَلا يُعَانُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْمُعَانُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْمُعَانُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْمُعَانُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْمُعَانِيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْاشْتِغَالُ بِمَا يَمْنَعُ مِنْهَا، كَاللهوِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِهِ وَعَائِشَةَ، أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَىٰ كَرَاهَةَ السَّفَرِ وَلَاتِّجَارَةِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِهِ وَعَائِشَةَ، أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَىٰ كَرَاهَةَ السَّفَرِ وَلَاتُحُمُعَةِ (٢)، فَتُعَارِضُ قَوْلَهُ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَىٰ السَّفَرِ قَبْلَ الْوَقْتِ.

فَضْلُلُ [ ٤]: وَإِنْ سَافَرَ قَبْلَ الْوَقْتِ، فَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ: إحْدَاهَا، الْمَنْعُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَالثَّانِيَةَ، الْجَوَازُ: وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعَلْمِ، لِقَوْلِ عُمَرَ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَجِبْ، فَلَمْ يَحْرُمْ السَّفَرُ كَاللَّيْلِ. وَالثَّالِثَةَ، يُبَاحُ لِلْجِهَادِ الْعِلْمِ، لِقَوْلِ عُمَرَ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَجِبْ، فَلَمْ يَحْرُمْ السَّفَرُ كَاللَّيْلِ. وَالثَّالِثَةَ، يُبَاحُ لِلْجِهَادِ دُونَ غَيْرِهِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَجَّهَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي جَيْشٍ مُؤْتَةَ، فَتَخَلَّفَ عَبْدُ الله، فَرَآهُ

(٢/ ١٠٥) من طريق شريك، كلاهما عن الأسود بن قيس به.

وللأثر طريق أخرى عند عبد الرزاق (٣/ ٢٥٠) عن معمر، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، أو غيره، عن عمر . وهذا إسناد منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر رضي أله عن عمر .

- (۱) ضعيف: ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٠٢٦)، وعزاه لـ "الأفراد"، ثم قال: "وفيه ابن لهيعة". قلت: وقد جاء عن أبي هريرة، أخرجه الخطيب في كتاب "أسماء الرواة عن مالك"، وفي إسناده الحسين بن علوان، وهو كذاب. وانظر "الضعيفة" (٢١٨، و٢١٩)
- (٢) أثر ابن عمر ضعيف جدًا: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢ / ٢٢) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي، عن نافع قال: جاء واقد بن عبد الله إلىٰ ابن عمر، وهو يريد أن يسافر يوم الجمعة، فقال له ابن عمر: لا تبرح حتىٰ تجمع، ثم سافر إن شئت.

وهذا إسناد واو؛ عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي متروك.

وأثر عاشة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦/٢)، ومن طريقه ابن المنذر (٢٢/٤)، عن أبي معاوية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «إذا أدركتك الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة». وهذا إسناد صحيح.

النّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «مَا خَلَّفَك؟» قَالَ: الْجُمُعَةُ. فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: «لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ قَالَ: فَرَاحَ مُنْطَلِقًا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسنئير"(1). فَلْوَقَةٌ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». قَالَ: فَرَاحَ مُنْطَلِقًا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسنئير"(1). وَالْأَوْلَىٰ الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ بَرِيئَةٌ مِنْ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ إمْكَانِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ كَمَا قَبْلَ يَوْمِهَا. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَمْنَعُ السَّفَرَ، وَيُخْتَلَفُ فِيمَا قَبْلَهُ، زَوَالُ الشَّمْسِ. وَلَمْ يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَمَا بَعْدَهُ. وَلَعَلَّهُ بَنَىٰ عَلَىٰ أَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ الشَّعْدِ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَىٰ أَنَّ تَقْدِيمَهَا رُخْصَةٌ عَلَىٰ خِلَافِ الْأَصْلِ، فَلَمْ يَتَعَلَقْ الْعَيدِ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَىٰ أَنَّ تَقْدِيمَهَا رُخْصَةٌ عَلَىٰ خِلَافِ الْأَصْلِ، فَلَمْ يَتَعَلَقْ الْعَيدِ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَىٰ أَنَّ تَقْدِيمَهَا رُخْصَةٌ عَلَىٰ خِلَافِ الْأَصْلِ، فَلَمْ يَتَعَلَقْ الْعَيدِ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَىٰ أَنَّ تَقْدِيمَهَا رُخْصَةٌ عَلَىٰ خِلَافِ الْأَصْلِ، فَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حُكْمُ الْمَنْع، كَتَقْدِيمِ الْآخِرَةِ مِنْ الْمَجْمُوعَتَيْنِ إِلَىٰ وَقْتِ الْأُولَىٰ.

فَضْلُلُ [٥]: وَإِنْ خَافَ الْمُسَافِرُ فَوَاتِ رُفْقَتِهِ، جَازَ لَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي بَلَدِهِ فَأَرَادَ إِنْشَاءَ السَّفَرِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ. الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي بَلَدِهِ فَأَرَادَ إِنْشَاءَ السَّفَرِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ.

فَضْلُ [7]: قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ صَلَّىٰ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّىٰ أَرْبَعًا، وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ شَاءَ سِتًّا، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَرَوْنَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا (٢)؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۱۹٦٦، و۲۳۱۷)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٤) – وعبد بن حميد (٦٥٦)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٦٦٦)، وابن ماجه (٢٧٥٥) - ، والترمذي (٥٢٧، و٩٦٩) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

وهذا إسناد ضعيف؛ الحجاج مدلس، وقد عنعن، والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، قاله شعبة، كما في "جامع التحصيل".

<sup>(</sup>٢) أثر ابن مسعود صحيح: أخرجه ابن المنذر (٤/ ١٢٦) من طريق عبد الرزاق، وهو في "المصنف" (٣/ ٢٤٧) عن سفيان، حدثني عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: "كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا».

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وسفيان الثوري قد روئ عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٢) من طريق هشيم، عن عطاء به.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٣) من ثلاث طرق، عن عبد الله بن مسعود: «أنه كان يصلي أربعًا». وإسنادان منها صحيحان.

الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ (١). وَعَنْ عَلِيٍّ (١)، وَأَبِي مُوسَىٰ (٣)، وَعَطَاءِ، وَمُجَاهِدٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ يُصَلِّي سِتًّا، لِمَا رُوِيَ «عَنْ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ، فَصَلَّىٰ الْجُمُعَة، تَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤).

(١) أخرجه مسلم برقم (٨٨١).

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

- (٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٤٧) ومن طريقه ابن المنذر (١٢٦/٤) عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي السائب، عن الشوري، عن
  - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٢) عن هشيم، أخبرنا عطاء بن السائب به.
- (٣) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٤/ ١٢٦) من طريق سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: «أنه كان يصلي بعد الجمعة ستًّا». إسناده صحيح.
- (٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٣٠): حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي، أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر به.
- وقول ابن عمر ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك» يحمل علىٰ صلاة الركعتين في البيت، وأما صلاة الست ركعات فهو موقوف عليه، ويدل علىٰ ذلك أمور:
- أحدها: أن النبي ﷺ لم يصل الجمعة في أسفاره، ولا الرواتب، ولا يحفظ عن النبي ﷺ أنه أقام في غير المدينة النبوية بعد الهجرة.
- الثاني: أن ابن عمر لما روي عنه صلاة الست الركعات فقط وقف عليه بدون أن يرفعه، أخرجه كذلك أبو داود (١١٣٣) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر. . . ، فذكر صلاته الست الركعات بعد الجمعة، بدون أن يرفعه، وكذلك أخرجه ابن المنذر (١٢٦/٤) من طريق أبي إسحاق السبيعي، حدثني عطاء غير مرة. . . ، فذكره بدون الرفع.
- الثالث: لما روى ابن عمر صلاة الركعتين في البيت رفعه، أخرجه كذلك البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) من طريق نافع به.
  - وأخرجه مسلم أيضًا (٨٨٢) من طريق سالم، عن ابن عمر به.



وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ مِنْ الْأَخْبَارِ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَفِي لَفْظِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي بَيْتِهِ. وَهَذَا يَدُلُّ لِمُسْلِم: وَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَهْمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَسَنًا: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ الله: وَلَوْ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّىٰ صَلَّىٰ الْعَصْرَ، كَانَ جَائِزًا. قَدْ فَعَلَهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (۱). وَقَالَ، فِي رِوَايَةٍ غُبِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

فَضْلُ [٧]: فَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ إِلَّا مَا رُوِيَ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَوْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣). وَرَوَىٰ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣). وَرَوَىٰ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَىٰ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَامُوا فَصَلَّوْا أَرْبَعًا (١). قَالَ أَبُو بَكُون كُنْ تَكُونُ مَعَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي الْجُمُعَةِ، فَيَقُولُ: أَزَالَتْ الشَّمْسُ بَعْدُ؟ أَوْ قَالُ أَبُو بَكُود كُو يَا نَجُونُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ بَعْدُ؟ أَوْ يَلْتَفِتُ وَيَنْظُرُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، صَلَّىٰ الْأَرْبَعَ الَّتِي قَبْلَ الْجُمُعَةِ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ يَلْتُوتُ وَيَنْظُرُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، صَلَّىٰ الْأَرْبَعَ الَّتِي قَبْلَ الْجُمُعَةِ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ

وهذا إسناد صحيح، وقد بُيِّن في الأثر أنه ترك التنفل لما قيل: إنه يصلي ركعتين زيادة إلىٰ الجمعة؛ لتكون أربعًا.

وأخرجه ابن المنذر (٤/ ١٢٦) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم به.

(٣) موضوع: أخرجه ابن ماجه (١١٢٩) من طريق بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس.

وهذا إسناد تالف؛ مبشر بن عبيد متروك كذاب، قال أحمد: «روى عنه بقية أحاديث موضوعة».

وحجاج، وعطية ضعيفان، وهما مع بقية لم يصرحوا بالسماع، وهم مدلسون.

(٤) ضعيف: ذكره أيضًا ابن رجب في "الفتح" (٥/ ٢٤٥) بدون إسناد، وعزاه للأثرم.

وعمرو بن سعيد قال الحافظ عنه: «كان مسرفًا علىٰ نفسه».

تنبيه: الأثر المذكور ليس فيه أن ذلك في يوم الجمعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٩٣٧)، ومسلم برقم (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٢): حدثنا هشيم بن بشير، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عمران بن حصين به.

99

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ<sup>(١)</sup>.

فَضْلُلْ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانُوا يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَسْمَعَ إِذَا كَانَ فَتْحًا مِنْ فُتُوحِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَسْتَمِعْ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا إِنَّمَا فِيهِ ذِكْرُهُمْ فَلَا يَسْتَمِعْ. وَقَالَ فِي الَّذِينَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَسْتَمِعْ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا إِنَّمَا فِيهِ ذِكْرُهُمْ فَلَا يَسْتَمِعْ. وَقَالَ فِي الَّذِينَ يُصَلِّونَ فِي الطُّرُوقَاتِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ بَابٌ مُغْلَقُ فَلَا بَأْسَ. وَسُئِلَ عَنْ رَجُل يُصَلِّي يَصْلَي خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَبُوابُ الْمَسْجِدِ مُغْلَقَةٌ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَالْسٌ. وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ. قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ بَهِ بَأْسٌ. وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ. قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ

<sup>(</sup>١) صحيح: الأثر إسناده منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن يؤيد صحته أنه ثبت عن ابن مسعود: «أنه كان يأمر أصحابه بأربع قبل الجمعة، وأربع بعدها». وقد تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٢٧)، والطحاوي (١/ ٣٣٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٢/٤) من طرق، عن حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٨٨٢).



عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ. وَقَالَ: إِذَا دَحَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي دَارٍ فِي الرَّحْبَةِ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ، فَلْمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَخْرُجُوا، وَكَانُوا يَسْمَعُونَ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَيَرَوْنَ النَّاسَ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَخُرُجُوا، وَكَانُوا يَسْمَعُونَ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَيَرَوْنَ النَّاسَ، كَانَ جَائِزًا، وَيُعِيدُونَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ مُغْلَقًا؛ لِأَنَّ هَوُلَاءِ لَمْ يَكُونُوا مَعَ صَلَاةِ الْإِمَامِ. وَهَذَا، وَالله أَعْلَمُ، لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا فِي دَارٍ وَلَمْ يَرَوْا الْإِمَامَ، كَانُوا مُتَحَيِّزِينَ عَنْ الْجَمَاعَةِ، فَإِذَا اتَّفَقَ مَعَ ذَلِكَ عَدَمُ الرُّوْيَةِ، لَمْ يَصِحَّ. وَأَمَّا إِنْ كَانُوا فِي الرَّحْبَةِ أَوْ الطَّرِيقِ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَابُ مَعْ ذَلِكَ عَدَمُ الرُّوْيَةِ، لَمْ يَصِحَّ. وَأَمَّا إِنْ كَانُوا فِي الرَّحْبَةِ أَوْ الطَّرِيقِ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَابُ الْمَسْجِدِ، وَيَسْمَعُونَ حِسَّ الْجَمَاعَةِ، وَلَمْ يَفُتْ إِلَّا الرُّوْيَةُ، فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الِاقْتِدَاءِ.

فَضْلُلْ [١٠]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «أَلَم الْسَجْدَة» وَ «هَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ» نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ» كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ » وَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (١). قَالَ أَحْمَدُ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهَا مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُسْتَحَبَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَكَانَ مَمَلُهُ دِيمَةً (١). النَّبِيُ عَلَىٰ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَدَامَ عَلَيْهِ، وَكَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً (١).



<sup>(</sup>١) أخرجهما مسلم (٨٧٩، و ٨٨٠)، كما أخرج البخاري أيضًا حديث أبي هريرة برقم (٨٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري (١٩٨٧، و٦٤٦٦)، ومسلم (٧٨٢، و٧٨٣، و٥٣٨) عن عائشة ﴿ ٢٠٪)



# باب صلاة العيدين جاب صلاة العيدين

الْأَصْلُ فِي صَلاةِ الْعِيدِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخۡعَرُ ﴾ [الكوثر: ٢]. الْمَشْهُورُ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ صَلاةُ الْعِيدِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي صَلاةَ الْعِيدَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ﴾ [الخُطْبَةِ ﴿ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ﴾ (١) ، وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّا الْعِيدَيْنِ. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ.

وَصَلاةُ الْعِيدِ فَرْضٌ عَلَىٰ الْكِفَايَةِ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، إذَا قَامَ بِهَا مَنْ يَكْفِي سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ، وَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَىٰ تَرْكِهَا قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِي وَاجِبَةٌ عَلَىٰ الْأَعْيَانِ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا، كَالْجُمُعَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: لَهَا الْخُطْبَةُ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَىٰ الْأَعْيَانِ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا. كَالْجُمُعَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: فَهَا الْخُطْبَةُ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَىٰ الْأَعْيَانِ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا. كَالْجُمُعَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: قِيلَ إِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ قِيلَ إِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ قِيلَ إِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ ذَكَرَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: (لا إلا أَنْ تَطَوَّعَ ""، وَقَوْلُهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ فِي اليَومِ وَالْلَيْلَةِ " الْحَدِيثَ فَكُولُ اللهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ فِي اليَومِ وَالْلَيْلَةِ " الْحَدِيثَ فَكَلَ الْعَبْدِ فِي اليَومِ وَالْلَيْلَةِ " الْحَدِيثَ فَكُولُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ فِي اليَومِ وَالْلَيْلَةِ " الْحَدِيثَ فَا اللهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ فِي اليَومِ وَالْلَيْلَةِ " الْحَدِيثَ فَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٩٦٢)، ومسلم برقم (٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما أخرجه أبو داود (١١٤٧)، وابن ماجه (١٢٧٤) بإسناد صحيح علىٰ شرط الشيخين، وأصله في مسلم (٨٨٦)، وبنحوه في البخاري (٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله ﴿٣)

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه أول كتاب الصلاة فصل [١].

J. 1. 1

وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا أَذَانٌ، فَلَمْ تَجِبْ ابْتِدَاءً بِالشَّرْعِ، كَصَلاةِ الإسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا امْتَنَعَ جَمِيعُ النَّاسِ مِنْ فِعْلِهَا قَاتَلَهُمْ الإسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُقَاتِلُهُمْ.

وَلَنَا، عَلَىٰ أَنَّهَا لا تَجِبُ عَلَىٰ الْأَعْيَانِ أَنَّهَا لا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَانُ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَىٰ الْأَعْيَانِ، كَصَلاةِ الْجِنَازَةِ، وَلِأَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ يَقْتَضِي نَفْيَ وُجُوبِ الْأَعْيَانِ، كَصَلاةٍ سِوَىٰ الْخَمْسِ، وَإِنَّمَا خُولِفَ بِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَنْ صَلَّىٰ مَعَهُ، فَيَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَىٰ الْأَعْيَانِ لَوَجَبَتْ خُطْبَتُهَا، وَوَجَبَ اسْتِمَاعُهَا كَالْجُمُعَةِ.

وَلَنَا، عَلَىٰ وُجُوبِهَا فِي الْجُمْلَةِ، أَمْرُ اللهِ تَعَالَىٰ بِهَا، بِقَوْلِهِ ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَاُخُحَرِ ﴾ [الكوثر: ٢] وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوب، وَمُدَاوَمَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ فِعْلِهَا، وَهَذَا دَلِيلُ الْوُجُوبِ. وَلِأَنَّهَا مِنْ أَعْلامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالْجُمُعَةِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِبْ لَمْ يَجِبْ وَلِأَنَّهَا مِنْ أَعْلامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالْجُمُعَةِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِبْ لَمْ يَجِبْ وَتَلُ تَارِكِيهَا، كَسَائِرِ السُّنَنِ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْقِتَالَ عُقُوبَةٌ لا تَتَوَجَّهُ إِلَىٰ تَارِكِ مَنْدُوبٍ كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ. فَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ وَلِأَنَّ الْأَعْرَابَ لا تَلْزُمُهُمْ الْجُمُعَةُ، وَالضَّرْبِ. فَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ وَلَأَنَّ الْأَعْرَابَ لا تَلْزُمُهُمْ الْجُمُعَةُ، وَالضَّرْبِ. فَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ وَلَأَنَّ الْأَعْرَابَ لا تَلْزُمُهُمْ الْجُمُعَةُ، وَالضَّرْبِ. فَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ فَلا حُجَّة لَهُمْ فِيهِ وَلَّذَى الْأَعْرَابِ وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ مَخْصُوصٌ بِمَا ذَكُونَاهُ، عَلَىٰ أَنْهُ إِنَّمَا لَيْعِبُ أَلْكُومِ وَالْمَنْدُورَةِ وَلَى اللَّعْمِ الْخَمْعَةُ وَالْمَنْدُورَةِ وَلَيْ اللَّعْمِ وَلَى الْكَعْرُ وَاجِبَةٍ، فَيَجِبُ حَدْفُ هَذَا الْمَانُونَ وَالْمَنْدُورَةِ وَلَيْ الْقَوْلِ كُلُّهَا فِيهَا وَيُهَا وَيُعَلِّ وَلُحَدِيْ وَيُشِوضُ عَلَىٰ كُلُّ وَاجِبَةٍ، فَيَجِبُ حَذْفُ هَذَا الْوَصْفِ، لِعَدَم أَثُورِهِ، ثُمَّ يُنْقُضُ قِيَاسُهُمْ فِصَلاةِ الْجِنَازَةِ، وَيُشَوضُ عَلَىٰ كُلُ حَالٍ بِالْمَنْدُورَةِ . وَلَوْمَ اللَّولُ اللَّوافِي الْمُؤْمُ وَالْمَنْدُ وَالْمَالِي أَنْ النَّوافِلَ كُلَّهُمْ فِيهَا وَلُومُ وَلُومُ وَلَولَا لَهُمْ فِيهَا وَلَهُ الْجَعْرِقُومُ وَلَا الْمُعْمُ وَالْجَبَةِ، فَيَعْمَا عَلَىٰ كُلُ حَالٍ بِالْمَنْدُورَةِ . وَهِي غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَيَعِلَى عَلْمُ فِي الْمُعْرَافِقُ وَلَا الْمُعْرَافُولُ وَلَا اللْعُلْمُ فَيْ الْمُعْمُ الْعُومُ وَالْمِنْ الْوَالِلَهُ عَلَى الْمُعْمُ اللْمُنْفُولُ وَالِيْ الْمُعْمُولُومُ وَالْمُعَا فِي الْمُعْمُومُ اللَ

مَسْأَلَةُ [٢٩٨]: قَالَ (وَيُظْهِرُونَ التَّكْبِيرَ فِي لَيَالِي الْعِيدَيْنِ، وَهُوَ فِي الْفِطْرِ آكَدُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَلِتُكْمِمُ مَا هَدَىٰكُمُ وَلَعَلَكُمُ مَ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥])

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ إِظْهَارُ التَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ

وَطُّرُ قِهِمْ، مُسَافِرِينَ كَانُوا أَوْ مُقِيمِينَ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِهَا: لِتُكْمِلُوا عِدَّةَ رَمَضَانَ، وَلِتُكَبِّرُوا الله عِنْدَ إِكْمَالِهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. وَمَعْنَىٰ إظْهَارِ تَفْسِيرِهَا: لِتُكْمِيرِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ، وَاسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلامِ، وَتَذْكِيرِ الْغَيْرِ، الْغَيْرِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَىٰ، يَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيْكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، حَتَّىٰ تَرْتَجَّ مِنِي تَكْبِيرًا (١). قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا (١)، وَقَالَ دَاوُد: هُو ذَلِكَ. وَاخْتُصَّ الْفِطْرُ بِمَزِيدِ تَأْكِيدٍ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ، وَلَيْسَ التَّكْبِيرُ وَاجِبًا. وَقَالَ دَاوُد: هُو وَاجِبٌ فِي الْفِطْرِ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ.

- (١) صحيح: عزاه المؤلف إلىٰ ابن عمر، وإنما هو عن عمر ﴿ اللَّهِيُّنُهُ، كما في المصادر الآتية:
- علقه البخاري في صحيحه باب (١٢) من كتاب العيدين، ووصله سعيد بن منصور كما في "التغليق"

(٢/ ٣٧٩)- عن سفيان – هو ابن عيينة-، عن عمرو، عن عبيد بن عمير، قال: كان عمر. . . فذكره. وأخرجه البيهقي (٣/ ٣١٢) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير به.

والإسنادان صحيحان.

(٢) صحيح: أخرجه أبو بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (٤٦): حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني نافع: «أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد، فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام».

رجال إسناده ثقات؛ إلا أن يحيى القطان قال كما في الضعفاء للعقيلي (١١٨/٤): كان ابن عجلان مضطرب الحديث، في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده.

قلت: ولكنه لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الفريابي (٤٦) من طريق موسىٰ بن عقبة، عن نافع به نحوه.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٨/١٤)، والدارقطني (١٧١٢) والحاكم (١١٠٦) من طريق ابن عجلان به.

وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٨-٢٧٩) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. . . ، فذكر التكبير في الفطر. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن المنذر في كتابه "الاختلاف" كما في "التغليق" (٢/ ٣٧٩)، وفي "الأوسط" (٢/ ٢٩٩) من طريق محمد بن بكر، والفاكهي في "أخبار مكة" من طريق عبد المجيد بن أبي رواد، كلاهما عن ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . ، فذكر التكبير أيام منى. وهذا إسناد صحيح.

وَلَنَا، أَنَّهُ تَكْبِيرٌ فِي عِيدٍ، فَأَشْبَهَ تَكْبِيرَ الْأَضْحَىٰ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَلَمْ يَرِدْ مِنْ الشَّرْعِ إِيجَابُهُ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ، وَالْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ، إِنَّمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ إِللَّامِةِ، فَقَالَ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يَعَلَىٰ اللَّاسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِلُوا ٱلْمِدَة وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَاهَدَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فَضْلُ [1]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي طَرِيقِ الْعِيدِ، وَيَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يُكَبِّرُ النَّاسُ فِي خُرُوجِهِمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ لِصَلاتَيْ الْعِيدَيْنِ جَهْرًا، حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْإِمَامُ الْمُصَلَّىٰ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ، وَيُنْصِتُونَ فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ. قَالَ سَعِيدُ: الْمُصَلَّىٰ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ، وَيُنْصِتُونَ فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ. قَالَ سَعِيدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الْعِيدِ كَبَّرَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ (١). وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الْعِيدِ كَبَّرَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ (١). وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

فَضْلُ [٢]: قَالَ الْقَاضِي: التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَىٰ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ؛ فَالْمُقَيَّدُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ. وَالْمُطْلَقُ فِي كُلِّ حَالٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَفِي كُلِّ زَمَانٍ. وَأَمَّا الْفِطْرُ فَمَسْنُونُهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ، عَلَىٰ ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ. وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُكَبِّرُ مِنْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ، عَلَىٰ ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ. وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُكبِّرُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ إِلَىٰ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَىٰ الصَّلاةِ، فِي إحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَفِي الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الصَّلاةِ.

### مُسْأَلُةٌ [٢٩٩]: قَالَ: (فَإِذَا أَصْبَحُوا تَطَهَّرُوا)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِالْغُسْلِ لِلْعِيدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ (٢)،

(١) الإسناد الذي ذكره المؤلف حسن، وانظر ما تقدم في التخريج السابق.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨١) عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يغتسل في العيدين». وكلا الإسنادين صحيح جدًّا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٧٧) - ومن طريقه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٩)، والفريابي (١٣)، والبيهقي (٣/ ٢٧٨) - عن نافع، عن ابن عمر به.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيْهُ () وَبِهِ قَالَ عَلْقَمَةُ، وَعُرْوَةُ، وَعَطَاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ (). وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنْ الْجُمَعِ: «إنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (").

فَعَلَّلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِكُونِ الْجُمُعَةِ عِيدًا. وَلِأَنَّهُ يَوْمٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهِ لِلصَّلاةِ، فَاسْتُحِبَّ الْغُسْلُ فِيهِ، كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّ اقْتَصَرَ عَلَىٰ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ مَعَ الْأَمْرِ بِهِ فِيهَا، فَغَيْرُهَا أَوْلَىٰ.

فَضْلُلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَظَّفَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَتَسَوَّكَ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْجُمُعَةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً مِنْ

(۱) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٥٦)، والبيهقي (٣/ ٢٧٨) من طريقين صحيحين، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان، قال: سأل رجل عليًا رَضِيَّتُهُ عن الغسل؟، فقال: «اغتسل كل يوم إن شئت». قال: لا، بل الغسل الذي هو الغسل، فقال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر». إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩، و ١٨١) من وجهين، عن عمرو بن مرة به، واختصره في موضع.

(٢) حديث ابن عباس ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٣١٥)، والبيهقي (٣/ ٢٧٨) من طريق جُبَارة بن المغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن جبارة بن المغلس متروك، بل قد كُذِّب، وحجاج بن تميم قال فيه النسائي: «ليس بثقة».

حديث الفاكه بن سعد موضوع: أخرجه ابن ماجه (١٣١٦)، وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" (٤/ ٧٨)، والطبراني (١٨/ ٣٢٠) من طريق يوسف بن خالد، عن أبي جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه، عن جده الفاكه بن سعد به، وفيه زيادة: «يوم عرفة».

إسناده تالف؛ لأن يوسف بن خالد هو السمتي، كذاب، وضاع، وعبد الرحمن بن عقبة مجهول.

(٣) حسن لغيره: تقدم تخريجه في المسألة [٢٩٦].

إِسْتَبْرَقٍ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَآتَىٰ بِهَا النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَتَجَمَّلْ بِهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْوَفْدِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُمْ" مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا. وَرَوَىٰ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا. وَرَوَىٰ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَهَذَا يُرُنُ حَابِرٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُقِيمُ وَيَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرِ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْدَ وَالْجُمُعَةِ" (١) وبإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْدَ وَالْجُمُعَةِ (٣). وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْدَ وَالْجُمُعَةِ وَعِيدِهِ (٢). وَقَالَ مَالِكُ: "مَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ الْمُرْونِ فِي مِهْتِهِ لِجُمُعَتِه وَعِيدِهِ (٤). وَقَالَ مَالِكُ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَعِبُونَ لَهُ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ فِي كُلِّ عِيدٍ وَالْمَامُ بِذَلِكَ أَحَقُّ، لِأَنَّهُ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِهِمْ إِلا أَنَّ الْمُنْطُورُ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِهِمْ إِلا أَنَّ الْمُعْتَعِيفُ وَيُعِيمُ الْا أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْخُرُوجِ فِي ثِيبَابِ وَعَطَاءٌ قَالَ: هُو يَوْمُ التَخَشْعِ. الْمُولُ فِي عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَالْسَتُحْسِنُهُمَا جَمِيعًا. وَذَكَرَ اسْتِحْبَابَ خُرُوجِهِ فِي ثِيبَابِ اعْتِكَافِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

فَضَّلَلْ [٢]: وَوَقْتُ الْغُسْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ، لِقَوْلِهِ: «فَإِذَا

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الحجاج هو ابن أرطاة، مدلس، فيه ضعف، ولم يصرح بالسماع.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن سعد بن الصلت مجهول الحال، لم يوثقه معتبر.

تنبيه: وقع في إسناد ابن عبد البر، والطبراني: [سعيد بن الصلت]، والمثبت هو الصواب، كما في «الجرح والتعديل»، وغيره من كتب التراجم.

(٤) ضعيف: تقدم تخريجه تحت المسألة [٢٩٥]، الفصل [٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٩٤٨)، ومسلم برقم (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٣٦/٢٤)، وكذلك البيهقي (٣/ ٢٨٠) من طريق حجاج، عن محمد بن على أبي جعفر، عن جابر به.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٥)، وكذلك الطبراني في "الأوسط" (٧٦٠٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم النهشلي، حدثنا سعد بن الصلت، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابن عباس به.

أَصْبَحُوا تَطَهَّرُوا». قَالَ الْقَاضِي، وَالْآمِدِيُّ: إِنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّة الإغْتِسَالِ؛ لِأَنَّهُ غُسْلُ الصَّلاةِ فِي الْيَوْمِ فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْعِيدِ أَضْيَقُ مِنْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ، فَلَوْ وُقِفَ عَلَىٰ الْفَجْرِ رُبَّمَا فَاتَ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّنْظِيفُ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ الْغُسْلِ فِي اللَّيْلِ لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ، لِيَخْرُجَ مِنْ الْجِلافِ، وَيَكُونَ أَبْلَغَ فِي النَّظَافَةِ، لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ.

وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ: «تَطَهَّرُوا» لَمْ يَخُصَّ بِهِ الْغُسْلَ، بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَصِّ بِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ.

### مُسْأَلَةٌ [٣٠٠]: قَالَ: (وَأَكَلُوا إِنْ كَانَ فِطْرًا).

السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَلا يَأْكُلَ فِي الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّي. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ عَلِيُّ (1)، وَابْنُ عَبَّاسٍ (7)، وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ، لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا. قَالَ أَشْل: «كَانَ النَّبِيُ عَلِيُ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَفِي قَالَ أَنسُ : «كَانَ النَّبِيُ عَلِيُ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». رَوَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ لا يَخْرُجُ رُوايَةٍ اسْتَشْهَدَ بِهَا: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» . وَرُويَ عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لا يَخْرُجُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۰۲–۳۰۷)، وابن أبي شيبة (۲/ ۱٦۰)، وابن المنذر (٤/ ٢٥٤) من طرق، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.

وهذا إسناد واوٍ؛ فيه الحارث الأعور، وقد كُذِّب.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٥) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٥٤) - عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس: «إن استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل». إسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) علقها البخاري في صحيحه عقب الحديث السابق (٩٥٣)، ووصله أحمد (٣/ ١٢٦) بلفظ: «ويأكلهن أفرادًا»، فقال: حدثني حرمي بن عمارة، قال: حدثني مرجَّىٰ بن رجاء، عن عبيد الله بن أبى بكر، عن أنس بن مالك به. وهذا إسناد حسن.



يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يُفْطِرَ، وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّي». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَلَأَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ يَوْمُ حَرُمَ فِيهِ الصِّيَامُ عَقِيبَ وَلَفْظُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: «حَتَّىٰ يُضَحِّي»(١). وَلِأَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ يَوْمُ حَرُمَ فِيهِ الصِّيَامُ عَقِيبَ وُجُوبِهِ، فَاسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ لِإِظْهَارِ الْمُبَادَرَةِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ فِي وَجُوبِهِ، فَاسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ لِإِظْهَارِ الْمُبَادَرَةِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ فِي الْفَطْرِ عَلَىٰ خِلافِهِ. وَلِأَنَّ فِي الْأَضْحَىٰ شُرِعَ الْأَضْحَىٰ شُرِعَ الْأَضْحَىٰ شُرِعَ الْأَضْحِيَّةُ وَالْأَكُلُ

(۱) حسن: أخرجه الترمذي (۷۶۲)، وكذلك ابن ماجه (۱۷۵۲)، وأحمد (۳۵۲/۵)، وابن خزيمة (۱۷۵۲)، وابن المنذر (۲۹۲/۵)، والداقطني (۲/۵۶)، والحاكم (۲۹٤/۱)، والبيهقي (۳/۲۸۳)، من طرق، عن ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به.

إسناده حسن، وثواب بن عتبة وثقه ابن معين، وأنكر أبو حاتم، وأبو زرعة توثيقه.

قلت: لم يتفرد بتوثيقه ابن معين، فقد قال فيه أبو داود: «لا بأس به».

وقال ابن عدي: «ثواب بن عتبة يعرف بهذا الحديث، وحديث آخر، قد رواه غيره، عن عبد الله بن بريدة، منهم: عقبة بن عبد الله بن الأصم، ففي الحديثين اللذين يرويهما ثواب لا يلحقه ضعف». اه

قلت: قد توبع، كما أشار إلى ذلك ابن عدي، ورواية عقبة بن عبد الله الأصم أخرجها أحمد (٥/ ٣٥٣)، والدارمي (١٩١٧)، والطبراني في "الأوسط" (٣٠٨٩)، وابن عدي (١٩١٧)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣) من طرق، عن عقبة بن عبد الله بن الأصم، عن عبد الله بن بريدة به.

قلت: وعقبة بن عبد الله الأصم، الرفاعي، العبدي ضعيف، ولكنه يصلح في المتابعات؛ فحديث بريدة حسن بطريقيه.

وله شاهد عن ابن عباس رضيحيُّها:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٥٤): حدثنا أحمد بن خليد، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله التميمي، الأذني، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع».

وفي إسناده إسحاق بن عبد الله التميمي، وهو مجهول الحال، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يوثقه معتبر، وبقية رجاله ثقات.

وله أيضًا شاهد عن سعيد بن المسيب: أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٢٣٢) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: «كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النحر». وإسناده صحيح إلىٰ سعيد، وقد أدرك سعيد أكثر الصحابة.



مِنْهَا، فَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ فِطْرُهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْأَضْحَىٰ لَا يَأْكُلُ فِيهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِذَا كَانَ لَهُ ذِبْحٌ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَأْكُلَ. يَرْجِعَ إِذَا كَانَ لَهُ ذِبْحٌ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ (١)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذِبْحٌ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَأْكُلُ مَنْ فَعْلِ عَلَيْهِ، وَيَأْكُلُهُنَّ فَضْلِلَ [١]: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَىٰ التَّمْرِ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يُفْطِرُ عَلَيْهِ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِثْرًا، لِقَوْلِ أَنس: وَيَأْكُلُهُنَّ وِثْرًا (٢)؛ وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ، وَلِأَنَّ الصَّائِمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ كَذَلِكَ.

# مَسْأَلَةُ [٣٠١]: قَالَ: (ثُمَّ غَدَوْا إِلَى الْمُصَلَّى، مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِيرِ).

السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّي الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّىٰ، أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيُّ رَضِيُّهُ (٣). وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُو قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ.

وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: إِنْ كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا، فَالصَّلاةُ فِيهِ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَأَطْهَرُهَا، وَلِذَلِكَ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَلَنَا، ﴿ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ الْأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ، وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ، وَلا يَشْرَعُ لِأُمَّتِهِ وَلا يَتْرُكُ النَّبِيُ عَلَيْ الْأَفْضَائِلِ، وَلِأَنْنَا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالإقْتِدَاءِ بِهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ، وَلِأَنْنَا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالإقْتِدَاءِ بِهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُو النَّاقِص، وَالْمَنْهِيُ عَنْهُ هُو الْكَامِل، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ هُو النَّاقِص، وَالْمَنْهِيُ عَنْهُ هُو الْكَامِل، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ النَّاسِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى، فَيُصَلِّ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى، فَيْ الْمُصَلَّى، فَيْ النَّاسَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى، فَيْ الْمُصَلَّى، فَيْ الْمُصَلَّى، فَيْ الْمُصَلَّى، فَيْ الْمُصَلَّى، فَيْ الْمُصَلَّى، فَيْ شَرَفِ مَسْجِدِهِ وَضِيقِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَنِ يُصَلِّى فِي الْمُصَلَّى، مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ الْمُصَلَّى، فَيْ الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ، وَصَلاةُ النَّفُلِ فِي الْبَيْتِ أَفْضُلُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ مَع الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ، وَصَلاةُ النَّفُلِ فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ، وَصَلاةُ النَّفُلُ فِي الْمُصَلِّي عَعْ الْمُصَلِّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ، وَصَلاةُ النَّهُ فِي الْمُصَلِّى مَعَ شَعْقِ الْمَسْجِدِهِ مَعْ الْمَسْجِدِهُ مَا الْمُصَلِّي الْمُصَلِّى الْمُعَلَى الْمَسْجِدِهِ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ مَا عَلَى الْمُعْتِلُ مَعْ الْمَسْجِدِهِ مَعْ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْمِلِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ مَنْ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُنْ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِهِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُع

<sup>(</sup>١) حسن: جاء ذلك في حديث بريدة المتقدم من طريقيه – كما في "سنن الدارقطني" (٢/ ٤٥)، و فيرهما –.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٩١].



شَرَفِهِ، وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيُّبُهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: قَدْ اجْتَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَعُمْيَانُهُمْ فَلَوْ صَلَّيْتَ بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: أُخَالِفُ السُّنَّةَ إِذًا، وَلَكِنْ نَخْرُجُ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَلَكِنْ نَخْرُجُ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَأَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعًا(١).

فَضْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ أَنْ يُخْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا فَعَلَ عَلِيٌّ رَضِيُّهُ فَرَوى هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ رَضِيُّهُ لَوْ أَمَرْتَ رَجُلًا يُصَلِّي أَمَرْتُهُ أَنْ رَجُلًا يُصَلِّي أَمَرْتُهُ أَنْ رُجُلًا يُصَلِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّي إِمْرُتُهُ أَنْ يُصَلِّي إِمْرُتُهُ أَنْ يُصَلِّي إِمْرُتُهُ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ أَرْبَعًا. رَوَاهُ سَعِيدٌ (٢). وَرُوِيَ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ، فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ (٣).

فَضْلُلْ [٢]: وَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْخُرُوجَ، مِنْ مَطَرٍ، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّوْا فِي الْجَامِعِ، كَمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ «أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ صَلاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهُ (٤)..

فَضْلُ [٣]: يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ إِلَىٰ الْعِيدِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلاَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَتَأَخَّرُ إِلَىٰ وَقْتِ الصَّلاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (٥). وَلِأَنَّ الْإِمَامَ يُنْتَظَرُ وَلا يَنْتَظِرُ، وَلَوْ جَاءَ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ وَقَعَدَ فِي مَكَان مُسْتَتِرٍ عَنْ النَّاسِ، فَلا بَأْسَ. قَالَ مَالِكُ: مَضَتْ السَّنَةُ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاهُ، وَقَدْ حَلَّتْ الصَّلاةُ، فَاللَّهُ عَيْرُهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّبْكِيرِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةُ، فَقَدْمَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاهُ، وَقَدْ حَلَّتْ الصَّلاةُ، فَقَدْمُ مَا يَبْدُهُ مُصُلاهُ، وَقَدْ حَلَّتْ الصَّلاةُ فَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّبْكِيرِ، وَالدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَامِ. لِيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ التَّبْكِيرِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةِ فَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّبْكِيرِ، وَالدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَامِ. لِيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ التَّبْكِيرِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةِ فَقَامَ عَيْرُهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّبُكِيرِ، وَالدُّنُو مِنْ الْإِمَامِ. لِيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ التَبْكِيرِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةِ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٩١].

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٩١].

<sup>(</sup>٣) لم أجد تسمية أبي مسعود في طرق الحديث، كما أشرنا إلىٰ ذلك في المسألة [٢٩١].

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٦٠)، وابن ماجه (١٣١٣)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٣١٠) من طريق عيسىٰ بن عبد الأعلىٰ الفروي، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف؛ عيسىٰ ضعيف، وعبيد الله مجهول الحال.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨٨٩)، وهو كذلك في البخاري (٩٥٦).



وَالدُّنُوِّ مِنْ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، وَلا أَذَى أَحَدٍ. قَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل يُصَلِّيَانِ الْفَجْرَ يَوْمَ الْعِيدِ، وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا، عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل يُصَلِّيَانِ الْفَجْرَ يَوْمَ الْعِيدِ، وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا، ثُمَّ يَتَدَافَعَانِ إِلَىٰ الْجَبَّانَةِ، أَحَدُهُمَا يُكَبِّر، وَالْآخَرُ يُهَلِّلُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لا يَخْرُجُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ الشَّمْسُ (١).

فَضْلُلُ [٤]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِيدِ مَاشِيًا، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْجُمْعَةِ. وَمِمَّنْ اسْتَحَبَّ الْمَشْيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْدِيُّ وَالشَّوْمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلا جِنَازَةٍ» (٢). وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَمْ يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلا جِنَازَةٍ» (٢). وَوَالَ ابْنُ عُمْرَ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَخْرُجُ إِلَىٰ الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣). وَقَالَ

(۱) حسن: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٥٠) من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسىٰ بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «كان إذا خرج من بيته إلىٰ العيد كبَّر حتىٰ يأتي المصلىٰ، ولا يخرج حتىٰ تخرج الشمس».

إسناده حسن، ويحتمل أن يكون هذا في الأضحى، أو أحيانًا؛ فإنه قد ثبت عن ابن عمر: «أنه كان يغدو من المسجد بعد صلاة الصبح إلى المصلى»:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٣): حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله ﷺ، ثم يغدو كما هو إلىٰ المصلیٰ». إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٥) عن الثوري، ومعمر، عن أيوب به.

- (٢) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٨١] فصل [٤].
- (٣) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٢٩٥) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري، عن أبيه، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.
- إسناده تالف؛ عبد الرحمن بن عبد الله العمري، قال فيه غير واحد من الأئمة: «متروك». وكذبه أحمد، وأبو حاتم.
- وله طريق أخرى عند البيهقي (٣/ ٢٨١) من طريق حسان بن حسان البصري، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ضمن حديث طويل.
- ثم قال البيهقي: «قوله: ماشيًا غريب، لم أكتبه من حديث ابن عمر إلا بهذا الإسناد، وليس بالقوي، فأما

عَلِيُّ رَضِيُّهُ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (١) وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَكَانَ مَكَانَهُ بَعِيدًا فَرَكِبَ، فَلا بَأْسَ. قَالَ أَحْمَدُ: رَجِّيْهُ نَحْنُ نَمْشِي وَمَكَانُنَا فَرِيبٌ، وَإِنْ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَرِيبٌ، وَإِنْ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلاءِ بْنِ زَبْر، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلاءِ بْنِ زَبْر، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ إِنَّ الْفِطْرَ غَدًا، فَامْشُوا إِلَىٰ مُصَلاكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيَمْشِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ.

فَضْلُلُ [٥]: وَيُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْعِيدِ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: «مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِيرِ». قَالَ أَحْمَدُ: يُكَبِّرُ جَهْرًا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي رُهْمٍ (٢)، وَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

سائر ألفاظه فمشهورة».

قلت: حسان بن حسان البصري ترجمته في "التهذيب"، قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وعبد الله بن جعفر إن كان هو المديني فهو ضعيف، وإلا فلم أعرفه.

(۱) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۸۹)، وابن أبي شيبة (۲/ ۱۶۳)، والترمذي (۳۰۰)، وابن ماجه (۱۲۹۲) من طريق الحارث الأعور، عن علي. وهذا إسناد تالف؛ لأن الحارث قد كُذِّب.

وجاء هذا الحديث من حديث سعد القرظ رَحْيَعْبُهُ، عند ابن ماجه (١٢٩٤) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده سعد.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار؛ وجهالة حال أبيه سعد، وجده عمار.

(٢) أثر علي ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٥٠)، وفي إسناده سويد بن عبد العزيز، قال أحمد: «متروك الحديث»، وقال ابن معين، والنسائي: «ليس بثقة». وضعفه آخرون.

وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥)، والدارقطني (٢/ ٤٤)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، فيه ضعف، وحنش أبو معتمر فيه اختلاف في توثيقه، وتضعيفه، وفي إسناد ابن أبي شيبة أيضًا مبهم.

أثر ابن عمر صحيح، تقدم تخريجه قريبًا.

أثر أبي أمامة، وأبي رهم ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٥٠) من طريق عتبة بن المنذر، عن حرب بن

وَهُو قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَفَعَلَهُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ. وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكُ، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكَبِّرُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ، وَلا يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ التَّكْبِيرَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَقِيلَ: يُكَبِّرُونَ. فَقَالَ: أَمَجَانِينُ النَّاسِ؟ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْحَوَّاكُونَ.

وَلْنَا، أَنَّهُ فِعْلُ مَنْ ذَكُرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ صَيْنَهُمْ، وَقَوْلُهُمْ. قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ (٢). وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا، وَهُيُّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ (٢). وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا، وَهُنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَبِّرُ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْجَبَّانَةِ (٣). فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَقُولُ: يُكَبِّرُونَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلا يُكَبِّرُونَ وَحْدَهُمْ. وَهَذَا خِلافُ مَذْهَبِهِمْ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُونَ عَحْدَهُمْ. وَهَذَا خِلافُ مَذْهَبِهِمْ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُونَ عَنْ عَلِيً وَهُذَا خِلافُ مَذْهَبِهِمْ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ وَنَ عَرْجَدَهُمْ. وَهَذَا خِلافُ مَذْهَبِهِمْ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ وَنَ عَرْجَدُهُمْ وَهَذَا خِلافُ مَذْهَبِهِمْ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ وَتَى يَخْرُجَ اللهِ فِي عَبْدِ اللهِ فِي عَبْدِ اللهِ فِي الْمُصَلِّىٰ؛ لِمَا ذَكُونَا عَنْ عَلِيً وَهِي يَخْرُجَ الْإِمَامُ؟ قَالَ الْأَثْرَمُ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ. الْمُصَلَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ. وَقَالَ الْقَاضِى: فِيهِ رِوَايَةٌ أَخْرَىٰ: حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ. وَقَالَ الْقَاضِى: فِيهِ رِوَايَةٌ أَخْرَىٰ: حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ.

فَضْلُلْ [٦]: وَلَا بَأْسَ بِخُرُوجِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ رَفِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ رَفِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ رَفِيَ عَنْ أَبَي مَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَفِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَفِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

المنذر، قال: «رأيت أبا أمامة، وأبا رهم، وناسًا من أصحاب النبي ﷺ يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة».

إسناده ضعيف؛ لجهالة حال عتبة بن المنذر - وترجمته في "الثقات"، و"الجرح والتعديل" -، وأما حرب فلم أجد له ترجمة.

(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ١٦٥) – ومن طريقه ابن المنذر (۲/ ۲٥۱) -، من طريق شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شعبة بن دينار الهاشمي، مولى ابن عباس.

- (٢) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.
  - (٣) تقدم تخريجه قريبًا.

أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِيدَيْنِ (١). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعِيدَيْنِ (٢). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ: الْعَوَاتِقَ، وَرَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِ لْنَ الصَّلاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْر، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْر، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابِ؟ قَالَ: (لِتُلْبِسْهَا أُخْتُها مِنْ جِلْبَابِهَا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٣). وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَلَفْظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، قَالَتْ: (كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْجُيَّضُ فِيكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ الْعَيدِ، حَتَّىٰ يَحْرُجَ الْحُيَّضُ فِيكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِثَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيُومِ وَطُهْرَتَهُ». وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، (أَنَ رَسُولَ اللهِ عَيْ إَيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَامَ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَيْ إِلَيْكُنَّ، وَأَمَرِنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْ إِلَيْكُنَّ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ إِلَيْكُنَّ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ إِلَيْكُنَّ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ إِلَيْكُنَّ، وَأَمْرَنَا بِالْعِيدِيْنِ أَنْ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، وَنَهَانَا عَنْ اتِبَاعِ الْجَنَائِقِ ». وَوَاهُ أَبُولُودُ (٥). وَقَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ غَيْرُهُ مُسْتَحَبًّ. وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ،

(١) أثر أبي بكر ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٢) من طريق طلحة اليامي، عنه.

وطلحة اليامي هو ابن مصرف، لم يدرك أبا بكر ﴿ وَهُلِيُّنُهُ؛ فهو منقطع.

أثر علي ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٢)، وابن المنذر (٢٦٢/٤) من طريق الحارث الأعور، عنه. والحارث الأعور قد كُذِّب.

- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٢)، وابن المنذر (٤/ ٢٦٢) من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر. . . ، فذكره. وإسناده صحيح.
  - (٣) أخرجه البخاري (٥١١، و٩٧١)، ومسلم برقم (٩٨٠).
- (٤) في شرح النووي: قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ. سميت عاتقًا؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.
- (٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٣٩)، وكذلك أحمد (٥/ ٨٥)، وابن خزيمة (١٧٢٢) من طريق إسحاق بن عثمان الكلابي، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، عن جدته أم عطية. . . ، فذكره. وإسناده ضعيف؛ لجهالة إسماعيل بن عبد الرحمن؛ فقد تفرد بالرواية عنه إسحاق الكلابي، ولم يوثقه معتبر.

- 1/0

وَيَحْيَىٰ الْأَنْصَارِيُّ، وَقَالا: لا نَعْرِفُ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ فِي الْعِيدَيْنِ عِنْدَنَا. وَكَرِهَهُ سُفْيَانُ، وَابْنُ الْفَتْنَةِ، الْمُبَارَكِ وَرَخَّصَ أَهْلُ الرَّأْيِ لِلْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، وَكَرِهُوهُ لِلشَّابَّةِ؛ لِمَا فِي خُرُوجِهِنَّ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَقَوْلِ عَائِشَةَ رَخُوبُهُ لَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمُسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١). وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَبَعَ. وَقَوْلُ عَائِشَةَ مُخْتَصُّ بِمَنْ مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١). وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَحَقُّ أَنْ تُتَبَعَ. وَقَوْلُ عَائِشَةَ مُخْتَصُّ بِمَنْ أَحْدَثَ ذُونَ غَيْرِهَا، وَلا شَكَّ بِأَنَّ تِلْكَ يُكْرَهُ لَهَا الْخُرُوجُ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الْخُرُوجُ غَيْرُ مُنَا يَكُنَّ نَاحِيَةً وَلا يَلْهِ يَكِيْ وَلا يَعْرُجُنَ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ يَعْفِي : (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَالْ يَعْرُونُ وَلَا يَلْكَ يُكُونُ اللهِ عَلَيْ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# مُسْأَلَةٌ [٣٠٢]: قَالَ: (فَإِذَا حَلَّتْ الصَّلاةُ، تَقَدَّمَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ)

لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ صَلاةَ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ، وَفِيمَا تَوَاتَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَيدَ رَكْعَتَانِ، لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلا أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيكُمْ عَلَيْ خَالَفَ فِيهِ. وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِي بُهُ: صَلاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيكُمْ عَلَيْ خَالَفَ فِيهِ. وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِي بُهُ: حَلَّتْ الصَّلاةُ » يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ: أَحَدَهُمَا، أَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ (٣). وَقَوْلُهُ: «حَلَّتْ الصَّلاةُ » يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ: أَحَدَهُمَا، أَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا وَقَدْ لَكَ الدَّيْنُ. إِذَا جَاءَ وَخَلَ وَقُدُ هُا هُنَا صَلاةُ الْعِيدِ، وَحَلَّتْ مِنْ الْحُلُولِ كَقَوْلِهِمْ: حَلَّ الدَّيْنُ. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ. وَالثَّانِي، مَعْنَاهُ إِذَا أَبِيحَتْ الصَّلاةُ. يَعْنِي النَّافِلَةَ، وَمَعْنَاهُ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ النَّهْيِ، وَهُو الْإِبَاحَةُ، كَقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَيُحِلُّ لَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، وَحَلَّتْ مِنْ الْحِلِّ وَهُو الْإِبَاحَةُ، كَقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَيُحِلُّ لَا أَنْ فِيهِ تَفْسِيرًا لِوَقْتِهَا، وَتَعْرِيفًا لَهُ لِللهَ عُنَىٰ أَحْسَنُ، لِأَنَّ فِيهِ تَفْسِيرًا لِوَقْتِهَا، وَتَعْرِيفًا لَهُ إِلَا وَقْتِهَا، وَتَعْرِيفًا لَهُ إِلَاقَ قَتِ اللَّهِ يَعَلَىٰ: وَهَذَا الْمَعْنَىٰ أَحْسَنُ، لِأَنَّ فِيهِ تَفْسِيرًا لِوَقْتِهَا، وَتَعْرِيفًا لَهُ إِلْوَقْتِ اللَّذِي عُرِفَ فِي مَكَان آخَرَ.

وَعَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ، لِوَقْتِهَا، فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ وَقْتُهَا مِنْ حِينِ تَرْتَفِعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٥٥] فصل [٢].

<sup>(</sup>٣) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٨].

الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، إلَىٰ أَنْ يَقُومَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَذَلِكَ مَا بَيْنَ وَقْتَيْ النَّهْيِ عَنْ صَلاةِ النَّافِلَةِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: أَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ؛ لِمَا رَوَىٰ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِهِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىٰ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ صَلاةِ التَّسْبِيح. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهُ (١).

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ: ( الله شُكْ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ ( ' . وَلِأَنَّهُ وَقْتُ نُهِي عَنْ الصَّلاةِ فِيهِ، فَلَمْ يَكُنْ وَقْتًا لِلْعِيدِ، كَقَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ لَمْ يُصَلُّوا حَتَّىٰ الْرَّفَعَتْ الشَّمْسُ، بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَصَلُّوا حَتَّىٰ النَّبِيُ ﷺ لِيَقْعَتْ الشَّمْسُ، بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُ ﷺ لِيَقْعَلُ إِلاَ الْأَفْضَلَ وَالْأَوْلَىٰ، وَلَوْ كَانَ لَهَا وَقْتُ قَبْلَ ذَلِكَ، لَكَانَ تَقْبِيدُهُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ تَحَكُّمًا بِغَيْرِ نَصِّ وَلا مَعْنَىٰ نَصِّ، وَلا يَجُوزُ التَّوْقِيتُ بِالتَّحَكُّمِ. وَأَمَّا عَلْ عَلَىٰ النَّوْقِيتُ بِالتَّحَكُّمِ. وَأَمَّا عَلْ عَلَىٰ النَّيْعِي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَىٰ عَيْ فَعَلْ النَّ بُعْنِ بُسُرِ، فَإِنَّهُ أَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَىٰ عَلَىٰ النَّبِي عَيْ لِي لَكَارُهُ وَلا يَجُوزُ أَنَ يُدُونُ اللَّهِ فِي وَقْتِ النَّهِي؛ لِإِنَّهُ مَكُرُوهٌ ولا الْمَفْضُولِ، وَلَوْ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَىٰ الصَّلاةِ فِيهِ، لَوَجَبَ النَّيْكُ عَلَىٰ الْمَعْضُولِ، وَلَوْ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَىٰ الصَّلاةِ فِيهِ، لَوَجَبَ النَّيْكُ وَلَهُ هُو الْأَفْضَلَ وَالْأَوْلَىٰ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَىٰ مَا ذَكُونَ يُدَاوِمُ عَلَىٰ الطَّلاقِ فِيهِ، لَوَجَبَ

فَضْلُلُ [١]: وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَىٰ؛ لِيَتَّسِعَ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ؛ لِيَتَّسِعَ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ؛ لِيَتَّسِعَ وَقْتُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا. وَقَدْ رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيِّ وَعُجِّلْ صَلاةَ الْأَضْحَىٰ» (٣). النَّبِيَ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ أَخِّرْ صَلاةَ الْفِطْرِ، وَعَجِّلْ صَلاةَ الْأَضْحَىٰ» (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه أبو داود (۱۱۳۵)، وابن ماجه (۱۳۱۷) من طریقین، عن صفوان بن عمرو، عن یزید بن خمیر به. وهذا إسناد صحیح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٨٢) من طريق الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمد، أخبرني أبو الحويرث:



وَلِأَنَّ لِكُلِّ عِيدٍ وَظِيفَةً، فَوَظِيفَةُ الْفِطْرِ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ، وَوَقْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ، وَوَظِيفَةُ الْفِطْرِ وَتَقْدِيمِ الْأَضْحَىٰ تَوْسِيعٌ الْأَضْحَىٰ التَّضْحِيةُ، وَوَقْتُهَا بَعْدَ الصَّلاةِ وَفِي تَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَتَقْدِيمِ الْأَضْحَىٰ تَوْسِيعٌ لِوَظِيفَةِ كُلِّ مِنْهُمَا.

#### مَسْأَلَةٌ [٣٠٣]: قَالَ: (بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ).

وَلا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلافِه، إلا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبِيْرِ أَنَّهُ أَذَانُ وَ الْعِيدِ ابْنُ زِيَادٍ. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ، وَأَقَامَ (١). وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٌ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُسَنُّ لَهَا أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٌ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، فَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِي عَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، فَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِي عَيْ صَلَّىٰ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ» (١). وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ النَّبِي عَيْ صَلَىٰ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ» (٢). وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ اللهِ عَيْ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ». جَابِرُ أَنْ لا أَذَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخُرُجُ الْإِمَامُ، وَلا إِقَامَةَ، وَلا نِدَاءَ وَلا شَيْءَ، لا نِذَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةً. رَوَاهُ وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلا إِقَامَةَ، وَلا نِدَاءَ وَلا شَيْءَ، لا نِذَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ. رَوَاهُ وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلا إِقَامَةَ، وَلا نِدَاءَ وَلا شَيْءَ، لا نِذَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ. رَوَاهُ

«أن النبي ﷺ كتب إلىٰ عمرو بن حزم، وهو بنجران. . . ». فذكره.

قال البيهقي عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله والله الله الله على الله عنه الله أعلم». والله أعلم». قلت: إسناده تالف؛ لأن إبراهيم بن محمد هو الأسلمي، كذاب، متروك.

- (١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٩): حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء: أن ابن الزبير سأل ابن عباس قال: وكان الذي بينهما حسن فقال: «لا تؤذن، ولا تقم»، فلما ساء الذي بينهما أذن، وأقام. إسناده صحيح.
- (۲) صحيح: ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما أخرجه أبو داود (١١٤٧)، وابن ماجه (١٢٧٤)
   بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وأصله في مسلم (٨٨٦)، وبنحوه في البخاري (٩٦٠).
  - (٣) أخرجه مسلم (٨٨٥) (٤)، وبنحوه في البخاري (٩٦٠).
    - (٤) أخرجه مسلم برقم (٨٨٧).



مُسْلِمٌ (١). وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُنَادَىٰ لَهَا: الصَّلاةَ جَامِعَةً. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَبَعَ.

# مَسْأَلَةٌ [٣٠٤]: قَالَ: (وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِ «الْخَمْدُ لِلَّهِ» وَسُورَةٍ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ)

لا نَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ يُشْرَعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاةِ الْعِيدِ، وَأَنَّهُ يُسَنُّ الْجَهْرُ، إلا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَجِيْكُهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ أَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ، وَلَمْ يَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ (٢). وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرُونَ الْجَهْرَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ، وَلِأَنَّهَا صَلاةُ بِالْقِرَاءَةِ، وَفِي إِخْبَارِ مَنْ أَخْبَرَ بِقِرَاءَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ، وَلِأَنَّهَا صَلاةُ عِيدٍ، فَأَشْبَهَتْ الْجُمُعَةَ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأَوْلَىٰ بِر(سَبِّحْ)، وَفِي الثَّانِيةِ بِالْغَاشِيةِ. نَصَّ عِيدٍ، فَأَشْبَهَتْ الْجُمُعَة. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأَوْلَىٰ بِر(سَبِّحْ)، وَفِي الثَّانِيةِ بِالْغَاشِيةِ. وَيْ عَلَيْ عَلَيْ أَلْعَلَىٰ وَهُلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَىٰ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَة بِ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ. وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمُ وَاحِدٍ، فَقَرَأَ بِهِمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْرَأُ بِ (ق) وَ (اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ). لِمَا وَعِي رَقَى وَالْمُولُ وَالْأَضَى وَهُلُ اللَّ فِي يَقْرَأُ بِ (ق) وَ (اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ). لِمَا رُويَ (قَلَ أَنِهُ مُولِمَ وَالْأَضُولُ اللَّهُ عَلَىٰ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضَحَىٰ؟ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُرَأُ بِلْقَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ (٤). وَقَالَ الشَّاعِةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (٤). وَقَالَ الشَّاعِةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (٤). وَقَالَ الشَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقُمَرُ». رَواهُ مُسْلِمُ (٤). وَقَالَ الشَّاعِةُ وَانْشَقَ الْقُمَرُ». رَواهُ مُسْلِمُ (٤). وَقَالَ الشَّاعِودِ يَقْرَأُ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٠)، وابن المنذر (٤/ ٢٨٤)، والبيهقي (٣/ ٢٩٥) من طريق الحارث الأعور، عن عليٍّ.

وإسناده تالف؛ لأن الحارث الأعور قد كُذِّب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٨٩١).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٤، ١٧٧) من طريق أشعث، عن كردوس، عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن كردوسًا مجهول الحال، وأشعث هو ابن سوار، كما يعرف من "تهذيب

وَمَهْمَا قَرَأَ بِهِ أَجْزَأَهُ، وَكَانَ حَسَنًا، إلا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ، وَ الْهَ عَمِلَ بِهِ (۱)، وَكَانَ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ، وَلِأَنَّ فِي (سَبِّحْ) الْحَثَّ عَلَىٰ الصَّلاةِ، وَزَكَاةِ الْفِطْرِ. عَلَىٰ مَا قَالَهُ سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿قَدُ أَفَلَحَ مَن تَرَكَى ﴾ [الأعلىٰ: ١٤] فَاخْتُصَّتْ الْفَضِيلَةُ بِهَا، كَاخْتِصَاصِ الْجُمُعَةِ بِسُورَتِهَا.

فَضْلُلُ [١]: وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (٢)، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ،

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْأَوْلَىٰ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَىٰ، وَاثَّانِيَةِ بَعْدَهَا. الْجَنَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَىٰ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ (٣) وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِمَا

الكمال"، هو ضعيف.

- (١) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٨٣) من طريق عبد الملك بن عمير، عن أشياخ لهم: «أن عمر كان يقرأ». . . ، فذكره. وإسناده ضعيف؛ لجهالة أشياخ عبد الملك.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٦ -١٧٧) من طريق عبد الملك بن عمير، قال: حُدِّثت عن عمر. . . ، فذكره. وفيه العلة المذكورة.
- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٣) حدثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن أبي
   هريرة ، قال: كان يكبر في الأولىٰ سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسًا ، كلهن قبل القراءة.
  - وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين.
  - وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٢) عن مالك، عن نافع به.
- (٣) صحيح إلا أثر أبي مسعود فضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٣-٢٩٣) ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٧٥) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود بن يزيد. . . ، فذكر الأثر عن ابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى. وهذا إسناد صحيح.
- وأما أثر أبي مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٣-١٧٤) من طريق أشعث، عن كردوس، عن ابن عباس. . . ، فذكر الأثر المتقدم، وفيه زيادة ذكر: [أبي مسعود].

رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَهُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ. وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَرَوَىٰ أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبُا مُوسَىٰ وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ» (١).

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الْأُولَىٰ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ حَسَنٌ، وَهُو أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ (٣). وَعَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، فِي رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، فِي رَالْمُسْنَدِ "(١٤). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ : «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي "الْمُسْنَدِ" أَنْ يُكِبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي

وإسناده ضعيف؛ لضعف أشعث، وهو ابن سوار، وجهالة حال كردوس.

- (۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، وأبو داود (١١٥٣)، وأحمد (٤١٦/٤) بدون زيادة: «ويوالي بين القراءتين». وفي إسناده رجل يقال له: «أبو عائشة»، وهو مجهول الحال؛ فقد روئ عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن أحد.
  - (٢) هو نفس الحديث السابق.
- (٣) ضعیف جدًّا: أخرجه الترمذي (٥٣٦)، وابن ماجه (١٢٧٩)، وكذلك عبد بن حمید (٢٩٠)، وابن خزیمة (١٤٣٨، و١٤٣٩) من طرق، عن كثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف به.
  - وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ كثير بن عبد الله متروك، بل قد كذبه بعض الأئمة.
- (٤) حسن لغيره: أخرجه أحمد (٦/ ٦٥، و٧٠)، وكذلك أبو داود (١١٤٩، و١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣٤٣/، و٣٤٤)، والطبراني في "الأوسط" (٣١٣٩)، والدارقطني (٢/ ٢٨٦)، والحاكم (٢/ ٢٩٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦-٢٨٧).

وفي إسناده ابن لهيعة، وقد اضطرب فيه، فتارة يرويه عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وتارة يرويه عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وتارة يرويه عن يزيد بن أبي حبيب، ويونس، عن الزهري به.

وتارة يرويه عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد الليثي، وعائشة.

الْأُولَىٰ، وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلَيْهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ (')، وَرَوَاهُ الْخُطَّابِيُّ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلَ ذَلِكَ (''). وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ ضَعِيفٌ. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ وَالَىٰ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَالَىٰ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الرَّكْعَتَيْنِ لا يُمْكِنُ الْمُوَالاةُ بَيْنَهُمَا؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

# مُسْأَلَةٌ [٣٠٠]: قَالَ: (وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الإِفْتِتَاحِ).

قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ سَبْعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَلا يَعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قِرَاءَةً، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَلا يَعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ النَّهُوضِ، ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكِ، وَالْمُزَنِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عَبْدَ اللهَ يَعْبَدُ اللهَانِيَةِ خَمْسًا. وَلِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ (٣)، وَيَحْيَىٰ الْأَنْصَارِيِّ، قَالُوا: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

قال الدارقطني: «الاضطراب فيه من ابن لهيعة». اهـ من "العلل" (١١٠/١٤)

(۱) حسن لغيره: أخرجه عبد الرزاق (٥٦٧٧)، وأحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥)، وغيرهم من طرق، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، أنه سمع عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي.

والحديث حسن بشاهده الذي قبله، عن عائشة رضي الله عن عائشة

(٢) حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (١٢٧٧) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، عن أبيه، عن جده، عن سعد رضي بهُ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن سعد؛ وجهالة حال أبيه، وجده.

والحديث حسن بشاهديه اللذين قبله.

(٣) أثر أبي هريرة صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٢) من طريق مالك، وأيوب، وموسىٰ بن عقبة،

وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، إِلاَ أَنَّهُمْ قَالُوا: يُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَىٰ سِوَىٰ تَكْبِيرَةَ الْإِفْتِتَاحِ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْتَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَوَىٰ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ» (١) . رَوَاهُ الدَارَقُطْنِي وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنسٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ سَوَىٰ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ» (١) . رَوَاهُ الدَارَقُطْنِي وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنسٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالنَّخْعِيِّ: يُكَبِّرُ سَبْعًا سَبْعًا سَبْعًا اللَّهُ إِنْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: فِي الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ ثَلاثًا ثَلاثًا. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثَيْ أَبِي مُوسَىٰ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا.

وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٣) عن ابن إدريس، عن عبيد الله، كلهم عن نافع، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح.

أثر أبي سعيد ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٥) – ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٧٤) – من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، حدثنا داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل.

أثر ابن عباس صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩١) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٣) عن ابن إدريس، عن ابن جريج به.

ومن طريق حميد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس به، وهذا إسناد صحيح أيضًا.

أثر ابن عمر ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٥): حدثتا خالد بن مخلد، قال: حدثنا نافع بن أبي نعيم، قال: سمعت نافعًا قال: قال عبد الله بن عمر: «التكبير في العيدين سبع، وخمس».

إسناده ظاهره الحسن، ولكن تقدم أن الحفاظ رووه عن نافع، عن أبي هريرة، وهذا هو المحفوظ، وجعله عن ابن عمر خطأ، كما ذكر ذلك أبو حاتم في "العلل" (٩٧).

- (۱) حسن لغيره بدون زيادة: «سوى تكبيرة الافتتاح»: أخرجه الدارقطني (۲/ ٤٦)، وقد تقدم الحديث برقم (۲۲)، وأكثر طرقه ليس فيها زيادة: «سوى تكبيرة الافتتاح»، وكذلك شواهده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسعد القرظ، ليس فيهما ذكر هذه الزيادة؛ فهي زيادة ضعيفة.
- (٢) لم أجد عنهم ذلك، والذي عند ابن المنذر (٤/ ٢٧٥) من طريق خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، قال: «كان ابن عباس، والمغيرة يكبران في العيد تسعًا، تسعًا». إسناده صحيح.

والمراد منه أن كل واحد منهم يكبر تسعًا، والمقصود أنها خمس في الأولىٰ، وأربع في الأخرىٰ، كما جاء ذلك عندابن أبي شيبة (٢/ ١٧٤) عن هشيم، أخبرنا خالد. . . ، فذكره مبينًا. وإسناده صحيح.

وَلَنَا، أَحَادِيثُ كَثِيرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، الَّتِي قَدَّمْنَاهَا. قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، الَّتِي قَدَّمْنَاهَا. قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي وَاقِدٍ، فِي الثَّانِيَةِ». مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي وَاقِدٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ (1)، وَلَمْ يُرُو عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ قَوِيٍّ وَلا ضَعِيفٍ خِلافُ هَذَا، وَهُو وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ (1)، وَلَمْ يُرُو عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ قَوِيٍّ وَلا ضَعِيفٍ خِلافُ هَذَا، وَهُو أَوْلَىٰ مَا عُمِلَ بِهِ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَعْرُوفُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ كَبَرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَىٰ تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهُ (1). وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ ضَعِيفٌ، يَرْوِيهِ، أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُو غَيْرُ مَعْرُوفٍ.

(١) أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة وعمرو بن عوف رَهُمُ فقد تقدم تخريجها قريبها قريبها قريبها قريبًا، وأما بقية الأحاديث فكما يلي:

حديث ابن عمر ضعيف منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٨ - ٤٩) من طريق الفرج بن فضالة، عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر به.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة – كما في "المطالب العالية" (٧٩١) (ط. دارالوطن) – من طريق الفرج بن فضالة، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، عن ابن عمر.

وكلا الإسنادين ضعيف؛ لضعف فرج بن فضالة، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وقال الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٢٨٩-٢٩): «قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك، وغيره من الحفاظ، عن نافع، عن أبي هريرة فعله».

حديث أبي واقد: جاء ذكره مقرونًا بعائشة في بعض طرق الحديث، وهو عند الطحاوي (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤)، وأكثر الطرق بدون ذكره، فذكره غير محفوظ، والله أعلم، وهو من اضطراب ابن لهيعة، وقال أبو حاتم في حديث واقد - كما في "العلل" (٩٨٥) لابنه-: «حديث باطل».

وحديث جابر ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٩٢) من طريق علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: «مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا، وخمسًا بذكر الله ما بين كل تكبيرتين».

إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن على بن عاصم - وهو الواسطى - متروك، بل قد كُذِّب.

(٢) تقدم تخريجه في المسألة [٣٠٤] فصل [١].



# مُسْأَلَةٌ [٣٠٦]: قَالَ: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي حَالِ تَكْبِيرِهِ حَسَبَ رَفْعِهِمَا مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ: لا يَرْفَعُهُمَا فِيمَا عَدَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَام؛ لِأَنَّهَا تَكْبِيرَاتٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ؛ فَأَشْبَهَتْ تَكْبِيرَاتِ السُّجُودِ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ ﴿أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ ﴾ (١). قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا أَنَا فَأَرَىٰ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَدْخُلُ فِيهِ هَذَا كُلُّهُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي هَذَا الْجَنَازَةِ وَفِي الْعِيدِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٢). وَلا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ، وَلا يُشْبِهُ هَذَا تَكْبِيرَ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ يَقَعُ طَرَفَاهَا فِي حَالِ الْقِيَامِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ تَكْبِيرَةِ الإِنْتِتَاحِ.

مَسْأَلَةُ [٣٠٧]: قَالَ: (وَيَسْتَفْتِحُ فِي أُوَّلِهَا، وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصلِّي عَلَى النَّبِيِّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحُمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَحْبِهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبَّ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَحْبِهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبَّ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَحْبِهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبَّ اللَّهِ بُكْرَةً وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ. وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى التَّكْبِيرَةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مِنْ السُّجُودِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

قَوْلُهُ: «يَسْتَفْتِحُ». يَعْنِي يَدْعُو بِدُعَاءِ الإسْتِفْتَاحِ عَقِيبَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَاتِ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أحمد (٣١٦/٤) من طريق عبد الرحمن بن اليحصبي، عن وائل بن حجر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عبد الرحمن بن اليحصبي؛ فقد روى عنه اثنان، ووثقه ابن حبان.

والحديث المراد به الرفع في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، كما جاء مبينًا في طرق أخرى. (٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩٣) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن عمر به.

ثم قال: «وهذا منقطع، ورواه الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي زرعة اللخمي: أن عمر. . . »، فذكره في صلاة العيدين.

قلت: كلا الإسنادين فيهما ابن لهيعة، وهو ضعيف، والسند الأول فيه أيضًا انقطاع، والسند الثاني فيه عنعنة الوليد بن مسلم أيضًا.

- 1/0

الْعِيدِ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يَقْرَأُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ الِاسْتِفْتَاحَ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ. اخْتَارَهَا الْخَلالُ وَصَاحِبُهُ. وَهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ؛ لِأَنَّ الِاسْتِفْتَاحَ تَلِيهِ الاسْتِعَاذَةُ، وَهِي قَبْلَ التَّكْبِيرِ؛ لِئَلا يَفْصِلَ بَيْنَ الاسْتِفْتَاح وَالاسْتِعَاذَةِ. وَهَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَتَعَوَّذُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ؛ لِئَلا يَفْصِلَ بَيْنَ الاسْتِفْتَاح وَالاسْتِعَاذَةِ.

وَلَنَا، أَنَّ الْإِسْتِفْتَاحَ شُرِعَ لِيَسْتَفْتِحَ بِهِ الصَّلاةَ، فَكَانَ فِي أَوَّلِهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَالْإِسْتِعَاذَةُ شُرِعَتْ لِلْقِرَاءَةِ، فَهِي تَابِعَةٌ لَهَا، فَتَكُونُ عِنْدَ الْإِنْتِدَاءِ بِهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا فَرَأْتَ الْفَرُءَانَ فَاسْتَعِذَ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٨٨]. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ "أَنَّ النَّبِي عِيهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ('' . وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَة تَلِي الإِسْتِفْتَاحَ مِنْ غَيْرِ فَاصِل، فَلَزِمَ أَنْ يَلِيهُ مَا يَكُونُ فِي أَوَّلِهَا، بِخِلافِ مَسْأَلتِنَا، وَأَيًّا مَا تَكِي الإِسْتِفْتَاحِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِي عِيهِ ثُمَّ مَنْ الإِسْتِفْتَاحِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِي عَيْهِ ثُمَّ فَعَلَ كَانَ جَائِزًا. وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الإِسْتِفْتَاحِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِي عَيْهِ ثُمَّ فَعَلَ هَذَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، فَإِنْ قَالَ مَا ذَكْرَهُ الْخِرَقِيِّ فَحَسَنٌ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ مَا ذَكَوْنَاهُ، وَإِنْ قَالَ مَا خَكَرُهُ الْخِرَقِيِّ فَحَسَنٌ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَعُ مَا ذَكَوْنَاهُ، وَإِنْ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ فَعَلَ هَذَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، فَإِنْ قَالَ اللهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَالأَوْرَاعِيُّ: يُكَبِّرُ مُتَوَالِيًا، لا الذَّيْ مِنْ وَالْقُرُ مِنْ عَيْنُ اللَّهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ عَلْقَمَةُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَىٰ، وَحُذَيْفَةَ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا، فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَحُ بِهَا الصَّلاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَتُكْبِرُ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ وَتُعْمَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَدْعُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَدْعُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَدُعُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ

<sup>(</sup>١) حسن بشواهده: تقدم تخريجه في المسألة [١٤٧].

فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَىٰ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، فِي "سُنُنِهِ" وَلِأَنَّهَا تَكْبِيرَاتُ الْجِنَازَةِ، وَتُفَارِقُ التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، وَتُفَارِقُ التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُ وَكُرْ يَخْفَىٰ وَلا يَظْهَرُ بِخِلافِ التَّكْبِيرِ. وَقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِتَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ. قَالَ الْقَاضِي: فِكْرٌ يَخْفَىٰ وَلا يَظْهَرُ بِخِلافِ التَّكْبِيرِ. وَقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِتَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ. قَالَ الْقَاضِي: يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ آيَةٍ، لا طَوِيلَةٍ وَلا قَصِيرَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

فَضْلُلْ [١]: وَالتَّكْبِيرَاتُ وَاللَّكُرُ بَيْنَهَا سُنَّةٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَلا سَهْوًا، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، فَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ، وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ. وَلَا سَهْوًا، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، فَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرِ، وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، كَالِا سْتِفْتَاحِ. وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهَا وَجْهٌ آخَرُ، أَنَّهُ يَعُودُ إلَىٰ التَّكْبِيرِ. وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكْرَهُ فِي مَحَلِّهِ، فَيَأْتِي بِهِ كَمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَهُذَا لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْقِيَامُ، وَقَدْ ذَكْرَهُ فِيهِ، فَعَلَىٰ هَذَا يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقِرَاءَةَ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقِرَاءَةَ وَلَكَبَرُ طُويلِ. وَإِنْ كَانَ الْمَنْسِيُّ شَيْئًا يَسِيرًا احْتَمَلَ أَنْ يَنْتِيءِ بِكَمَّا وَلَا يَكْبِيرِ فَيْ الْقِرَاءَةَ، وَمَحَلَّ الْقِرَاءَةَ بَعْدَهُ، فَيَسْتَأْنِفُهَا، لِيَأْتِي بِهَا بَعْدَهُ وَإِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْقِرَاءَة وَمُحَلَّ الْقِرَاءَة وَجُمَّة وَلِهُ الْقِرَاءَة وَعَهَا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ إِي إِنْ لَمْ يَوْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبُوقُ إِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْقِرَاءَة وَجُهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا. وَإِنْ لَمْ يَذُكُرُهُ حَتَّىٰ رَكَعَ، سَقَطَ الْقِرَاءَة وَجُدًا، لِأَنَّهُ فَاتَ الْمَحَلَّ. وَكَذَلِكَ الْمَسْبُوقُ الْإِذَا الرَّكُوعَ، لَمْ يُكَرُّرُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقِيَامِ، بِذَلِيلِ إِذْرَاكِ الرَّكِعَةِ بِهِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ حَالَ الْقِيَامِ، فَلَمْ يَأْتِ بِهِ فِي الرُّكُوعِ، كَالِاسْتِفْتَاحِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ، وَالْقُنُوتِ عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِهِ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مُعْظَمَهَا، وَلَمْ يَفُتْهُ إلا السُّورَةِ، وَالْقُنُوتِ عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِهِ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مُعْظَمَهَا، وَلَمْ يَفُتْهُ إلا السُّورَةِ، وَالْقَيَامُ، وَقَدْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يُجْزِئُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. فَأَمَّا الْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات أئمة، إلا حماد بن أبي سليمان؛ فهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٨٠)، والبيهقي (٣/ ٢٩٢) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود به.

- V/V

تَكْبِيرِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَحَلَّهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُكَبِّر؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ إِلَىٰ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَنْصَتَ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا كَبَّر.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ، فَإِنْ كَبَّرَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ نَوَىٰ الْإِحْرَامَ أَوْ لا، ابْتَدَأَ الصَّلاةَ هُو وَمَنْ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ، إلا أَنْ يَكُونَ وَسُوَاسًا، فَلا يَلْتَفِتْ إلَيْهِ. وَسَائِرُ الْمَسْأَلَةِ قَدْ سَبَقَ شَرْحُهَا.

مَسْأَلَةٌ [٣٠٨]: قَالَ: (فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ فِطْرًا حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ، وَإِنْ كَانَ أَضْحَى يُرَغِّبُهُمْ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ، وَإِنْ كَانَ أَضْحَى يُرَغِّبُهُمْ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يُضَحَّى بِهِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلاةِ، لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلا عَنْ بَنِي أُمَيَّةَ. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا فَعَلاهُ، وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُمَا (١)، وَلا يُعْتَدُّ بِخِلافِ بَنِي أُمَيَّةَ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُمْ، وَمُخَالِفٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الصَّحِيحَةِ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُمْ، وَعُدَّ بِدْعَةً وَمُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ، فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: "إنَّ الشَّيِّ عَلَيْهِ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢). النَّبِيِ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَرَوَى طَارِقُ بْنُ وَرَوَى النَّهِ عَلَيْهِ بَعْلَمُ اللهُ الصَّلاةِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَةَ، كَانَتْ النُّنَةَ، كَانَتْ النَّبَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَةَ، كَانَتْ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَةَ، كَانَتْ الْمُتَكَلِّمُ الْمُنْهُ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَةَ، كَانَتْ الْمُتَكَلِّمُ الْمُوسَةِ فَقَامَ رَجُلُ، فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَةَ، كَانَتْ الْمُتَكَلِّمُ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَقَالَ: أَمَّا هَذَا الْمُتَكَلِّمُ

<sup>(</sup>١) أثر عثمان ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٧٢) من طريق الحسن، عن عثمان به.

وهذا إسناد منقطع ضعيف؛ فإن الحسن لم يدرك عثمان ﴿ لِللَّهُمُّهُ.

أثر ابن الزبير صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٠) – ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٧٢) – عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن الزبير به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤).

فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ: ﷺ «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَلَفْظُهُ: «فَلْيُغَيِّرُهُ»(١). فَعَلَىٰ هَذَا مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ؛ لِأَنَّهُ خَطَبَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْخُطْبَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ صِفَةَ الْخُطْبَتَيْنِ كَصِفَةِ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ، إلا أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ الْأُولَىٰ بِتِسْع تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ مُتَوَالِيَاتٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَإِنْ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا تَهْلِيلًا أَوْ ذِكْرًا فَحَسَنٌ. وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَخْطُبُ، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ التَّكْبِيرَ فِي أَضْعَافِ خُطْبَتِهِ (٢). وَرَوَىٰ سَعْدٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣)، فَإِذَا كَبَّرَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ كَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً، وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ (1)؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًىٰ، فَخَطَبَ

- (١) أخرجه مسلم برقم (٤٩)، وأبو داود الطيالسي (٢٩٢)، واللفظ له.
- (٢) هو من كلام عبيد الله، ولم يرفعه هاهنا فهو مقطوع صحيح الإسناد
- وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠) عن عبيد الله مرسلًا.
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٢٨٧) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، عن أبيه، عن جده، عن سعد القرظ مؤذن النبي عليه.
  - وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن سعد؛ وجهالة حال أبيه، وجده.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٨٦) من طريق أبي محمد مولىٰ قريش، قال: سمعت أبا كنانة الهجيمي يحدث عن الأشعري. . . ، فذكره.
  - إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي محمد مولىٰ قريش؛ تفرد بالرواية عنه هشيم، وقال أبو حاتم: «مجهول». وكذلك أبو كنانة مجهول الحال؛ فإنه لم يوثقه معتبر.

قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ»(١). وَيَجْلِسُ عَقِيبَ صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ. وَقِيلَ: لا يَجْلِسُ عَقِيبَ صُعُودِهِ؛ لِأَنَّ الْجُلُوسَ فِي الْجُمُعَةِ لِلْأَذَانِ، وَلا أَذَانَ هَاهُنَا. فَإِنْ كَانَ فِي الْفِطْرِ أَمَرَهُمْ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ وُجُوبَهَا، وَثَوَابَهَا، وَقَدْرَ الْمُخْرَج، وَجِنْسَهُ، وَعَلَىٰ مَنْ تَجِبُ، وَالْوَقْتَ الَّذِي يُخْرَجُ فِيهِ. وَفِي الْأَضْحَىٰ يَذْكُرُ الْأُضْحِيَّةَ، وَفَضْلَهَا، وَأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَمَا يُجْزِئُ فِيهَا، وَوَقْتَ ذَبْحِهَا، وَالْعُيُوبَ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْهَا، وَكَيْفِيَّةَ تَفْرَقَتِهَا، وَمَا يَقُولُهُ عِنْدَ ذَبْحِهَا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَأَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَىٰ صُفُو فِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْتًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرفُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ نَحْوَهُ (٢). وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَىٰ بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَحَثَّ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ فَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَىٰ حَتَّىٰ أَتَىٰ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْم عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ<sup>»(٤)</sup>.

فَضَّلُلُ [١]: وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ، لا يَجِبُ حُضُورُهَا وَلا اسْتِمَاعُهَا؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بَنُ السَّائِبِ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلاةَ، قَالَ: إنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبُ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبُ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ،

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٢٨٩)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو المكي، شديد الضعف، وفيه أيضًا أبو بحر البكراوي، تركه بعض الأئمة، وضعفه آخرون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم برقم (٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٧٨)، ومسلم برقم (٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) اللفظ المذكور إنما هو من حديث البراء بن عازب: أخرجه البخاري (٩٦٨)، ومسلم (١٩٦١). وحديث جابر أخرجه مسلم بنحوه برقم (١٩٦٤).



وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ (١). وَإِنَّمَا أُخِّرَتْ عَنْ الصَّلاةِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ غَيْر وَاجِبَةٍ جُعِلَتْ فِي وَقْتٍ يَتَمَكَّنُ مَنْ أَرَادَ تَرْكَهَا، مِنْ تَرْكِهَا، بِخِلافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ. وَالْإِسْتِمَاعُ لَهَا أَفْضَلُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا كَرِهَا الْكَلامَ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَخْطُبُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ قَدْرَ مَا يَرْجِعُ النِّسَاءُ إِلَىٰ بُيُوتِهِنَّ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الْجُلُوسُ لِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، لِئَلا النِّسَاءُ إِلَىٰ بُيُوتِهِنَّ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الْجُلُوسُ لِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، لِئَلا يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ. وَحَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي مَوْعِظَتِهِ النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ خُطْبَتِهِ، دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الْمُلُوسُ لِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، لِئَلا يَخْدَلُونُ بِالرِّجَالِ. وَحَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي مَوْعِظَتِهِ النِسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ خُطْبَتِهِ، دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لَا يُسْتَعَا عَلَىٰ أَبْهُ وَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّهُ اللَّهُ مَنْ أَرْاغِهِ مِنْ خُطْبَتِهِ، دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِلاَتِبَاعِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا؛ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًىٰ، فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢). وَلِأَنَّهَا خُطْبَةُ عِيدٍ، فَأَشْبَهَتْ صَلاةَ النَّافِلَةِ. فَأَشْبَهَتْ صَلاةَ النَّافِلَةِ. فَأَشْبَهَتْ خُطْبةَ الْجُمُعَةِ. وَإِنْ خَطَبَ قَاعِدًا فَلا بَأْسَ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَأَشْبَهَتْ صَلاةَ النَّافِلَةِ. وَإِنْ خَطَبَ قَاعِدًا فَلا بَأْسَ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَأَشْبَهَتْ صَلاةَ النَّافِلَةِ. وَإِنْ خَطَبَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَحَسَنُ. قَالَ سَعِيدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا خُصَيْنُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمِيلَةَ، وَإِنْ خَطَبَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَرَأَيْتُ اللهُ عَيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَرَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَرَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَرَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَرَأَيْتُ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ (٣).

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (٣/ ١٨٥)، وابن ماجه (١٢٩٠)، وابن خزيمة (١٤٦٢)، وابن خزيمة (١٤٦٢)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠١) من طريق الفضل بن موسىٰ السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب به.

قال أبو داود: «هذا مرسل؛ عن عطاء، عن النبي عَلِيُّةُ».

وأسند البيهقي رهي عن يحيى بن معين أنه قال: «هذا خطأ، إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني، يقول: عن عبد الله بن السائب».

وقال النسائي - كما في "تحفة الأشراف" (٥٣١٥) -: «خطأ، والصواب مرسل».

وأسنده البيهقي عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء به مرسلًا.

(٢) ضعيف جدًّا: تقدم تخريجه قريبًا في هذه المسألة.

(٣) صحيح: وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٩): حدثنا ابن إدريس، عن حصين به.

# مُسْأَلَةٌ [٣٠٩]: قَالَ: (وَلا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ، وَلا بَعْدَهَا)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مَوْضِعِ الصَّلاةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُصَلَّىٰ أَوْ الْمَسْجِدِ. وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢)، وَرُوِيَ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُصَلَّىٰ أَوْ الْمَسْجِدِ. وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢)، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (٣)، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ (٤)، وَبُرَيْدَةَ (٥)، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (٦)، وَجَابِرٍ، وَابْنِ

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو جميلة: هو سنين أبو جميلة مذكور في الصحابة وحديثه في البخاري أن النبي عليه مسح رأسه يوم الفتح.

- (١) أخرجه مرفوعًا، كما سيأتي، وهذا بيِّنٌ أنه كان يأخذ به.
- (٢) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٨١) عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٨): حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٤) من طريقين، عن نافع به.

(٣) أثر علي ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢٦٦/٤)، وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله
 الحمصي، وهو متروك، شديد الضعف.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٢، و٢٧٦)، بإسنادين في إحدهما رجل مبهم، وفي أحد الإسنادين أيضًا الحسن بن عمارة، وهو متروك.

(٤) أثر ابن مسعود وحذيفة صحيحان: أخرجهما ابن المنذر في "الأوسط" (٢٦٦/٤): حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي التياح، ومعاوية بن قرة، أن ابن مسعود، وحذيفة. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٣) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: «أن ابن مسعود، وحذيفة. . . ». فذكره. وهذا منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود، ولكنه يقوي الطريق الأولى.

- (٥) ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ٤٠٤) من طريق عون الحارثي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عون الحارثي له ترجمة في التاريخ الكبير وفي الجرح والتعديل، ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال.
- (٦) صحيح: أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (١٧٠ ١٧٤) من أربع طرق عن يزيد بن أبي عبيد،

أَبِي أَوْفَىٰ ('')، وَقَالَ بِهِ شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقل، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالضَّحَاكُ، وَالْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْج، وَمَسْرُوقٌ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا يَذْكُو أَنَّ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ تِلْكَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا. يَعْنِي عَلَمَائِنَا يَذْكُو أَنَّ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ تِلْكَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا. يَعْنِي صَلاةَ الْعِيدِ. وَقَالَ: مَا صَلَّى قَبْلَ الْعِيدِ بَدْرِيُّ. وَنَهَى عَنْهُ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ (''). وَرُويَ أَنَّ عَلِيًا صَلِي فَهُ لَا يُعَلِّونُ قَبْلَ الْعِيدِ، فَقَالَ: مَا كَانَ هَذَا يُفْعَلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِيدٍ (''). وَقَالَ أَحْمَدُ: أَهْلُ الْبُصْرَةِ يَتَطَوَّعُونَ قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَتَطَوَّعُونَ قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَتَطَوَّعُونَ قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا. وَهَذَا قُولُ عَلْمَعُودِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَقَالَ أَحْمَدُ: أَهْلُ الْمُوعِي اللهَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَامُ وَهُ الْمُسْوِدِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالنَّخِعِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْمُوبُ النَّوْمُ عَلَى الْمَامُ لُو لَوْ اللَّهُ الْمُسْجِدِ وَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، وَلَكُ فِي الْمَسْجِدِ رَوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ النَّمَامُ لَو يُعْلَى الْمُسْجِدِ فَلا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ (''). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ النَّمَامُ وَ فَا لَلْمَامُ لا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّشَاعُلُ عَنْ الصَّلاةِ، فِيهِ، أَشْبَهُ مَا بَعْدَ الزَّوالِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، ﴿أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنْ عَبَّاسٍ، ﴿أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنْ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ

عن سلمة بن الأكوع به. فهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>۱) ضعيفان: أخرجهما ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٧ - ١٧٨) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٦٦) - من طريق ليث، عن الشعبي، قال: «رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وشريحا، وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده». وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٨) عن مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن علي بن أبي كثير ؛ أن أبا مسعود الأنصاري كان إذا كان يوم أضحى، أو يوم فطر طاف في الصفوف، فقال: لا صلاة إلا مع الإمام. وهذا إسنادٌ صحيح؛ رجاله ثقات، وعلي بن أبي كثير ترجمته في الجرح والتعديل وغيره، قال فيه ابن معين: ثقة.

<sup>(</sup>٣) تقدم في التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٦٣)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة رَجْيُجْبُهُ.

قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا". مُتَفَقَّ عَلَيْهِ ('). وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ نَحْوَهُ (''). وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، وَنَهَىٰ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَرَوَوْا الْحَدِيثَ وَعَمِلُوا بِهِ، وَلِأَنَّهُ وَقَتْ نُهْرِيً وَغَيْرِهِ، وَنَهَىٰ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَرَوَوْا الْحَدِيثَ وَعَمِلُوا بِهِ، وَلِأَنَّهُ وَقَتْ نُهْرِي الْإِمَامُ عَنْ التَنَفُّلِ فِيهِ، فَكُرِهَ لِلْمَأْمُومِ، كَسَائِرِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَكَمَا قَبْلَ الصَّلاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَمَا لَوْ كَانَ فِي الْمُصَلَّىٰ عِنْد مَالِكٍ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَحْمَدُ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: إِنَّمَا تَرَكَ النَّيِ ﷺ التَّطَوُّعَ لِأَنَّهُ كَانَ إِمَامًا. قَالَ أَحْمَدُ: فَالَّذِينَ رَوَوْا مُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: إِنَّمَا تَرَكَ النَّيِ ﷺ التَّطَوُّعَ لِأَنَّهُ كَانَ إِمَامًا. قَالَ أَلْ أَحْمَدُ: فَالَّذِينَ رَوَوْا مُولَا أَنْ عُمَلَ رَاوِي الْحَدِيثِ بِهِ تَفْسِيرُ لَهُ، وَتَفْسِيرُهُ يُقَدَّمُ عَلَىٰ رَافِياهُ، وَأَخَذَا بِهِ. يُشِيرُ وَاللهُ أَعْلَمُ إِلَىٰ أَنَّ عَمَلَ رَاوِي الْحَدِيثِ بِهِ تَفْسِيرٌ لَهُ، وَتَفْسِيرُهُ يُقَدَّمُ عَلَىٰ رَافِياهُ، وَأَخَذَا بِهِ. يُشِيرُ كَانَ النَّيِ عَبَّاسٍ، هُمَا رَاوِياهُ، وَأَخَذَا بِهِ. يُشِيرُ لَكَرَاهَةُ لِلْإِمَامِ كَيْ لا يَشْتَغِلَ عَنْ الصَّلاةِ، لا خَتَصَّتْ بِمَا قَبْلَ الصَّلاةِ، إِنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعَنْ جَدِّهِ، أَنْ النَّبِي عَلَى النَّهُ مُنْ النَّهُ مُ مُنْتَقِضٌ بالْإِمَامِ، وَقَدْ رُوي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ، أَنَّ النَّبِي عَلَى الْنَ الْقِيلِ أَنْ الْإِمَامُ ابْنَ بَطَةً وَوَلا بَعْدَهَا، وَعَمْ وَيَقُولُ: لا صَلاةً قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا». حَكَىٰ ابْنُ عَقِيل أَنْ الْإِمَامُ ابْنَ بَطَّةَ رَوْهُ بِإِسْنَادِهِ (").

ُ فَضْلُ [1]: قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُصَلِّي صَلاةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَاهُ. يَعْنِي لا يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَتَعَمَّدَ لِقَضَاءِ، صَلاةٍ، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَقْتَدُوا بِهِ.

فَضَّلْ [٢]: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ التَّنَقُّلُ فِي مَوْضِع الصَّلاةِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَلا بَأْسَ بِهِ،

- (١) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).
- (٢) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٧)، وأحمد (٢١٢٥)، والترمذي (٥٣٨)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠٣) من طرق، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن، وأبو بكر هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، مشهور بكنيته.
- (٣) تقدم تخريجه في المسألة [٤٠٤]، والزيادة: ويقول: [«لا صلاة قبلها، ولا بعدها»] هي رواية أحمد (٦٦٨٨)، وأخرجها ابن ماجه (١٢٧٨)، وهي من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وفيه ضعف، ولكن هذه الزيادة صحيحة بشواهدها المتقدمة.

وَكَذَلِكَ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَلا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ فِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَ عَيْ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» (١). وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَاتٍ فِي الْبَيْتِ، وَرُبَّمَا صَلاهَا فِي الطَّرِيقِ، يَدْخُلُ بَعْضَ الْمَسَاجِدِ. وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فَيْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ وَرُويَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٢). وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الصَّلاةَ فِي مَوْضِعِ الصَّلاةِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ عَيْ وَأَصْحَابِهِ، وَلِاشْتِغَالِهِ بِالصَّلاةِ وَانْتِظَارِهَا، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الصَّلاةِ.

# مُسْأَلَةٌ [٣١٠]: قَالَ: (وَإِذَا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ رَجَعَ مِنْ غَيْرِهِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرُّجُوعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي غَدَا مِنْهَا سُنَّةُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ. وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ (٣). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ

(١) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).

(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.

وهذا إسناد ضعيف، والجملة الأولىٰ من الحديث يشهد لصحتها الأحاديث المتقدمة.

(٣) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٨)، والدارمي (١٦١٣)، والترمذي (٤١)، وابن ماجه (١٣٠١)، وابن خزيمة (١٤٦٨)، والحاكم (٢/ ٢٩٦)، والبيهقي (٣/ ٣٠٨) من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة به.

ورواه البخاري (٩٨٦)، والبيهقي (٣٠٨/٣) من طريق فليح بن سليمان أيضًا، عن سعيد بن الحارث، عن جابر رضي المنتقبة .

وقد اختلف في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فرجح البخاري أنه عن جابر، ورجح أبو مسعود الدمشقي هي أنه عن أبي هريرة، وتبعه على ذلك البيهقي، وابن التركماني، وابن رجب، وذكر أن أحمد أشار إلى ذلك، وتبعهم على ذلك الإمام الألباني في "الإرواء"، وأيهما كان فالحديث حسن؛ لأن الاختلاف في تعيين الصحابي لا يضر، والله أعلم.

الْعِلْمِ: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا قَصْدًا لِسُلُوكِ الْأَبْعَدِ فِي الذَّهَابِ لِيَكْثُرُ ثَوَابُهُ وَخُطُواتُهُ إِلَىٰ الصَّلاةِ. وَيَهُو وَيَعُودُ فِي الْأَقْرَبِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ. وَقِيلَ: كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ. وَقِيلَ: كَانَ يُحِبُّ الْمُسَاوَاةَ بَيْن أَهْلِ الطَّرِيقَيْنِ فِي التَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ بِهِمْ، وَسُرُورِهِمْ الطَّرِيقَانِ. وَقِيلَ: كَانَ يُحِبُّ الْمُسَاوَاةَ بَيْن أَهْلِ الطَّرِيقَيْنِ فِي التَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ بِهِمْ، وَسُرُورِهِمْ بِرُونْيَتِهِ، وَيَنْتَفِعُونَ بِمَسْأَلَتِهِ. وَقِيلَ: لِتَحْصُلَ الصَّدَقَةُ مِمَّن صَحِبَهُ عَلَىٰ أَهْلَ الطَّرِيقَيْنِ مِنْ الْهُلَّ الْقَيْمَ وَقِيلَ: لِتَبَرُّكِ الطَّرِيقَيْنِ مِنْ اللهُ الطَّرِيقَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ الإِقْتِدَاءُ بِهِ سُنَّةٌ؛ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ الْفُقُرَاءِ. وَقِيلَ: لِتَبَرُّكِ الطَّرِيقَيْنِ بِوَطْئِهِ عَلَيْهِمَا. وَفِي الْجُمْلَةِ الإِقْتِدَاءُ بِهِ سُنَّةٌ؛ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ الْمُعْنَىٰ اللّذِي فَعَلَهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَلِأَنَّهُ قَلْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِمَعْنَىٰ وَيَتَعَىٰ فِي حَقِّ غَيْرِهِ سُنَّةً، مَعَ الْمُعْنَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ الْمُعْنَىٰ وَقَدْ نَفَىٰ اللهُ الْمُشْرِكِينَ؟ ثُمَّ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: لا نَدَعُ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ مَعَ وَلِمَنْ نَبْدِي مَنَاكِبَنَا وَقَدْ نَفَىٰ اللهُ الْمُشْرِكِينَ؟ ثُمَّ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: لا نَدَعُ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ مَعَ وَلِمَنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِكَ اللهُ اللهُ وَلِكَ اللهُ اللهُ الْمُشْرِكِينَ؟ ثُمَّ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: لا نَدَعُ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ مَعَ وَلُولِ اللهِ وَلِي اللهُ وَلِكَ اللهُ اللهُ الْمُشْرِكِينَ؟ ثُمَّ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: لا نَدَعُ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ مَعَ لَلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُشْرِكِينَ؟ ثُمَّ قَالَ اللهُ وَلِكَ اللهُ اللهُ الْمُشْرِكِينَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَو اللهُ الْعُنْهُ اللهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمَالِ اللهُ الْمُعْرَالِ الْمُقْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولِ الْهُ الْمُؤْلِي الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْم

مَسْأَلَةٌ [٣١١] قَالَ: (وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعِيدِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَصَلاةِ التَّطَوُّعِ، وَإِنْ أَحَبَّ فَصَلَّ بِسَلامٍ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعِيدِ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَقَد قَامَ بِهَا مَنْ حَصَلَتْ الْكِفَايَةُ بِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ قَضَاءَهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ صَلاهَا أَرْبَعًا، إِمَّا بِسَلامٍ وَاحِدٍ حَصَلَتْ الْكِفَايَةُ بِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ قَضَاءَهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ صَلاهَا أَرْبَعًا، إِمَّا بِسَلامٍ وَاحِدٍ وَلِمَا بِسَلامَيْنِ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ؛ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، وَمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمْعَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا (٢). وَرُوِيَ

انظر "الفتح" (٩٨٦) لابن رجب، و "الإرواء" (٣/ ١٠٤ - ١٠٥).

وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٠٥)، وأبو داود (١٨٨٧)، واللفظ أقرب إلىٰ لفظ أبي داود.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٩٢) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مطرف، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود به، بدون ذكر الجمعة.

عَنْ عَلِيٍّ النَّهِ النَّهُ قَالَ: إِنْ أَمَرْت رَجُلًا أَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ، أَمَرْته أَنْ يُصَلِّي أَرْبَعًا ('). رَوَاهُمَا سَعِيدٌ. قَالَ أَحْمَدُ، وَ الْحَبِّمُ: يُقَوِّي ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ أَرْبَعًا، وَلا يَخْطُبُ. وَلِأَنَّهُ قَضَاءُ صَلاةٍ عِيدٍ، فَكَانَ أَرْبَعًا كَصَلاةِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَصَلاةِ التَّطُوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ تَطُوُّعٌ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَصَلاةِ التَّطُوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ تَطُوُّعٌ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَصَلاةِ التَّطُوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ تَطُوّعٌ. وَإِنْ شَاءَ صَلاهَا عَلَىٰ صِفَةِ صَلاةِ الْعِيدِ بِتَكْبِيرٍ. نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا وَاخْتَارَهُ الْجُوزَجَانِيُّ. وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا وَيَعْ عَنْ أَنْسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمْ يَشْهَدُ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَمَوَالِيهِ، ثُمَّ قَامَ وَعِلْ أَبْهُ وَمَوَالِيهِ، ثُمَّ قَامَ وَهُولُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلاهُ فَيُصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِيهِمَا (''). وَلِأَنَّهُ قَضَاءُ صَلاةٍ، فكَانَ عَنْ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلاهُ فَيُصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِيهِمَا (''). وَلِأَنَّهُ قَضَاءُ صَلاةٍ، فكَان

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣) من طريق مطرف، عن الشعبي، عن ابن مسعود. وهو منقطع، ولكن قد علمت الواسطة بالطريق الأولىٰ.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣) أيضًا من طريق حجاج، عن مسلم، عن مسروق، عن ابن مسعود. وحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس، وفيه ضعف.

وقد أعلَّ ابن المنذر رَهِيُّ (٤/ ٢٩٣) الطريق الأولىٰ بأن يحيىٰ بن آدم رواه عن الحسن بن صالح، عن مطرف، قال: حدثني رجل، عن الشعبي، فزاد في إسناده رجلًا مبهمًا.

قلت: وصالح بن حي خالفه الثوري، وابن عيينة، وهشيم، فرووه عن مطرف بدون الزيادة للرجل المبهم، وهؤ لاء أرجح منه؛ فزيادة الرجل المبهم غير محفوظة، والله أعلم.

(١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة: [٢٩١].

(٢) حسن بطريقيه: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣) من طريق يونس، قال: حدثني بعض آل أنس، عن أنس. . . ، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مبهم.

وأخرجه البيهقي (٣/ ٣٠٥) من طريق نعيم بن حماد، حدثنا هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله، فصلىٰ بهم مثل صلاة الإمام في العيد».

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لضعف نعيم بن حماد، وعنعنة هشيم بن بشير؛ فالأثر يثبت عن أنس بمجموع الطريقين. عَلَىٰ صِفَتِهَا، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَهُوَ مُخَيَّرُ، إِنْ شَاءَ صَلاهَا وَحْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ فِي جَمَاعَةٍ. وَلِي عَلَىٰ صِفَتِهَا، كَسَائِرِ السِّلَوَاتِ، وَهُوَ مُخَيَّرُ، إِنْ شَاءَ صَلاهَا وَحْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ. وَلِي الْمُصَلَّىٰ، وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ.

فَضِّلُلُ [١]: وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ جَلَسَ مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، يَأْتِي فِيهِمَا بِالتَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلاةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُبْدَلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، فَقَضَاهَا عَلَىٰ صِفَتِهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ. وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الْخُطْبَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّىٰ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا صُلِّيَتْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لَهَا، فَفِي خُطْبَةِ الْعِيدِ أَوْلَىٰ، وَلا يَكُونُ حُكْمُهُ فِي تَرْكِ التَّحِيَّةِ حُكْمَ مَنْ أَدْرَكَ الْعِيدَ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجْلِسُ فَيَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ، وَلا يُصَلِّي؛ لِئَلا يَشْتَغِلَ بِالصَّلاةِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ.

وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَبْطُلُ بِالدَّاخِلِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الدَّاخِلَ بِالرُّكُوعِ، مَعَ أَنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ آكَدُ. فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ فَيَسْتَمِعُ، ثُمَّ إِنْ أَحَبَّ مَعَ أَنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ آكَدُ. فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ فَيَسْتَمِعُ، ثُمَّ إِنْ أَحَبَّ قَضَىٰ صَلاةَ الْعِيدِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ.

فَضْلُ [٢]: إذا لَمْ يَعْلَمْ بِيَوْمِ الْعِيدِ إلا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، خَرَجَ مِنْ الْغَدِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ الْعِيدَ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَصَوَّبَهُ الْخَطَّابِيُّ. وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا لا تُقْضَىٰ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ عَلِمَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَقَوْلِنَا، وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهَا لا تُقْضَىٰ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ عَلِمَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَقَوْلِنَا، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ يُصَلِّ، لِأَنَّهَا صَلاةٌ شُرِعَ لَهَا الإجْتِمَاعُ وَالْخُطْبَةُ، فَلا تُقْضَىٰ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهَا، كَصَلاةِ الْجُمُعَةِ. وَإِنَّمَا يُصَلِّمهَا إذَا عَلِمَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ الْعِيدَ هُوَ الْغَدُ؛ لِقَوْلِ وَقْتِهَا، كَصَلاةِ الْجُمُعَةِ. وَإِنَّمَا يُصَلِّيهَا إذَا عَلِمَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ الْعِيدَ هُوَ الْغَدُ؛ لِقَوْلِ النَّيِّ عَيْقٍ: «فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَعَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ» (١).

#### (١) صحيح دون قوله: «وعرفتكم يوم تعرفون»:

أخرجه الترمذي (٦٩٧): حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد، قال: حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، بدون قوله: «وعرفتكم يوم تعرفون». وفيه زيادة: «الصوم يوم تصومون».

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا إسحاق، وعثمان؛ فإنهما حسنا الحديث.

وأخرجه ابن ماجه (١٦٦٠): حدثنا محمد بن عمر المقرئ، قال: حدثنا إسحاق بن عيسي، قال:

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ﴿ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأُوْا الْهِلالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا. فَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يُغُدُوا إِلَىٰ مُصَلاهُمْ ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). قَالَ الْخَطَّابِيُّ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَوْلَىٰ،

حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، بدون الزيادة المتقدمة.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن ماجه محمد بن عمر المقرئ، والمحفوظ عن حماد ما أخرجه أبو داود (٢٣٢٤) عن محمد بن عبيد، عنه، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وقد اختلف في رفع الحديث، ووقفه، وإرساله، كما في "العلل" للدارقطني (رقم: ١٨٦٧).

قلت: والزيادة المذكورة جاءت في حديث مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١٤١) من طريق السفاح بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرسلًا بلفظ: «يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس». ومع إرساله ففيه السفاح، وهو مجهول الحال.

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٧٦) من طريق الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أحسبه قال: قال رسول الله على: «فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفة يوم تعرفون».

وهذا إسناد ضعيف؛ شك ابن جريج في رفعه، وشك في الزيادة، وهو مع ذلك مرسل، وفيه مسلم بن خالد، وهو ضعيف.

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٧٥) من طريق محمد بن إسماعيل الفارسي، عن سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، عن عائشة به، وفيه: «عرفة يوم يعرف الإمام».

قال البيهقي: «تفرد به الفارسي».

قلت: والمحفوظ عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة بدون الزيادة المذكورة.

(۱) صحيح: أخرجه أحمد (٥/٥٥)، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠)، والبيهقي (١٨٠ /٣)، والبيهقي (٤/ ٢٥٠) من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٧)، وأحمد (٥٨/٥)، وابن ماجه (١٦٥٣) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا أبو بشر به.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٤٩) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر به.

وَحَدِيثُ أَبِي عُمَيْرٍ صَحِيحٌ، فَالْمَصِيرُ إلَيْهِ وَاجِبٌ. وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ مُؤَقَّتَةٌ، فَلا تَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ، كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ، وَقِيَاسُهُمْ عَلَىٰ الْجُمُعَةِ لا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَعْدُولٌ بِهَا عَنْ الظُّهْرِ بِشَرَائِطَ مِنْهَا الْوَقْتُ، فَإِذَا فَاتَ وَاحِدٌ مِنْهَا رَجَعَ إلَىٰ الْأَصْل.

فَضْلُلْ [٣]: فَأَمَّا الْوَاحِد إِذَا فَاتَتْهُ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَأَحَبَّ قَضَاءَهَا، قَضَاهَا مَتَىٰ أَحَبَّ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لا يَقْضِيهَا إلا مِنْ الْغَدِ، قِيَاسًا عَلَىٰ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. وَهَذَا لا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ تَطَوُّعُ، فَمَتَىٰ أَحَبَّ أَتَىٰ بِهِ، وَفَارَقَ مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ، لِأَنَّ يَصِحُ؛ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ تَطَوُّعُ ، فَمَتَىٰ أَحَبَّ أَتَىٰ بِهِ، وَفَارَقَ مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ، لِأَنَّ النَّاسَ تَفَرَّقُوا يَوْمِئِذٍ عَلَىٰ أَنَّ الْعِيدَ فِي الْغَدِ، فَلا يَجْتَمِعُونَ إلا مِنْ الْغَدِ، وَلا كَذَلِكَ هَاهُنَا، فَإِنَّهُ لا يَحْتَاجُ إِلَىٰ اجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ. وَلِأَنَّ صَلاةَ الْإِمَامِ هِيَ الصَّلاةُ الْوَاجِبَةُ، الَّتِي يُعْتَبُرُ فَإِلَّا شُرُوطُ الْعِيدِ وَمَكَانُهُ وَصِفَةُ صَلاتِهِ، فَاعْتُبِرَ لَهَا الْوَقْتُ، وَهَذَا بِخِلافِهِ.

فَضْلُلُ [3]: وَيُشْتَرَطُ الإسْتِيطَانُ لِوُجُوبِهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّهَا فِي سَفَرِهِ. وَلا خُلَفَاؤُهُ وَكَذَلِكَ الْعَدَدُ الْمُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا صَلاةُ عِيدٍ، فَأَشْبَهَتْ الْجُمُعَة. وَفِي إِذْنِ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا، لَيْسَ بِشَرْطٍ. وَلا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِصِحَّتِهَا، لِأَنَّهَا تَصِحُ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا، لَيْسَ بِشَرْطٍ. وَلا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِصِحَّتِهَا، لِأَنَّهَا تَصِحُ مِنْ الْوَاحِدِ فِي الْقَضَاءِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ الْقَاضِي: كَلامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا، لا يُقَامُ الْعِيدُ إلا حَيْثُ تُقَامُ الْجُمُعَةُ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي كَلامُ حَيْثُ تُقَامُ الْجُمُعَة وَلا تَشْرِيقَ إلا فِي مِصْرٍ جَامِعَ (١٠). وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ حَلِيلَةُ الْا أَنَّةُ لا يَرَىٰ ذَلِكَ إلا فِي مِصْرٍ، لِقَوْلِهِ: لا جُمُعَة وَلا تَشْرِيقَ إلا فِي مِصْرٍ جَامِعَ (١٠). الثَّانِيَةُ، يُصَلِّيهَا الْمُنْفَرِدُ وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ وَالنِّسَاءُ، عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِيِّ، لِأَنَّهُ لا يَرَىٰ ذَلِكَ إلا فِي مِصْرٍ بَاقِولُهِ: لا جُمُعَة وَلا تَشْرِيقَ إلا فِي مِصْرٍ جَامِعَ (١٠). الثَّانِيَةُ، يُصَلِّيهَا الْمُنْفَرِدُ وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ وَالنِّسَاءُ، عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَالشَّاعَةُ، كَالنَّوافِلِ، إلا مَا أَنْ يُصَلِّوا وَصَلَّوْا بِغَيْرِ خُطْبَةٍ، وَالتَقْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْلَىٰ مَا قِيلَ بِهِ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) ثبت موقوفًا عن علي ﴿ لَهُمُّنُّهُ ، ولم يثبت مرفوعًا، وتقدم تخريجه في المسألة [٢٨٩]، الفصل [٥].



# مَسْأَلَةٌ [٣١٢]: قَالَ: (وَيَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ).

لا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ - رَحِمَهُمُ اللهُ -، فِي أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي عِيدِ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مُدَّتِهِ، فَذَهَبَ إِمَامُنَا رَضِيُّ أَلَى أَنَّهُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ الْخَلُو فَوْ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آيَّ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آجِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَهُو قَوْلُ عُمَرَ (١)، وَعَلِيِّ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١) رَضَّيْهُم، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُينْنَةَ وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ مُسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةٍ عَرَفَةَ إِلَىٰ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (١٠). إِلَيْهِ أَقُوالِهِ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةٍ عَرَفَةَ إِلَىٰ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (١٠). إلَيْهِ

(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۲)، وابن المنذر (۶/ ۳۰۰)، والبيهقي (۳/ ۳۱۶) من طريق حجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهُمُّهُ .

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الحجاج هو ابن أرطاة، مدلس، وفيه ضعف، ولم يصرح بالسماع، ومع ذلك فالمحفوظ، عن عمر بهذا الإسناد أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيكبر الناس بتكبيره، حتى ترتج منى بالتكبير، وأنكر الرواية الأولى يحيى القطان، وتبعه البيهقي، انظر "الكبرى" (٣/٢٣، و٣١٤).

(٢) جيد: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥) – ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ٣٠١)-: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن علي، وعن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي. . . ، فذكره. والإسناد الثاني معطوف علىٰ عاصم؛ فزائدة له شيخان فيه.

والإسناد الأول حسن، رجاله ثقات، إلا عاصمًا - وهو ابن أبي النجود -؛ فإنه حسن الحديث. والإسناد الثاني فيه عبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف؛ فالأثر جيد بطريقيه.

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٧) – ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٣٠١) – عن يحيىٰ بن سعيد القطان، عن أبي بكار، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو بكار هو الحكم بن فروخ.

(٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٧) عن وكيع، عن الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الله، أبي الأحوص، عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق، يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد». إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك.

وسيأتي عن ابن مسعود أنه كان يبدأ من صلاة الغداة يوم عرفة.

وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩٩-٣٠٠) عنه صريحًا، ولكن في إسناده أبو جناب، وفيه ضعف، وعنعنة هشيم.

(٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال: كان

ذَهَبَ عَلْقَمَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيَذَكُرُواْ اُسْمَ ٱللَّهِ فِيَ آيَّامِ مَعْلُومَنَ وَأَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّخِرِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَىٰ الصَّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (١). وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ تَبَعُ لِلْحَاجِّ، وَالْحَاجِّ، وَالْحَاجُّ يَقْطَعُونَ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ، وَيُكَبِّرُونَ مَعَ الرَّمْيِ، وَإِنَّمَا النَّاسَ تَبَعُ لِلْحَاجِّ، وَالْحَاجُ يَقْطَعُونَ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ، وَيُكَبِّرُونَ مَعَ الرَّمْيِ، وَإِنَّمَا النَّاسُ يَبَعْ لِلْحَاجِّ، وَالْحَاجُ يَقْطَعُونَ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ، وَيُكَبِّرُونَ مَعَ الرَّمْيِ، وَإِنْمَا النَّاسُ يَبِعْ لَلْكَابِي مِنْ أَيَّامِ التَشْرِيقِ. النَّالَ مِنْ أَيَّامِ التَشْرِيقِ.

وَلَنَا، مَا رَوى جَابِرُ، «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ الصَّبْحَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. وَمَدَّ التَّكْبِيرَ إِلَىٰ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طُرُقٍ (٢)، وَفِي بَعْضِهَا: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ». وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ صَيْحَهُمْ، رُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ (٣)، وَعَلِيٍّ ......

ابن مسعود. . . ، فذكره مع زيادة ذكر صيغة التكبير المتقدمة، وذكر في بداية الصيغة ثلاث تكبيرات. وهذا إسناد صحيح، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم.

وأخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٠١) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥ - ١٦٦) عن ابن مهدي، عن سفيان، عن غيلان بن جامع، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود. . . ، فذكره بدون ذكر صيغة التكبير.

وهذا إسناد آخر، صحيح أيضًا.

- (١) أثر ابن عمر ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٠٢)، والبيهقي (٣/ ٣١٣) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله العمري.
- (٢) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٩-٥٠) من ثلاث طرق، وكلها من طريق عمرو بن شمر،
   عن جابر الجعفي، والأول كذاب، والثاني متهم بالكذب، ومتروك.
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٠٣)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، فيه ضعف،
   ولم يصرح بالسماع.
- (٤) حسن: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٠٤) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن

وَابْنِ عَبَّاسٍ (١) وَابْنِ مَسْعُودٍ (٢) رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَر، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣)، وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَىٰ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَأَتَانَا عَلِيٌّ بَعْدَهُ فَكَبَّرَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَىٰ صَلاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (١). قِيلَ لِأَحْمَدُ، النَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (١). قِيلَ لِأَحْمَدُ، اللهَ عَلَيْ مَنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: بِالْإِجْمَاعِ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَّهُمْ. وَلِأَنَّ اللهَ لَتَشْرِيقِ؟ قَالَ: ﴿ ﴿ وَعَلِيُّ مَ وَعَلِيُّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضَيَّهُمْ. وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ ﴿ وَعَلِيُّ مَا عُمَرُ، وَعَلِيُّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضَيُّ مُ التَشْرِيقِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ مَوْكَ أَيَّامُ التَشْرِيقِ، فَاللهَ فَي جَمِيعِهَا.

َلِأَنَّهَا أَيَّامٌ يُرْمَىٰ فِيهَا، فَكَانَ التَّكْبِيرُ فِيهَا كَيَوْمِ النَّحْرِ. وقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَيَذَكُرُوا اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْهَدَايَا وَالْأَضَاحِيّ. اللّهِ فِي آَيَّامِ مَعْلُومَنتٍ ﴾ [الحج: ٢٨]. فَالْمُرَادُ بِهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْهَدَايَا وَالْأَضَاحِيّ. وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ رُوْيَةِ الْأَنْعَامِ فِي جَمِيعِ الْعَشْرِ، وَهَذَا أَوْلَىٰ مِنْ قَوْلِهِمْ وَتَفْسِيرِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ فِي كُلِّ الْعَشْرِ وَلا فِي أَكْثَرِهِ، وَإِنْ صَحَّ قَوْلُهُمْ فَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِالذِّكْرِ فِي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْضًا. وَأَمَّا الْمُحْرِمُونَ فَإِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ مِنْ فَي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، فَيعْمَلُ بِهِ أَيْضًا. وَأَمَّا الْمُحْرِمُونَ فَإِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ مِنْ صَلاةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ؛ لِمَا ذَكَرُوهُ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَشْغُولِينَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالتَّلْبِيَةِ، وَغَيْرُهُمْ صَلاةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ؛ لِمَا ذَكَرُوهُ، لِأَنَّهُمْ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّاسَ تَبَعْ لَيْهُ مِي هَذَا. دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ، لا دَلِيلَ عَلَيْهَا، فلا تُسْمَعُ.

ضمرة، عن علي به. وهذا إسناد ضعيف؛ بسبب حجاج بن أرطاة، وقد عنعن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٨) عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن علي.

وهذا منقطع بين أبي إسحاق، وعلي، وشريك فيه ضعف.

والأثر قد يتقوى بالطريقين، ويصير حسنًا، والله أعلم.

(۱)، (۲) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

(٣) تقدم تخريجها قريبًا.

(٤) الأثران صحيحان، كما تقدم تخريجهما من طرق أخرى.

157

فَضْلُلْ [1]: وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١). وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، إِلا أَنَّهُ زَادَ: عَلَىٰ مَا هَدَانَا. لِقَوْلِهِ: ﴿لِثَكَيْرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ ﴾ [الحج: ٣٧]. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، يَقُول: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا؛ لِأَنَّ جَابِرًا صَلَّىٰ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْمُبَرِّةِ.

وَلَنَا، خَبَرُ جَابِرٍ، عَنْ النّبِيِّ - عَلَيْ النّبِيِّ - وَهُو نَصُّ فِي كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ، وَأَنَّهُ قَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ الرَّاشِدَيْنِ، وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُ جَابِرٍ لا يُسْمَعُ مَعَ قَوْلِ النّبِيِّ عَلَيْ وَلا يُقَدَّمُ عَلَىٰ قَوْلِ جَمِيعِهِمْ؟ وَلِأَنَّهُ تَكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلاةِ، عَلَىٰ قَوْلِ جَمِيعِهِمْ؟ وَلِأَنَّهُ تَكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلاةِ، فَكَانَ شَفْعًا، كَتَكْبِيرِ الْأَذَانِ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ جَابِرًا لا يَفْعَلُهُ إلا تَوْقِيفًا. فَاسِدٌ؛ لَوُجُوهٍ: أَحَدُهَا، فَكَانَ شَفْعًا، كَتَكْبِيرِ الْأَذَانِ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ جَابِرًا لا يَفْعَلُهُ إلا تَوْقِيفًا. فَاسِدٌ؛ لَوُجُوهٍ: أَحَدُهَا، فَكَنْ قَوْلُهُ تَوْقِيفًا، كَانَ قَوْلُهِ، فَكَيْفَ يَتُرُكُ مَا صَرَّحَ بِهِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ ضِدِّهِ؟ الثَّانِي، أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ مَنْ خَالَفَهُ تَوْقِيفًا، فَكَيْفَ قَدَّمُوا الضَّعِيفَ عَلَىٰ مَا هُوَ أَقُوىٰ مِنْهُ، كَانَ قَوْلُ مَنْ خَالَفَهُ تَوْقِيفًا، فَكَيْفَ قَدَّمُوا الضَّعِيفَ عَلَىٰ مَا هُوَ أَقُوىٰ مِنْهُ، مَعْ إِمَامَةٍ مَنْ خَالَفَهُ وَفَصْلِهِمْ فِي الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وَكَثْرَتِهِمْ؟ الثَّالِثُ، أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَذْهَبٍ مَعْ إِمَامَةٍ مَنْ خَالَفَهُ وَفَصْلِهِمْ فِي الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وَكَثْرَتِهِمْ؟ الثَّالِثُ، أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَذْهَبٍ مَا خَالَفَ الْأُصُولَ، وَذِكْرُ اللهِ تَعَلَىٰ لا يُخَالِفُ الْأَصْلَ، وَلا سِيَّمَا إِذَا كَانَ وِتُرًا.

مَسْأَلَةٌ [٣١٣]: قَالَ: (ثُمَّ لا يَزَالُ يُكَبِّرُ فِي دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلاهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَهِيْنُ، أَنَّهُ يُكَبِّرُ لِصَلاةِ الْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، حَتَّى يُكبِّرُ لِصَلاةِ الْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، حَتَّى يُكبِّرُ لِصَلاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يَقْطَعُ).

الْمَشْرُوعُ عِنْدَ إِمَامِنَا، رَجِيْكُم، التَّكْبِيرُ عَقِيبَ الْفَرَائِضِ فِي الْجَمَاعَاتِ، فِي الْمَشْهُورِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجها قريبًا.

<sup>(</sup>٢) إنما رواه جابر مرفوعًا، كما تقدم، وسيأتي، ولم أجده عنه موقوفًا.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا في هذه المسألة في أولها.

عَنْهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: أَذْهَبُ إِلَىٰ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لا يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّىٰ وَحْدَهُ ؟ (١) قَالَ أَحْمَدُ: نَعَمْ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ (٢). وَهَذَا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: لا يُكَبِّرُ عَقِيبَ النَّوَافِل، وَيُكَبِّرُ عَقِيبَ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكَبِّرُ عَقِيبَ كُلِّ صَلاةٍ، فَرِيضَةً كَانَتْ، أَوْ نَافِلَةً، مُنْفُرِدًا صَلاةًا، كَالْفَرْضِ فِي جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّهَا صَلاةً مُفْعُولَةٌ، فَيُكَبِّرُ عَقِيبَهَا، كَالْفَرْضِ فِي جَمَاعَةٍ.

وَلَنَا، قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ صَيَّبَهِ فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُخْتَصُّ بِوَقْتِ الْعِيدِ. فَاخْتُصَّ بِالْجَمَاعَةِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ لَلْفَرَائِضِ مَشْرُوعِيَّتُهُ لِلنَّوَافِلِ، كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ، وَعَنْ أَحْمَدَ، وَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ لِلْفَرَائِضِ مَشْرُوعِيَّتُهُ لِلنَّوَافِلِ، كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ، وَعَنْ أَحْمَدَ، وَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ لِلْفَرَائِضِ مَشْرُوعِيَّتُهُ لِلنَّوَافِلِ، كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ، وَهُو مَدْهَبُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُسْتَحَبُّ لِلْمَسْبُوقِ، فَاسْتُحِبَّ لِلْمُسْبُوقِ، فَاسْتُحِبَّ لِلْمُسْبُوقِ، فَاسْتُحِبَّ لِلْمُسْبُوقِ، فَاسْتُحِبَّ لِلْمُسْبُوقِ، فَاسْتُحِبَّ لِلْمُسْبُوقِ،

فَضْلُ [1]: وَالْمُسَافِرُونَ كَالْمُقِيمِينَ، فِيمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَفِي تَكْبِيرِهِنَّ فِي الإنْفِرَادِ رِوَايَتَانِ كَالرِّجَالِ. قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ، قَالَ سُفْيَانُ: لا يُكَبِّرُ النِّسَاءُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إلا فِي جَمَاعَةٍ. قَالَ: أَحْسَنُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرُ نَ لا يُكَبِّرُ النِّسَاءُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الْمَسْجِدِ. وَيَنْبَغِي خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. وَيَنْبَغِي خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. وَيَنْبُغِي لَهُنَّ الْمُسْجِدِ. وَيَنْبُغِي لَهُنَّ أَنْ يَخْفِضْنَ أَصُواتَهُنَّ، حَتَّىٰ لا يَسْمَعَهُنَّ الرِّجَالُ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُنَّ لا يُسْمَعَهُنَّ الرِّجَالُ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُنَّ لا يُكْبِيرَ ذِكْرٌ يُشْرَعُ فِيهِ رَفْعُ الصَّوْتِ، فَلَمْ يُشْرَعْ فِي حَقِّهِنَّ، كَالْأَذَانِ.

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٠٥) من طریق أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ومحمد بن سلمة هو الحراني، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني، ووقع في المطبوع من "الأوسط": [أبو عبد الرحمن]!، وهو خطأ، والذي أثبته هو الصواب، كما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٠٥-٣٠٦)، وشيخ ابن المنذر مبهم، حيث قال: حدثونا عن إسحاق بن إبراهيم. . . ، فذكره بإسناده.

فَضْلُلْ [٢]: وَالْمَسْبُوقُ بِبَعْضِ الصَّلاةِ يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْضِي، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ فِي آخِمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْضِي، لِأَنَّهُ وَمَكْحُولٍ: يُكَبِّرُ، ثَمَّ آخِرِ الصَّلاةِ، فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ قَبْلَ الْقَضَاءِ، كَالتَّشَهُّدِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ، وَمَكْحُولٍ: يُكَبِّرُ، ثَمَّ يَقْضِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِذَلِكَ.

وَلَنَا، أَنَّهُ ذِكْرٌ شُرِعَ بَعْدَ السَّلامِ، فَلَمْ يَأْتِ بِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، كَالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيةِ، وَالدُّعَاءِ بَعْدَهَا. وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ الْمُصَلِّي سُجُودُ سَهْوٍ بَعْدَ السَّلامِ سَجَدَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ سُجُودٌ مَشْرُوعٌ لِلصَّلاةِ، فَكَانَ التَّكْبِيرُ بَعْدَهُ، وَبَعْدَ تَشَهُّدِهِ كَسُجُودٍ صُلْبِ الصَّلاةِ، وَآخِرُ مُثَافَ التَّكْبِيرِ الْعَصْرُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

فَضَّلُلُ [٣]: وَإِذَا فَاتَتْهُ صَلاةٌ مَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِيهَا، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُؤَدَّاةِ فِي التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّهَا صَلاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَكَذَلِكَ إِنْ فَاتَتْهُ مِنْ غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّهَا صَلاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَضَاهَا فِي غَيْرِهَا، لَمْ يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ مُقَيَّدٌ فِيهَا كَذَلِكَ. وَإِنْ فَاتَتْهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَضَاهَا فِي غَيْرِهَا، لَمْ يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ، فَلَمْ يُفْعَلْ فِي غَيْرِهِ، كَالتَّلْبِيَةِ.

فَضْلُ [٤]: وَيُكَبِّرُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُخْتَصُّ بِالصَّلاةِ، أَشْبَهَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرُ كَيْفَمَا الْعَمَلُ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُخْتَصُّ بِالصَّلاةِ، أَشْبَهَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرُ كَيْفَمَا التَّكْبِيرَ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يُكَبِّرْ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصُّ بِالصَّلاةِ اللهَّ عُبِيرَ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يُكَبِّرْ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصُّ بِالصَّلاةِ مِنْ بَعْدِهَا، فَأَشْبَهَ سُجُودَ السَّهْوِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّر؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ، فَاسْتُحِبَ وَإِنْ خَرَجَ وَبَعُدَ، كَاللهُ عَامِ اللهُ عَلَى مَكَانِهِ، فَجَلَسَ، كَاللهُ عَلَى الْمَشْرُوعِ بَعْدَهَا. وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ عَادَ إِلَىٰ مَكَانِهِ، فَجَلَسَ، وَاللَّهُ عَلَى الْمَشْرُوعِ بَعْدَهَا. وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ عَادَ إِلَىٰ مَكَانِهِ، فَجَلَسَ، وَاللَّهُ عَلَى الْقَبْلَةَ، فَكَبَرُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكَبِّرُ مَاشِيًا. وَهَذَا أَقْيَسُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرُ عَشْرُوعُ بَعْدَا الصَّلاةِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الذَّكْوِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرُ عَاهِدًا أَعْيَسُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّر، عَامِدًا بَعْدَا الصَّلاةِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الذَّكْرِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّر، عَامِدًا

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا: تقدم تخريجه في المسألة [٣١٢].

كَانَ أَوْ سَاهِيًا، لِأَنَّ الْحَدَثَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ. وَبَالَغَ ابْنُ عَقِيلِ، فَقَالَ: إِنْ تَرَكَهُ حَتَّىٰ تَكَلَّمَ، لَمْ يُكَبِّرْ. وَالْأَوْلَىٰ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذِكْرٌ مُنْفَرِدٌ بَعْدَ سَلامِ الْإِمَامِ، فَلا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ ، كَسَائِرِ الذِّكْرِ، وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ الطَّهَارَةِ إِمَّا بِنَصِّ أَوْ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يُوجَدْ فَلا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ ، كَسَائِرِ الذِّكْرِ، وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ الطَّهَارَةِ إِمَّا بِنَصِّ أَوْ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يُوجَدْ فَلا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةِ إِمَّا بِنَصِّ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ. وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ يَتْبَعُ الصَّلاةَ، أَشْبَهَ سَائِرَ الذَّكْرِ.

فَضْلُ [٥]: قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عَقِيبَ صَلاةِ الْعِيدِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّهَا صَلاةٌ مَفْرُوضَةٌ فِي جَمَاعَةٍ، فَأَشْبَهَتْ الْفَجْرَ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لا يُسَنُّ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، أَشْبَهَتْ النَّوَافِلَ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لَخَصُّ بِالْعِيدِ، فَكَانَتْ أَحَقَّ بِتَكْبِيرِهِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ فِي غَيْرِ أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًىٰ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَىٰ فِرَاشِهِ، وَفِي فُسْطَاطِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ، تِلْكَ الْأَيَّامِ جَمِيعًا (١)، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمَا يَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، جَمِيعًا (١)، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمَا يَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، حَتَّىٰ تَرْتَجَ مِنَىٰ تَكْبِيرًا (٢). وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ كُلِّهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: حَتَّىٰ تَرْتَجَ مِنَىٰ تَكْبِيرًا (٢). وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ كُلِّهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ كُلِّهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ كُلِّهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلُكُمُ وَا اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْوَمَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ إِلَىٰ السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْهُ هُورَيْرَةَ، يَخْرُجَانِ إِلَىٰ السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٩٩): حدثنا موسىٰ بن هارون، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات معروفون، وهارون هو ابن عبد الله الحمال، والأثر ذكره البخاري في صحيحه (باب: ١٢) من كتاب العيدين معلقًا بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) صحيح عن عمر: هذا الفعل علقه البخاري في الموضع المتقدم عن عمر ﴿ فَيُكُبُّهُ، وتقدم تخريجه في أوائل باب صلاة العيدين في المسألة [٢٩٨].

يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا (۱). وَيُسْتَحَبُّ الِاجْتِهَادُ فِي عَمَلِ الْخَيْرِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، مِنْ الذِّكْرِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ. لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ، إلا رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (۲).

فَحْمُلُ [٧]: قَالَ أَحْمَدُ، وَلِا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ اللهُ وَمِنْكُمْ. قَالَ: اللهُ مِنَّا وَمِنْك. وَقَالَ حَرْبُ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ تَقَبَّلَ اللهُ وَمِنْكُمْ. قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، يَرْوِيه أَهْلُ الشَّامِ عَنْ أَبِي أُمَامَة (٣).

قِيلَ: وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤). قِيلَ: فَلا تُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ هَذَا يَوْمَ الْعِيدِ. قَالَ: لا.

(۱) صحيح: خرَّجه أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر في "كتاب الشافعي"، وأبو بكر المروزي، القاضي في "كتاب العيدين" - كما في "الفتح" لابن رجب (باب: ۱۱) من كتاب العيدين – من طريق عفان بن مسلم، حدثنا سلام أبو المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عنهما.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وسلام هو ابن سليمان المزني، وحميد هو ابن قيس الأعرج.

(٢) أخرجه البخاري برقم (٩٦٩).

(٣) جيد: سيأتي أن المؤلف ذكره من طريق محمد بن زياد – وهو الألهاني – عن أبي أمامة، قال عنه أحمد: «إسناده جيد».

وذكره أيضًا ابن التركماني - كما في "الجوهر النقي" (٣/ ٣٢٠)- بدون إسناد، ونقل حكم الإمام أحمد عليه، وحسنه السيوطي في "وصول الأماني" (ص٤٢)، ولم يذكر إسناده.

وله طريق أخرى عند الطبراني في "الدعاء" (٩٢٨)، وقرن مع أبي أمامة واثلة، وفي إسناده الأحوص بن حكيم الحمصي، وعبد الرحمن بن حاتم المرادي، والأول ضعيف، والثاني قال فيه ابن الجوزي: «متروك». وقال مسلمة بن القاسم: «ليس عندهم بثقة».

(٤) ضعيف: تقدم للأثر طريق شديدة الضعف مقرونًا بأبي أمامة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/٥٢) (رقم: ١٢٣) من طريق حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبيه، عن واثلة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حبيب، وأبيه.

وقد روي مرفوعًا - كما في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١٩) للبيهقي-، وفي إسناده محمد بن إبراهيم

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَهْنِئَةِ الْعِيدِ أَحَادِيثَ، مِنْهَا، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، قَالَ: كُنْت مَعَ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مِنْ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ: تَقَبَّلُ اللهُ مِنَّا وَمِنْك. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: سَأَلْت مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ مُنْذُ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً، وَقَالَ: لَمْ نَزَلْ نَعْرِفُ هَذَا بِالْمَدِينَةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لا أَبْتَدِي بِهِ أَحَدًا، وَإِنْ قَالَهُ أَحَدُّ رَدَدْتُهُ عَلَيْهِ.

فَضْلُلْ [٨]: قَالَ الْقَاضِي: وَلا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْأَمْصَارِ. وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ التَّعْرِيفِ فِي الْأَمْصَارِ، يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: أَوْلُ مَنْ أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَرَوَىٰ الْأَثْرُمُ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَمْرُو بْنُ عَرَف بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ، - رَحِيِّ اللهُ الْمُعَالَدُ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَمْرُو بْنُ عَرَف بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَمْرُو بْنُ عَرَف بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ، - رَحِيِّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْمُعْرَقِ اللهُ عَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَمْرُو بْنُ وَاسِعِ: كَانُوا يَشْهَدُونَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ عَرَفْة. قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُو دُعَاءٌ وَذِكْرٌ لِلَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُهُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا عَرَفَةَ. قَالَ أَحْمَدُ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُو دُعَاءٌ وَذِكْرٌ لِلَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُهُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلا. وَرُويَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ حَضَرَ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

الشامي، قال الدارقطني: «كذاب». وقال ابن حبان: «يضع الحديث».

(۱) أثر ابن عباس ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٨/١) و١/ ٦) من طريق يونس بن عبيد، وقتادة عن الحسن به.

وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من ابن عباس رَهِيُّهَا.

(۲) أثر عمرو بن حريث صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٣٢٨): حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن موسىٰ بن أبي عائشة، قال: «رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة، وقد اجتمع الناس إليه».

إسناده صحيح، وقد أورده ابن أبي شيبة في "باب التعريف ليس إلا بعرفة".

فائدة: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٧ / ٣٢٨) بإسنادٍ صحيح عن الحكم، وحماد أنهما قال في التعريف في غير عرفة: «محدث».

وهذا هو الصحيح؛ لحديث عائشة: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".



## كِتَابِ صَلَاةَ الْخَوْف كِتَابِ صَلَاةَ الْخَوْف كِتَابِ صَلَاةً الْخَوْف

صَلاةُ الْخَوْفِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمَٰتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ [النساء: ١٠٠] الْآيَةُ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبَتَ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي صَلاةً الْخَوْفِ»، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَهَا بَاقٍ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنَّمَا كَانَتْ تَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ [النساء: ١٠٠]. وَلَيْسَ بِصَحِيح؛ فَإِنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَيَّا لَهُ ثَبَتَ فِي حَقِّنَا، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ اخْتِصَاصِهِ بِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَأَتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] ﴿وَسُئِلَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَجَابَ: بِأَنَّنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ السَّائِلُ: لَسْتَ مِثْلَنَا، فَغَضِبَ وَقَالَ: إنِّي لارْجُوَ أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي <sup>(١)</sup>. وَلَوْ اخْتَصَّ بِفِعْلِهِ لَمَا كَانَ الْإِخْبَارُ بِفِعْلِهِ جَوَابًا، وَلا غَضِبَ مِنْ قَوْلِ السَّائِل: لَسْت مِثْلَنَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - إِذًا - يَكُونُ صَوَابًا. وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ يَحْتَجُّونَ بِأَفْعَالِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيٌّ، وَيَرَوْنَهَا مُعَارِضَةً لِقَوْلِهِ وَنَاسِخَةً لَهُ؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ «بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلام، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ». تَرَكُوا بِهِ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلا صَوْمَ لَهُ» (٢). وَلَمَّا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هُنَّ أَعْلَمُ، إنَّمَا حَدَّثَنِي بِهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَرَجَعَ عَنْ قُوْلِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١١٠٨، و ١١١٠) من حديث عمر بن أبي سلمة، وعائشة.

وقد ذكر المؤلفُ اللفظَ المذكور من الحديثين، وحديث عائشة إنما هو فيمن أدركته صلاة الفجر، وهو جنب، ثم صام. وانظر "مسند أحمد" (٥/ ٤٣٤) عن رجل من الأنصار من الصحابة رَجْيَّكُمُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٢٥)، ومسلم (١١٠٩).



وَلُوْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ حُجَّةً لِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ صَيَّيُهُمْ، أَجْمَعُوا عَلَىٰ صَلاةِ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهَرِيرِ(۱)، أَجْمَعُوا عَلَىٰ صَلاةِ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهَرِيرِ(۱)، وَرُوِيَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ كَانَ وَصَلَّىٰ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ صَلاةَ الْخَوْفِ بِأَصْحَابِهِ (۲). وَرُوِيَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ كَانَ أَمِيرًا عَلَىٰ الْجَيْشِ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ صَلاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. فَقَدَّمَهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ (٣). فَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّبِيِّ عَلَىٰ بِالْخِطَابِ، فَلا يُوجِبُ حَدَيْفَةُ: أَنَا. فَقَدَّمَهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ (٣). فَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّبِيِّ عَلَىٰ بِالْخِطَابِ، فَلا يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ بِالْحُكْمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ صَيْنَهُمْ، أَنْكُرُوا عَلَىٰ مَانِعِي الزَّكَاةِ قَوْلَهُمْ: وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ خَصَّ نَبِيَّهُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ، بِقَوْلِهِ: ﴿ فَذُ مِنْ أَمُولِلِمُ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ٣٣]. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ خَصَّ نَبِيَّهُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ، بِقَوْلِهِ: ﴿ فَذُ مِنْ أَمُولِلِمُ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ٣٣]. وقَدْ قَالَ

(١) ضعيف: قال البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٥٢): ويذكر عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًا. . . ، فذكره.

وإسناده ضعيف؛ فهو معلق بصيغة التمريض، ومحمد بن علي أبو جعفر الباقر لم يدرك عليًا رَضِّيُّهُ.

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٢) عن محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحي، عن أبي موسى به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي(٣/ ٢٥٢) من طريق أبي جعفر الرازي، عن قتادة به.

(٣) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦١-٤٦١)، وأحمد (٥/ ٣٨٥)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، وابن خزيمة (١٣٤٣)، وابن حبان (١٤٥٢)، والحاكم (١/ ٣٣٥)، والنسائي (٣/ ١٦٧) من طرق، عن الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي، عن سعيد بن العاص به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ثعلبة بن زهدم مجهول الحال، وقد قيل: إنه صحابي!، والراجح عدم ثبوت صحبته، كما رجح ذلك البخاري، ومسلم، والعجلي، وغيرهم.

ولكنه قد توبع، فقد أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٥) من وجه صحيح، عن مُخْمِل بن دماث، عن حذيفة به.

ومخمل بن دماث مجهول العين.

وأخرجه أحمد أيضًا (٥/ ٤٠٤) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، حدثني من كان مع سعيد بن العاص. . . ، فذكره.

وفيه رجل مبهم؛ فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق.



اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِّ لِمَ تَحُرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١] وَهَذَا لا يَخْتَصُّ بِهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَالنَّبِيُ عَلَىٰ أَنْ وَلِ صَلاةِ الْخَوْفِ، فَالنَّبِيُ عَلَىٰ أَنْ وَلِ صَلاةِ الْخَوْفِ، فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَيَكُونُ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الاعْتِرَاضَ بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ؛ إِذْ لا خِلافَ فِي أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي صَلاةَ الْخَوْفِ، وَقَدْ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَلا يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِمَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالْإِجْمَاعَ. وَقَدْ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَلا يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِمَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالْإِجْمَاعَ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ سَأَلَهُمْ عَنْ صَلاتِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ سَأَلَهُمْ عَنْ صَلاتِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ عَمْرَ ﴿ قَالَ: مَا صَلَيْتَ الْعَصْرَ. فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ صَلاتِهَا، فَاللهُمْ عَنْ الصَّلاةِ مَا صَلَيْتُهَا، (١). أَوْ كَمَا جَاءَ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قِتَالُ يَمْنَعُهُ مِنْ الصَّلاةِ، فَذَلَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ.

مَسْأَلَةٌ [٣١٤]: قَالَ: (وَصَلاةُ الْخُوْفِ إِذَا كَانَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِهَا أُخْرَى بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ ذَهَبَتْ تَحْرُسُ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّتْ مَعَهُ رَكْعَةً وَأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِهَا أُخْرَى بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، وَلُورَةٍ، وَيُطِيلُ التَّشَهُّدَ حَتَّى يُتِمُّوا التَّشَهُّدَ، وَيُسَلِّمُ بِهِمْ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَوْفَ لا يُؤَثِّرُ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ جَمِيعًا، فَإِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ يُبِيحُ الْقَصْرَ، صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَتُتِمُّ لِأَنْفُسِهَا أُخْرَىٰ فَإِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ يُبِيحُ الْقَصْرَ، صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَتُتِمُّ لِأَنْفُسِهَا أُخْرَىٰ عَلَىٰ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرَائِطَ: مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ مُبَاحَ الْقِتَالِ، وَأَنْ لا يُؤْمَنَ هُجُومُهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَمِنْ شَرْطِهَا كَوْنُ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ. وَنَصَّ أَحْمَدُ لا يُؤْمَنَ هُجُومُهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَمِنْ شَرْطِهَا كَوْنُ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ. وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ خِلافِ ذَلِكَ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، فَإِنَّهُ قَالَ: قُلْت لَهُ، حَدِيثُ سَهْلِ (٢)، نَسْتَعْمِلُهُ مُسْتَدْبِرِينَ؟ قَالَ: قُلْت لَهُ، حَدِيثُ سَهْلِ (٢)، نَسْتَعْمِلُهُ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ كَانُوا أَوْ مُسْتَدْبِرِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَنْكَىٰ. وَلِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ يَكُونُ فِي جِهَةِ مُهُ مَنْ الْعَبُلِينَ الْقِبْلَةَ كَانُوا أَوْ مُسْتَدْبِرِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَنْكَىٰ. وَلِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ يَكُونُ فِي جِهَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٥٩٦)، ومسلم برقم (٦٣١) عن جابر رضيعًبهُ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي لفظه قريبًا - إن شاء الله - مع تخريجه.

الْقِبْلَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ لا يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ صَلاةً عُسْفَانَ لِانْتِشَارِهِمْ، أَوْ اسْتِتَارِهِمْ، أَوْ الْخَوْفِ مِنْ كَمِينِ، فَالْمَنْعُ مِنْ هَذِهِ الصَّلاةِ يُفْضِي إِلَىٰ تَفْوِيتهَا. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ فِي الْمُصَلِّينَ كَثْرَةٌ يُمْكِنْ تَفْرِيقُهُمْ طَائِفَتَيْنِ، كُلُّ طَائِفَةٍ ثَلاثَةٌ فَأَكْثَرُ. وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةٍ كَرِهْنَاهُ، لِأَنَّ أَحْمَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ ظَاهِرِ فِعْلِ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ. وَوَجْهُ. قَوْلِهِمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذَكَرَ الطَّائِفَةَ بِلَفْظِ الْجَمْع، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ ﴾ [النساء: ١٣]. وَأَقَلُّ لَفْظِ الْجَمْعِ ثَلاَئَةٌ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ لا يُشْتَرَطَ هَذَا؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الثَّلاثَةِ عَدَدٌ تَصِحُّ بِهِ الْجَمَاعَةُ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ طَائِفَةً كَالثَّلاثَةِ، وَأَمَّا فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلُّونَ مِثْلَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْعَدَدِ وَجْهًا وَاحِدًا؛ وَلِذَلِكَ اكْتَفَيْنَا بِثَلاثَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَفِّفَ بِهِمْ الصَّلاةَ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ صَلاةِ الْخَوْفِ عَلَىٰ التَّخْفِيفِ، وَكَذَلِكَ الطَّائِفَةُ الَّتِي تُفَارِقُهُ تُصَلِّي لِنَفْسِهَا، تَقْرَأُ بِسُورَةٍ خَفِيفَةٍ، وَلا تُفَارِقُهُ حَتَّىٰ يَسْتَقِلَّ قَائِمًا؛ لِأَنَّ النُّهُوضَ يَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعًا، فَلا حَاجَةَ إِلَىٰ مُفَارَقَتِهِمْ إِيَّاهُ قَبْلَهُ، وَالْمُفَارَقَةُ إِنَّمَا جَازَتْ لِلْعُذْرِ. وَيَقْرَأُ، وَيَتَشَهَّدُ، وَيُطِيلُ فِي حَالِ الإِنْتِظَارِ حَتَّىٰ يُدْرِكُوهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لا يَقْرَأُ حَالَ الإِنْتِظَارِ، بَلْ يُؤَخِّرُ الْقِرَاءَةَ لِيَقْرَأَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، لِيَكُونَ قَدْ سَوَّىٰ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْن. وَلَنَا، أَنَّ الصَّلاةَ لَيْسَ فِيهَا حَالُ شُكُوتٍ، وَالْقِيَامُ مَحَلٌّ لِلْقِرَاءَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي بِهَا

وَلنَا، أَن الصَّلاةَ لَيْسَ فِيهَا حَالَ شُكُوتٍ، وَالقِيَامُ مَحَلَ لِلقِرَاءَةِ، فَيَنبَغِي أَن يَاتِيَ بِهَا فِيهِ، كَمَا فِي التَّشَهُّدِ إِذَا انْتَظَرَهُمْ فَإِنَّهُ يَتَشَهَّدُ وَلا يَسْكُتُ، كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَالتَّسُوِيَةُ بَيْنَهُمْ تَحْصُلُ بِانْتِظَارِهِ إِيَّاهُمْ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَالْأَوْلَىٰ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ قَرَأَ فِي انْتِظَارِهِمْ قَرَأَ بَعْدَ مَا جَاءُوا بِقَدْرِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ خَفِيفَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي انْتِظَارِهِمْ قَرَأَ إِذَا جَاءُوا بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ خَفِيفَةٍ، وَهَذَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَلَوْ قَرَأَ قَبْلَ مَجِيئِهِمْ ثُمَّ رَكَعَ عِنْدَ مَجِيئِهِمْ أَوْ قَبْلَهُ فَأَدْرَكُوهُ رَاكِعًا عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَلَوْ قَرَأَ قَبْلَ مَجِيئِهِمْ ثُمَّ رَكَعَ عِنْدَ مَجِيئِهِمْ أَوْ قَبْلَهُ فَأَدْرَكُوهُ رَاكِعًا وَكَعُوا مَعَهُ، وَصَحَّتْ لَهُمْ الرَّكْعَةُ مَعَ تَرْكِهِ السُّنَّةَ، وَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ قَامُوا فَصَلَّوْا رَكْعَةً أَخْرَى، وَأَطَالَ التَّشَهُّدُ بِالدُّعَاءِ وَالتَّوشُلِ حَتَىٰ يُدْرِكُوهُ وَيَتَشَهَّدُوا، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ. وَقَالَ

100

مَالِكٌ: يَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامُوا فَقَضَوْا مَا فَاتَهُمْ كَالْمَسْبُوقِ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَىٰ. لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَتَأْتِ طَآبِهَةُ أُخَرَىٰ لَمْ يُصَالُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٠]. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ صَلاتَهُمْ كُلَّهَا مَعَهُ. وَفِي حَدِيثِ سَهْل، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَعَدَ حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد<sup>(١)</sup>. وَرُوِيَ ۚ أَنَّهُ سَلَّمَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ. وَلِأَنَّ الْأُولَىٰ أَدْرَكَتْ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْإِحْرَام، فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ بِالثَّانِيَةِ، لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، إلا فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الإخْتِلافِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلِّي كَمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ صَلاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَقَامُوا فِي مَقَام أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَىٰ الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّىٰ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَضَىٰ هَؤُلاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلاءِ رَكْعَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلِّي بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالْأُخْرَىٰ مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدُوِّ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَهِيَ فِي صَلاتِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَتُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، وَتَرْجِعُ الطَّائِفَةُ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَهِيَ فِي الصَّلاةِ، ثُمَّ تَأَتَّىٰ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ إِلَىٰ مَوْضِع صَلاتِهَا، فَتُصَلِّي رَكْعَةً مُنْفَرِدَةً وَلا تَقْرَأُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الإنْتِمَام، ثُمَّ تَنْصَرِفُ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوّ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ مَوْضِع الصَّلاةِ، فَتُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مُنْفَرِدَةً، وَتَقْرَأُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ فَارَقَتْ الْإِمَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلاةِ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَسْبُوقِ إِذَا فَارَقَ إِمَامَهُ. قَالَ: وَهَذَا أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّكُمْ جَوَّزْتُمْ لِلْمَأْمُوم فِرَاقَ إمَامِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلاةِ، وَهِيَ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ، وَلِلثَّانِيَةِ فِرَاقُهُ فِي الْأَفْعَالِ، فَيَكُونُ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ يَأْتُونَ بِرَكْعَةٍ وَهُمْ فِي إمَامَتِهِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ "صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود برقم (١٢٣٧)، وهو في صحيح مسلم بلفظه، برقم (٨٤١)، وسيذكر المؤلف ﴿ عَيْسُ الكيفية المذكورة فيه بتمامها قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٣)، ومسلم برقم (٨٣٩).

الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِٱلَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَرَوَىٰ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ مِثْلَ ذَلِكَ (٢)، وَالْعَمَلُ بِهَذَا أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَحْوَطُ لِلصَّلاةِ وَالْحَرْبِ. أَمَّا مُوَافَقَةُ الْكِتَابِ، فَإِنَّ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٠]. يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ صَلاتِهَا مَعَهُ، وَعِنْدَهُ تُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَةً فَقَطْ، وَعِنْدَنَا جَمِيعُ صَلاتِهَا مَعَهُ، إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ تُوَافِقُهُ فِي أَفْعَالِهِ وَقِيَامِهِ، وَالثَّانِيَةُ تَأْتِي بِهَا قَبْلَ سَلامِهِ، ثُمَّ تُسَلِّمُ مَعَهُ، وَمِنْ مَفْهُوم قَوْلِهِ: لَمْ يُصَلُّوا أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَىٰ قَدْ صَلَّتْ جَمِيعَ صَلاتِهَا، وَعَلَىٰ قَوْلِهِمْ: لَمْ تُصَلِّ إلا بَعْضَهَا. وَأَمَّا الِاحْتِيَاطُ لِلصَّلاةِ، فَإِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَأْتِي بِصَلاتِهَا مُتَوَالِيَةً، بَعْضُهَا تُوَافِقُ الْإِمَامَ فِيهَا فِعْلًا، وَبَعْضُهَا تُفَارِقُهُ، وَتَأْتِي بِهِ وَحْدَهَا كَالْمَسْبُوقِ. وَعِنْدَهُ تَنْصَرِفُ فِي الصَّلاةِ، فَإِمَّا أَنْ تَمْشِيَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَهَذَا عَمَلٌ كَثِيرٌ، وَتَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ، وَهَذَا يُنَافِي الصَّلاةَ، وَتَفَرَّقُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ تَفْرِيقًا كَثِيرًا بِمَا يُنَافِيهَا. ثُمَّ جَعَلُوا الطَّائِفَةَ الْأُولَىٰ مُؤْتَمَّةً بِالْإِمَام بَعْدَ سَلامِهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ مَأْمُومًا فِي رَكْعَةٍ يَأْتِي بِهَا بَعْدَ سَلام إمَامِهِ. وَأَمَّا الإحْتِيَاطُ لِلْحَرْبِ، فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ وَالطَّعْنِ وَالتَّحْرِيضِ، وَإِعْلامِ غَيْرِهِ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْعَدُقِّ وَتَحْذِيرِهِ، وَإِعْلامِ الَّذِينَ مَعَ الْإِمَامِ بِمَا يَحْدُثُ، وَلا يُمْكِنُ هَذَا عَلَىٰ قَوْلِهِمْ، وَلِأَنَّ مَبْنَىٰ صَلاةِ الْخَوْفِ عَلَىٰ التَّخْفِيفِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَوْضِع الْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَعَلَىٰ قَوْلِهِمْ تَطُولُ الصَّلاةُ أَضْعَافَ مَا كَانَتْ حَالَ الْأَمْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَحْتَاجُ إِلَىٰ مُضِيِّ إِلَىٰ مَكَانِ الصَّلاةِ، وَرُجُوعِ إِلَىٰ وِجَاهِ الْعَدُّوِّ، وَانْتِظَارٍ لِمُضِيِّ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ وَرُجُوعِهَا، فَعَلَىٰ تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ نِصْفُ مِيل، تَحْتَاجُ كُلُّ طَائِفَةٍ إِلَىٰ مَشْي مِيل، وَانْتِظَارٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٤٢)، وهو كذلك في البخاري برقم (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٤١).

\_\_\_\_\_\_

لِلْأُخْرَىٰ قَدْرَ مَشْيِ مِيلٍ وَهِيَ فِي الصَّلاةِ، ثُمَّ تَحْتَاجُ إِلَىٰ تَكْلِيفِ الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَوْضِعِ الصَّلاةِ لِإِثْمَامِ الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ. وَلا مَصْلَحَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ، فَلَوْ احْتَاجَ الْآمِنُ إلَىٰ مِثْلِ هَذِهِ الْكُلْفَةِ فِي الْجَمَاعَةِ لَسَقَطَتْ عَنْهُ، فَكَيْفَ يُكَلَّفُ الْخَائِفُ هَذَا وَهُوَ فِي مَظِنَّةِ التَّخْفِيفِ، وَالْحَاجَةِ إلَىٰ الرِّفْقِ بِهِ. وَأَمَّا مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ فَجَائِزَةٌ لِلْعُذْرِ، وَلا بُدَّ مِنْهَا عَلَىٰ التَّخْفِيفِ، وَالْحَاجَةِ إلَىٰ الرِّفْقِ بِهِ. وَأَمَّا مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ وَالذَّهَابَ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوّ، وَهَذَا الْقَوْلَيْنِ، فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا لِلطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ وَالذَّهَابَ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوّ، وَهَذَا أَعْظُمُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، فَإِنَّهُ لا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ، وَلا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي مَوْضِع آخَرَ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ صَلَّىٰ بِهِمْ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، جَازَ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَكِنْ يَكُونُ تَارِكًا لِلْأَوْلَىٰ وَالْأَحْسَنِ. وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

فَضْلُلُ [٢]: وَلا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِذَلك نَصُّ وَلا قِيَاسٌ. وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ مِمَّنْ تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِكِفَايَتِهَا وَحِرَاسَتِهَا، وَمَتَىٰ خُشِي اخْتِلالُ حَالِهِمْ وَاحْتِيجَ إِلَىٰ مَعُونَتِهِمْ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَنْهَدَ إِلَيْهِمْ بِمَنْ مَعَهُ، وَيَبْنُوا عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلاتِهِمْ.

فَضِّلُلُ [٣]: فَإِنْ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ صَلاةَ الْخَوْفِ جَازَ، إِذَا كَانَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ أَرْبَعِينَ. فَإِنْ قِيلَ: فَالْعَدَدُ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ كُلِّهَا، وَمَتَىٰ ذَهَبَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ بَقِيَ الْإِمَامُ مُنْفَرِدًا، فَإِنْ قِيلَ: فَالْعَدَدُ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ كُلِّهَا، وَمَتَىٰ ذَهَبَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ بَقِيَ الْإِمَامُ مُنْفَرِدًا، فَإِنْ فَعَصَ الْعَدَدُ. فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا جَازَ لِأَجْلِ الْعُنْدِ، وَلِأَنَّهُ يَتَرَقَّبُ مَجِيءَ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ، بِخِلافِ الإنْفِضَاضِ. وَلا يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ، وَيُصَلِّي الطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ، حَتَىٰ يُصِلِّي مَعَهُ مَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

فَضَّلُلُ [٤]: وَالطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ فِي حُكْمِ الْاِئْتِمَامِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ، فَإِنْ سَهَا لَحِقَهُمْ حُكْمُ سَهْوِهِ فِيمَا قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ، وَإِنْ سَهَوْا لَمْ يَلْزَمْهُمْ حُكْمُ سَهْوِهِمْ، لِأَنَّهُمْ مَأْمُومُونَ. وَأَمَّا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ: فَإِنْ سَهَوْ لَمْ يُلْزَمْهُمْ حُكْمُ سَهْوِهِ، فَإِنْ سَهَوْا لَحِقَهُمْ حُكْمُ سَهْوِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ: فَإِنْ سَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ حُكْمُ سَهْوِهِ، فَإِنْ سَهَوْا لَحِقَهُمْ حُكْمُ سَهْوِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مُنْفَرِدُونَ. وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، فَيَلْحَقُهَا حُكْمُ سَهْوِ إِمَامِها فِي جَمِيعِ صَلاتِهِ، مَا أَدْرَكَتْ مِنْهَا وَمَا فَاتَهَا، كَالْمَسْبُوقِ يَلْحَقُهُا حُكْمُ سَهْوِ إِمَامِهِ فِيمَا لَمْ يُدْرِكُهُ. وَلا يَلْحَقُهَا حُكْمُ مَهْ وَالْمَهِ فِيمَا لَمْ يُدْرِكُهُ. وَلا يَلْحَقُهَا حُكْمُ

سَهْوِهَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهَا؛ لِأَنَّهَا إِنْ فَارَقَتْهُ فِعْلَا لِقَضَاءِ مَا فَاتَهَا، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُؤْتَمِّ بِهِ، لِأَنَّهُمْ يُسَلِّمُونَ بِسَلامِهِ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهَا، سَجَدَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ، فَإِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ قَبْلَ إِتْمَامِهَا سَجَدَتْ؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَّةٌ بِهِ، فَيَلْزَمُهَا مُتَابَعَتُهُ، وَلا تُعِيدُ السُّجُودَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ السَّجُودِ أَكْثَرُ مِمَّا يَلْزَمهُ، فَلا يَلْزَمُهَا مِنْ السُّجُودِ أَكْثَرُ مِمَّا يَلْزَمهُ، فَلا يَلْزَمُهَا مِنْ السُّجُودِ أَكْثَرُ مِمَّا يَلْزَمهُ، فَلا يَلْزَمُهَا مِنْ السُّجُودِ أَكْثَرُ مِمَّا يَلْزَمهُ، بِخِلافِ الْمَسْبُوقِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَنْبَنِي هَذَا عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْبُوقِ إِذَا سَجَدَ مَعَ إِمَامِهِ ثُمَّ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

## مَسْأَلَةٌ [٣١٥]: قَالَ: (وَإِنْ خَافَ وَهُوَ مُقِيمٌ، صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَأَتَمَّتُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى تُتِمُّ بِالْحُمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَلاةَ الْخَوْفِ جَائِزَةٌ فِي الْحَضِرِ، إِذَا أُحْتِيجَ إِلَىٰ ذَلِكَ بِنُزُولِ الْعَدُوِّ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لا تَجُوزُ فِي قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لا تَجُوزُ فِي الْحَضَرِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا ذَلَتْ عَلَىٰ صَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلاةُ الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِي لَمْ الْحَضَرِ؛ لِأَنَّ الْنَبِيَ عَلَىٰ صَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلاةُ الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ لَمْ يَفْعَلْهَا فِي الْحَضَرِ. وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا كَقَوْلِنَا.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ [النساء: ١٣] الْآيَةُ، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ حَالٍ، وَتَرْكُ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِعْلَهَا فِي الْحَضَرِ إِنَّمَا كَانَ لِغِنَاهُ عَنْ فِعْلِهَا فِي الْحَضَرِ وَقَوْلُهُمْ: إِنَّمَا دَلَّتْ الْآيَةُ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ. قُلْنَا: وَقَدْ يَكُونُ فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ، الصُّبْحُ وَالْجُمُعَةُ، وَالْمَغْرِبُ ثَلاثٌ، وَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ، وَلِأَنَّهَا حَالَةُ خَوْفٍ، فَجَازَتْ فِيهَا صَلاةُ الْخَوْفِ كَالسَّفَرِ، فَإِذَا صَلَّىٰ بِهِمْ الرُّبَاعِيَّةَ صَلاةَ الْخَوْفِ، فَوَقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَصَلَّىٰ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَهَلْ تُفَارِقُهُ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ فِي النَّسَهُدِ الْأَوَّلِ، أَوْ حِينَ يَقُومُ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، حِينَ قِيَامِهِ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ. النَّالِيَةِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، حِينَ قِيَامِهِ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ. النَّالِيَةِ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، حِينَ قِيَامِهِ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ. وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَالْأُوزَاعِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ التَّشُهُدِ لِكَةَ مُ عَلَىٰ الرَّغُونِ حَلَى التَّالِثَةِ. وَلَيْ النَّالِثَةِ عَلَىٰ التَّالِقَةِ لَا مُؤَلِلُ مَالِكِ، وَالْأُوزَاعِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ التَّطُولِ مِنْ أَجْلِ الإِنْتِظَارِ، وَالتَّشَهُدُ كُأَنَّهُ عَلَىٰ الرَّضُفِ حَتَىٰ يُشْتَحَبُ تَخْفِيفُهُ، وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُدِ كَأَنَّهُ عَلَىٰ الرَّضَفِ حَتَىٰ لَيْ الشَّالِثَةِ عَلَىٰ التَّشَهُدِ كَأَنَّهُ عَلَىٰ الرَّضَافِ حَتَىٰ الرَّضَفِ حَتَىٰ اللَّالِيْ فَيَعْتَمُ لَا اللَّهُ فَي عَلَىٰ النَّالِقَةِ عَلَىٰ النَّيْ عَلَىٰ النَّالِقَةِ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ الرَّفُو عَلَىٰ الرَّوْفُ فَلَىٰ النَّالِيْ فَي عَلَىٰ الرَّالْوَلَ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ الرَّوْفَ عَلَىٰ الْوَالِقَالِقَ عَلَىٰ الْوَلَوْفُ عَلَىٰ الْوَلَا فَلَا لَالْمَالِكِ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَالِكُ الْمُعْمَاءِ الْمَلِيْفِ الْمَلِكِ الْتَلْفُولِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَالِكُ وَالْمُؤْوِلُ فَي الْفَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ

\_\_\_\_\\oV

يَقُومَ (١). وَلِأَنَّ ثَوَابَ الْقَائِمِ أَكْثَرُ، وَلِأَنَّهُ إِذَا انْتَظَرَهُمْ جَالِسًا، فَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ قَبْل إحْرَامِهِمْ، فَلا يَحْصُلُ اتِّبَاعُهُمْ لَهُ فِي الْقِيَامِ. وَالثَّانِي، فِي التَّشَهُّدِ؛ لِتُدْرِكْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ جَمِيعَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَة، وَلِأَنَّ الإنْتِظَارَ فِي الْجُلُوسِ أَخَفُّ عَلَىٰ الْإِمَام، وَلِأَنَّهُ مَتَىٰ انْتَظَرَهُمْ قَائِمًا احْتَاجَ إِلَىٰ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، وَهُوَ خِلافُ السُّنَّةِ. وَأَيَّا مَا فَعَلَ كَانَ جَائِزًا. وَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، جَلَسَتْ الطَّائِفَةُ مَعَهُ، فَتَشَهَّدَتْ التَّشَهُّد الْأُوَّلَ، وَقَامَتْ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَتَمَّتْ صَلاتَهَا، وَتَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ؛ لِأَنَّ مَا تَقْضِيهِ أَوَّلُ صَلاتِهَا، وَلِأَنَّهَا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مَعَ الْإِمَام قِرَاءَةُ السُّورَةِ. وَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ وَالدُّعَاءَ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ بِهِمْ. فَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ، فَإِنَّمَا تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ إِمَامِهَا الْفَاتِحَةَ وَحْدَهَا، لِأَنَّهَا آخِرُ صَلاتِهَا. وَقَدْ قَرَأَ إِمَامُهَا بِهَا السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ مَا تَقْضِيهِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ أَوَّلُ صَلاتِهَا، فَعَلَىٰ هَذَا تَسْتَفْتِحُ إِذَا فَارَقَتْ إِمَامَهَا، وَتَسْتَعِيذُ، وَتَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ آخِرُ صَلاتِهَا، وَمُقْتَضَاهُ أَلا تَسْتَفْتِحَ وَلا تَسْتَعِيذَ وَلا تَقْرَأَ السُّورَةَ. وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُخَفِّفَ، وَإِنْ قَرَأَتْ سُورَةً فَلْتَكُنْ مِنْ أَخَفِّ السُّورِ، أَوْ تَقْرَأَ آيَةً أَوْ اثْنَتَيْن مِنْ سُورَةٍ. وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ لا يُعَجِّلَ بِالسَّلام حَتَّىٰ يَفْرَغَ أَكْثَرُهُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ فَرَاغ بَعْضِهِم، أَتَمَّ تَشَهُّدَهُ وَسَلَّمَ.

فَضِّلْ [1]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيمَا يَقْضِيهِ الْمَسْبُوقُ، فَرُوِيَ أَنَّهُ أَوَّلُ صَلاتِهِ، وَمَا يُدْرِكُهُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَهَا. وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٢)، وَمُجَاهِدٌ، وَابْنُ

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ٣٨٦)، وأبو داود (٩٩٥)، والترمذي (٣٦٦)، والنسائي (٢/ ٢٤٣)، وغيرهم من طرق، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۲٤) – ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٣٩) –: حدثنا ابن علية،
 عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

سِيرِينَ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيِّ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنْ مَا يَقْضِيه آخِرُ صَلاتِهِ. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولُ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَالْمُزَنِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ: «**وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»**. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١٠). وَلِأَنَّهُ آخِرُ صَلاتِهِ حَقِيقَةً، فَكَانَ آخِرَهَا حُكْمًا، كَغَيْرِ الْمَسْبُوقِ، وَلِأَنَّهُ يَتَشَهَّدُ فِي آخِرِ مَا يَقْضِيه وَيُسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ أَوَّلَ صَلاتِهِ لَمَا تَشَهَّدَ وَكَانَ يَكْفِيهِ تَشَهُّدُهُ مَعَ الْإِمَام. وَلِلرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ قَوْلُهُ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»(٢). وَهُوَ صَحِيحٌ، وَلِأَنَّهُ يُسَمَّىٰ قَضَاءً، وَالْقَضَاءُ لِلْفَائِتِ، وَالْفَائِتُ أَوَّلُ الصَّلاةِ، وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «فَأَتِمُّوا» أَيْ اقْضُوا، لِأَنَّ الْقَضَاءَ إِتْمَامْ؛ وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ فَائِتًا، وَالْفَائِتُ أَوَّلُ الصَّلاةِ، وَلِأَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِيهِ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، فَكَانَ أَوَّلَ الصَّلاةِ، كَغَيْرِ الْمَسْبُوقِ. وَلا أَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّ هَؤُلاءِ الْقَائِلِينَ بِالْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا يَقُولُونَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا قَرَأً إِمَامُهُ، إلا إِسْحَاقَ وَالْمُزَنِيِّ وَدَاوُد، قَالُوا: يَقْرَأُ بِالْحَمْدُ وَحْدَهَا. وَعَلَىٰ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْقَضَاءِ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ، لا تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلافِ، إلا أَنْ يَكُونَ فِي الاِسْتِفْتَاحِ وَالاِسْتِعَاذَةِ حَالَ مُفَارَقَةِ الْإِمَام، وَفِي مَوْضِع الْجَلْسَةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، فِي حَقٍّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [٢]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوايَةُ فِي مَوْضِعِ الْجَلْسَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ مَنْ أَدْرَكَ وَكَعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ، إِذَا قَضَىٰ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِذَا قَامَ اسْتَفْتَحَ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ حَرْبٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ لَهُ .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية عند الحميدي (٩٣٥)، وأحمد (٢/ ٢٣٨)، والبخاري في "جزء القراءة" (ص٤٧) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وهذا إسناد صحيح علىٰ شرط الشيخين.

وَفَعَلَ ذَلِكَ جُنْدُبُ<sup>(١)</sup>؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا أَوَّلُ صَلاتِهِ، فَلَمْ يَتَشَهَّدْ بَيْنَهُمَا كَغَيْرِ الْمَسْبُوقِ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَىٰ صِفَةِ الْأَدَاءِ، وَالْأَدَاءُ لا جُلُوسَ فِيهِ، وَلِأَنَّهُمَا رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْحَمْدُ لِله، وَسُورَةٍ، فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا كالمؤدَّاتَيْنِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ يَقُومُ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ، يَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِيَ بِأُخْرَىٰ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، يَقْرَأُ فِي أُولاهَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدُ وَحْدَهَا. نَقَلَهَا صَالِحٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ. وَفَعَلَ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ يَفْعَلُ (٢). وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلزُّهْرِيِّ: مَا صَلاةٌ يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ إِذَا أَدْرَكْت مِنْهَا رَكْعَةً، وَلِأَنَّ الثَّالِثَةَ آخِرُ صَلاتِهِ فِعْلًا، فَيَجِبُ أَنْ يَجْلِسَ فِيْهَا كَغَيْرِ الْمَسْبُوقِ وَقَدْ رَوَىٰ الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: جَاءَ جُنْدُبٌ وَمَسْرُوقُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ، فَدَخَلا فِي الصَّفِّ، فَقَرَأَ جُنْدُبٌ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَام، وَلَمْ يَقْرَأْ مَسْرُوقٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَقَرَأَ جُنْدُبٌ وَقَرَأَ مَسْرُوقٌ، وَجَلَسَ مَسْرُوقٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَامَ جُنْدُبٌ، وَقَرَأَ مَسْرُوقٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَقْرَأْ جُنْدُبٌ، فَلَمَّا قَضَيَا الصَّلاةَ أَتَيَا عَبْدَ اللهِ فَسَأَلاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ يُفْعَلُ (٢٣). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا أَدْرَكْت رَكْعَةً مِنْ

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٢٧) من طريق جابر، عن الشعبي، عن جندب.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن جابرًا هو ابن يزيد الجعفي، وهو شديد الضعف، بل قد كُذِّب.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٢٧)، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو متروك، وهو قطعة من أثر جندب المتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٧٤) (رقم: ٩٣٧٢، ٩٣٧٣) من طريقين عن إبراهيم النخعي أن جندبًا ومسروقًا أدركا من صلاة المغرب ركعة فلما سلم الامام قاما يقضيان فقام جندب في الركعة الثانية وقعد مسروق فيها جميعا فقالا لابن مسعود فقال: كلاكما قد أحسن وأصنع كما



الْمَغْرِبِ فَاجْلِسْ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ. وَأَيًّا مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْ عَبْدُ اللهِ عَلَىٰ جُنْدُبِ فِعْلَهُ، وَلا أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ صَلاتِهِ.

فَخُلْلُ [٣]: إِذَا فَرَّقَهُمْ فِي الرُّبَاعِيَّةِ فِرْقَتَيْنِ، فَصَلَّىٰ بِالْأُولَىٰ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً، أَوْ بِالْأُولَىٰ رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ ثَلاثًا، صَحَّتْ الصَّلاةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ انْتِظَارَيْنِ وَرَدَ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِمَا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، إلا أَنَّهُ قَالَ: يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وَلا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ لِلسَّهْوِ، وَلا سَهْوَ هَاهُنَا، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ سَاهِيًا لَمْ يَحْتَجْ إلَىٰ سُجُودٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلاةَ، فَلا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، كَمَا لَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِع الرَّفْع وَتَرَكَ رَفْعَهُمَا فِي مَوْضِعِهِ. فَأَمَّا إِن فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ، فَصَلَّىٰ فِي كُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، أَوْ ثَلاثَ فِرَقٍ فَصَلَّىٰ بِإِحْدَاهُنَّ رَكْعَتَيْنِ، وَبِالْبَاقِينَ رَكْعَةً رَكْعَةً. صَحَّتْ صَلاةُ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ، لِأَنَّهُمَا ائْتَمَّا بِمَنْ صَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا مَا يُبْطِلُ صَلاتَهُمَا، وَتَبْطُلُ صَلاةُ الْإِمَام بِالْإِنْتِظَارِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ عَيْكَ فَزَادَ انْتِظَارًا لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ، فَتَبْطُلُ صَلاتُهُ بِهِ، كَمَا لَوْ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ. وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الرُّخَصَ إنَّمَا يُصَارُ فِيهَا إِلَىٰ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ، وَلا تَصِحُّ صَلاةُ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ؛ لِائْتِمَامِهِمَا بِمَنْ صَلاتُهُ بَاطِلَةٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ صَلاتُهُ بَاطِلَةً مِنْ أَوَّلِهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِبُطْلانِ صَلاةٍ الْإِمَامِ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا تَبْطُلُ صَلاتُهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَىٰ، فَلَمْ تَبْطُلْ صَلاةُ الْمَأْمُوم، كَمَا لَوْ ائْتَمَّ بِمُحْدِثٍ، وَيَنْبَغِي عَلَىٰ هَذَا أَنْ يَخْفَىٰ عَلَىٰ الْإِمَام وَالْمَأْمُوم، كَمَا

صنع مسروق. وإبراهيم لم يدرك القصة؛ إلا أن روايته عن ابن مسعود قوية كما تقدم التنبيه على ذلك. وأخرج بعضه عبد الرزاق (٢٢٧/٢): عن معمر، عن جعفر الجزري، عن الحكم، أن جندبًا، ومسروقًا، أدركا ركعة من المغرب، فقرأ أحدهما في الركعتين الأخريين ما فاته من القراءة، ولم يقرأ الآخر في ركعة، فسئل ابن مسعود، فقال: «كلاكما محسن، وأنا أصنع كما صنع هذا الذي قرأ في الركعتين».

قلت: ولعل الحكم أخذه عن إبراهيم النخعي؛ فهو من تلاميذه الذين أخذوا عنه.

اعْتَبُرْنَا فِي صِحَّةِ صَلاةِ مَنْ ائْتَمَّ بِمُحْدِثٍ - خَفَاءَهُ عَلَىٰ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَصِحَّ صَلاتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ يَعْلَمَانِ وُجُودَ الْمُبْطِلِ. وَإِنَّمَا خَفِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ، تَصِحَّ صَلاتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَدَثَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَعْلَمَا كَوْنَهُ فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْبُطْلانَ، كَمَا لَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَدَثَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَعْلَمَا كَوْنَهُ مُبْطِلًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَصِحُّ صَلاةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ حَدَثَ الْإِمَامِ وَلَا بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِرْ قَتَيْنِ. وَقَالَ وَالْمَأْمُومُ عَدَدُ وَلَكَ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ فِرْ قَتَيْنِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَنْصُوصُ أَنَّ صَلاتَهُمْ تَبْطُلُ بِالِانْتِظَارِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَىٰ انْتِظَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي إِلَانَهُمْ فَرِ اللهِ عَلَىٰ الْتَظَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَا اللهِ عَلَيْ الْمَنْصُوصُ أَنَّ صَلاتَهُمْ تَبْطُلُ بِالِانْتِظَارِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَىٰ انْتِظَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَا لَا اللهِ عَلَيْ الْهُمْ مِينَ عَلَىٰ الْتَظَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرَادَ عَلَىٰ الْفِلَا اللهِ عَلَىٰ الْعَلَيْ فَرَادَ عَلَىٰ الْوَالَ اللهُ عَلَيْ الْوَالِ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَادِ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَادِ وَلَا اللهُ عَلَىٰ الْوَالَ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَامِ اللهُ عَلَيْ الْمَامِ اللهِ عَلَىٰ الْوَلَهُ الْمَامِ اللهِ الْعَلَامِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامِ اللهِ اللهُ الْمُنْ عُلُولُ اللهُ الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَامِ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ عُلِهُ اللهُ الْمُنْ عُلُولُ السَّرِعُ السَّولِ اللهُ الْمُنْ الْمُولُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُومِ اللْهُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُلْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْعِلَامُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

وَلَنَا عَلَىٰ الْأَوَّلِ، أَنَّ الرُّخَصَ إِنَّمَا تُتَلَقَّىٰ مِنْ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهَذَا. وَعَلَىٰ الثَّانِيَ، أَنَّ طُولَ الإِنْتِظَارِ لا عِبْرَةَ بِهِ، كَمَا لَوْ أَبْطَأَتْ الثَّانِيَةُ فِيمَا إِذَا فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ.

مَسْأَلَةٌ [٣١٦]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ الصَّلاةُ مَغْرِبًا صَلَّى بِالطَّاثِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِهَا رَكْعَةً تَقْرَأُ فِيهَا بِالْحُمْدُ لِلَّهِ، وَيُصَلِّى بِالطَّاثِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَةً، وَأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِهَا رَكْعَتَيْنِ، تَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحُمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ)

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ فِي آخَرَ: يُصَلِّي بِالْأُولَىٰ رَكْعَةً، وَالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضَّيُّهُهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ لَيْلَةَ الْهُرِيرِ هَكَذَا (١)، وَلِأَنَّ الْأُولَىٰ أَدْرَكَتْ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْإِحْرَامِ وَالتَّقَدُّمِ، فَيَنْبُغِي أَنْ تَزِيدَ الثَّانِيَةُ فِي الرَّكَعَاتِ؛ لِيُجْبَرَ نَقْصُهُمْ، وَتُسَاوِيَ الْأُولَىٰ.

وَلَنَا، أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ التَّفْضِيلِ، فَالْأُولَىٰ أَحَقُّ بِهِ، وَلِأَنَّهُ يَنجْبِرُ مَا فَاتَ الثَّانِيَةَ بِإِدْرَاكِهَا السَّلامَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلِأَنَّهَا تُصَلِّي جَمِيعَ صَلاتِهَا فِي حُكْمِ الِانْتِمَامِ، وَالْأُولَىٰ تَفْعَلُ بَعْضَ صَلاتِهَا فِي حُكْمِ الإنْتِمَامِ، وَالْأُولَىٰ تَفْارِقُهُ تَفْعَلُ بَعْضَ صَلاتِهَا فِي حُكْمِ الإنْفِرَادِ، وَأَيَّا مَا فَعَلَ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَا. وَهَلْ تُفَارِقُهُ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ فِي التَّشَهُّدِ، أَوْ حِينَ يَقُومُ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ. وَإِذَا صَلَّىٰ بِالثَّانِيَةِ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ فِي التَّشَهُّدِ، أَوْ حِينَ يَقُومُ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ. وَإِذَا صَلَّىٰ بِالثَّانِيَةِ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في أول كتاب صلاة الخوف.

الرَّكْعَةَ النَّالِثَةَ، وَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ، فَإِنَّ الطَّائِفَة تَقُومُ وَلا تَتَشَهَّدُ مَعَهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ لِتَشَهُّدِهَا، بِخِلافِ الرُّبَاعِيَّةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَتَشَهَّدَ مَعَهُ، لِأَنَّهَا تَقْضِي رَكْعَتَيْنِ مِمَوْضِعِ لِتَشَهُّدِهَا، بِخِلافِ الرُّبَاعِيَّةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصَلِّي ثَلاثَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ، وَلا مُتَوَالِيَتَيْنِ، عَلَىٰ إحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ، فَيُفْضِي إلَىٰ أَنْ تُصَلِّي ثَلاثَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ، وَلا نظيرَ لِهَذَا فِي الصَّلَوَاتِ، فَعَلَىٰ هَذَا الإحْتِمَالِ تَتَشَهَّدُ مَعَهُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ تَقُومُ، كَالصَّلاةِ الرُّبَاعِيَّةِ سَوَاءً.

فَضْلًا [١]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ السِّلاحَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَيْأَخُذُواْ حِذْرَهُمُ وَأَسۡلِحَتُهُمُّ ﴾ [النساء: ١٠٠]. وَلِأَنَّهُمْ لا يَأْمَنُونَ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مِّيلَةً وَحِدَةً ﴾ [النساء: ١٣]. وَالْمُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ بِه عَنْ نَفْسِهِ. كَالسَّيْفِ، وَالسِّكِّينِ، وَلا يُثْقِلُهُ، كَالْجَوْشَنِ (١)، وَلا يَمْنَعُ مِنْ إِكْمَالِ السُّجُودِ، كَالْمِغْفَرِ (٢)، وَلا مَا يُؤْذِي غَيْرَهُ، كَالرُّمْح إِذَا كَانَ مُتَوَسِّطًا، فَإِنْ كَانَ فِي الْحَاشِيَةِ لَمْ يُكْرَهْ، وَلا يَجُوزُ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلا مَا يُخِلُّ بِرُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ إلا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، مِثْلُ أَنْ يَخَافَ وُقُوعَ الْحِجَارَةِ أَوْ السِّهَام بِهِ، فَيَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ لِلضَّرُورَةِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلا يَجِبُ حَمْلُ السِّلاحِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ شَرْطًا فِي الصَّلاةِ كَالسُّتْرَةِ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيانَةِ لَهُمْ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِيجَابِ، كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَهَىٰ عَنْ الْوِصَالِ رِفْقًا بِهِمْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْرِيم. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، وَبِهِ قَالَ دَاوُد، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَالْحُجَّةُ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَقَدْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِرَادَةِ الْإِيجَابِ بِهِ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا جُنَاحَ

<sup>(</sup>١) في كتاب العين للخليل: الجَوشَنُ اسم الحديد الذي يُلبسُ من السِّلاح.

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب: قال ابن شميل: المغفر حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه، قال: وربما كان المغفر مثل القلنسوة غير أنها أوسع يلقيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع، ثم يلبس البيضة فوقها، فذلك المغفر يرفل على العاتقين، وربما جعل المغفر من ديباج وخز أسفل البيضة.

174

عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓا أَسُلِحَتَكُمُ ﴿ [النساء: ١٠]. وَنَفْيُ الْحَرَجِ مَشْرُوطًا بِالْأَذَىٰ دَلِيلٌ عَلَىٰ لُزُومِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِهِمْ أَذًىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ، فَلا يَجِبُ بِغَيْرِ خِلافٍ، بِتَصْرِيحِ النَّصِّ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فِيهِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي صَلاةَ الْخَوْفِ عَلَىٰ كُلِّ صِفَةٍ صَلاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَلَ اَعْمَلُ بِهِ جَائِزٌ. وَقَالَ: سِتَّةُ أَوْجُهِ قَالَ أَحْمَدُ: كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَىٰ فِي أَبْوَابِ صَلاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ. وَقَالَ: سِتَّةُ أَوْجُهِ قَالَ أَعْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: تَقُولُ بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَوْ سَبْعَةٌ يُرْوَىٰ فِيهَا، كُلُّهَا جَائِزٌ. وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: تَقُولُ بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلُّهَا خَصَنَنُ، كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ، أَوْ تَخْتَارُ وَاحِدًا مِنْهَا. قَالَ: أَنَا أَقُولُ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهَا كُلِّهَا فَحَسَنُ، وَأَمَّا حَدِيثٍ ضَلَّىٰ النَّبِي عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْهَا فَحَسَنُ، وَأَمَّا حَدِيثٍ مَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَوْنَا مِنْهَا وَجْهَيْن:

أَحَدَهُمَا، مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ حَدِيثُ سَهْلٍ. وَالثَّانِي حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَالثَّالِثُ، صَلاةُ النَّبِيِّ عَلَى بِعُسْفَانَ، وَهُو مَا رَوَىٰ أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ قَالَ (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى بِعُسْفَانَ وَعَلَىٰ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً لِعُسْفَانَ وَعَلَىٰ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً لَوْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فِي الصَّلاةِ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ فَلَ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فِي الصَّلاةِ. وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ، فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَفَّ، فَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسْفَل الْقِبْلَةِ، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ، فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَفَّ، وَصَفَّ خَلْفَ ذَلِكَ الصَّفِ صَفَّ الْخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّىٰ بِهَوُلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَصَفَّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّىٰ بِهَوُلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِي يَلِيهِ إلَىٰ مَقَامِ وَقَامُ اللهِ عَلَيْهِ إلَىٰ مَقَامِ السَّفَ الْآخَرُونَ اللّذِي يَلِيهِ إلَىٰ مَقَامِ الصَّفَّ الْآخَرُونَ اللّذِي يَلِيهِ إلَىٰ مَقَامِ السَّفَ الْآخَرُونَ اللهِ عَلَى عَلَيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا مَعَل يَعْمُ السَّفَ الْآخَرُونَ اللّذِي يَلِيهِ إلَىٰ مَقَامِ الصَّفَ الْآخَرُونَ اللهِ عَلَى يَلِيهِ وَرَكَعُوا بَعْمِيعًا، فُلَمَّا مَلَامَ مَلَام مَعَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رَصُولُ اللهِ عَلَى وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

فَصَلاهَا بِعُسْفَانَ، وَصَلاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَرَوَىٰ جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَىٰ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (۲). وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ أَمَرَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ حِينَ سَأَلَهُمْ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. بِطَبَرِسْتَانَ حِينَ سَأَلَهُمْ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. وَأَمْرَهُ بِنِحْوِ هَذِهِ الصَّلاةِ، وَقَالَ: وَتَأْمُرُ أَصْحَابَكَ إِنْ هَاجَهُمْ هَيْجٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ الْقِتَالُ وَالْكَلامُ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ (۲). وَإِنْ حَرَسَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الْأُولَىٰ، وَالثَّانِي فِي الثَّانِيةِ، وَالْكَلامُ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ (۲). وَإِنْ حَرَسَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الْأُولَىٰ، وَالثَّانِي فِي الثَّانِيةِ، وَالْمَا فَعَلَ النَّيْقُ وَسَجَدَ الْبَاقُونَ، جَازَ ذَلِكَ كُلُهُ لا يُعْفُ لا يَخْضُ الصَّفِ وَسَجَدَ الْبَاقُونَ، جَازَ ذَلِكَ الصَّلاةِ أَلْ يَكُونَ الْعَدُونُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ لا يُمْكِنُ حِرَاسَتُهُمْ فِي الصَّلاةِ إلا كَذَلِكَ، وَالْنَ يَكُونَ الْعَدُونُ الْعَدُونُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ لا يُمْكِنُ حِرَاسَتُهُمْ فِي الصَّلاةِ إلا كَذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونُ وَا بِحَيْثُ لا يَخْفُى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلا يُخَافُ كَمِينُ لَهُمْ.

فَضْلُلْ [٣]: الْوَجْهُ الرَّابِعُ، أَنْ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلاةً مُنْفَرِدَةً، وَيُسَلِّمَ بِهَا، كَمَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرَةَ: قَالَ «صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ

قلت: هو صحيح بشاهده الذي بعده عن جابر رَضِّيُّهُ.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٤/ ٥٩-٦٠)، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي (٣/ ١٧٧-١٧٨)، وابن حبان (٢٨٧٦)، والحاكم (١/ ٣٣٧-٣٣٨)، والبيهقي (٣/ ٢٥٢-٢٥٥، ٢٥٦-٢٥٧) من طرق، عن منصوربن المعتمر، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن أعله البخاري بالإرسال، ورجح أنه من مراسيل مجاهد – كما في "العلل الكبير" (٣٠١/١) للترمذي-، وقال ابن رجب رهي في "الفتح" (باب صلاة الخوف): "وكذلك صحح إرساله عبد العزيز النخشبي، وغيره من الحفاظ». ثم نقل عن أبي حاتم، وأحمد تصحيح الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٤٠٦)، وابن خزيمة (١٣٦٥)، والبيهقي (٣/ ٢٥٢) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن سليم بن عبد السلولي، عن حذيفة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة سليم بن عبد السلولي؛ فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، ولم يوثقه معتبر. وقد تقدم الأثر عن حذيفة بغير الصفة المذكورة، وهو حسن. انظر المسألة في أول كتاب الخوف.

170

بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْ ا خَلْفَهُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْبَعُ، وَلاَ أَثْرَمُ (١). وَهَذِهِ صِفَةٌ حَسَنَةٌ، قَلِيلَةُ الْكُلْفَةِ، لا وَلاَّصْحَابِهِ رَكْعَتَانِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ (١). وَهَذِهِ صِفَةٌ حَسَنَةٌ، قَلِيلَةُ الْكُلْفَةِ، لا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَىٰ مُفَارَقَةِ إِمَامِه، وَلا إِلَىٰ تَعْرِيفِ كَيْفِيَّةِ الصَّلاةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ، وَلَيْسَ فِيهَا أَكْثُرُ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ فِي الثَّانِيَةِ مُتَنَفِّلٌ يَؤُمُّ مُفْتَرِ ضِينَ.

فَضْلُ [3]: الْوَجْهُ الْخَامِسُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَلا يُسَلِّم، ثُمَّ تُسَلِّمُ الطَّائِفَةُ، وَتَنْصَرِفُ وَلا تَقْضِي شَيْئًا. وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَتَيْنِ، وَيُسَلِّمُ بِهَا، وَلا تَقْضِي شَيْئًا. وَهَذَا مِثْلُ الْوَجْهِ الَّذِي قَبْلَهُ، إلا أَنَّهُ لا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ بِهَا، وَلا تَقْضِي شَيْئًا. وَهَذَا مِثْلُ الْوَجْهِ الَّذِي قَبْلَهُ، إلا أَنَّهُ لا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؛ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: «أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّىٰ إذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. الْأُولَيَيْنِ؛ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: «أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَتَّىٰ إذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخُرُوا، وَصَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعَ رَكَعَتَيْنِ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ الْعَلَقُةِ قَضَتْ رَكْعَتَيْنِ. وَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكَعَتَيْنِ وَلَافَوْمِ رَكْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ. وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ الْمُ الْفَاعِفَةِ قَضَتْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا لَكُو مَلَى أَنَّ النَّيْقَ عَلَيْهِ صَلَّى بِهِمْ كَصَلاةٍ الْحَضِرِ، وَأَنَّ كُلُّ طَائِفَةٍ قَضَتْ رَكْعَتَيْنِ.

أَمَّا الرِّوايَةُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّىٰ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهَا: وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. وَأَمَّا قَوْلُ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: سِتَّةُ أَوْجُهٍ أَوْ سَبْعَةٌ، يُرْوَىٰ فِيهَا، كُلُّهَا جَائِزٌ. وَعَلَىٰ هَذَا التَّأْوِيلِ لا تَكُونُ سِتَّةً وَلا خَمْسَةً. وَلِأَنَّهُ قَالَ: كُلُّ حَدِيثٍ يُرُوىٰ فِي جَائِزٌ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِهَذَا التَّأْوِيلِ. وَأَمَّا فَسَادُ الْمَحْمَلِ، فَإِنَّ أَبُوابِ صَلاةِ الْخَوْفِ فَهُو جَائِزٌ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِهَذَا التَّأْوِيلِ. وَأَمَّا فَسَادُ الْمَحْمَلِ، فَإِنَّ الْخَوْفَ يَقْتَضِي تَخْفِيفَ الصَّلاةِ وَقَصْرَهَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُنَاكُمُ أَنَ نَقْصُرُوا اللهُ تَعَالَىٰ: وَعَلَىٰ هَذَا التَّأُويلِ يَجْعَلُ مَكَانَ مِنَ الشَّاوِيلِ يَجْعَلُ مَكَانَ وَعَلَىٰ هَذَا التَّأُويلِ يَجْعَلُ مَكَانَ

وَهَذَا ظَاهِرُ الْفَسَادِ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ صِفَةَ الرِّوَايَةِ، وَقَوْلَ أَحْمَدَ، وَيَحْمِلُهُ عَلَىٰ مَحْمَل فَاسِدٍ.

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٣٩، و ٤٩)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (١٠٣/٢) من طرق، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة. وهذا إسناد حسن، وأشعث هو ابن عبد الله الحداني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٦)، ومسلم برقم (٨٤٣).

الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعًا. وَيُتِمُّ الصَّلاةَ الْمَقْصُورَةَ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَمَّ صَلاةَ السَّفَرِ، فَكَيْفَ يُحْمَلُ هَاهُنَا عَلَىٰ أَنَّهُ أَتَمَّهَا، فِي مَوْضِع وُجِدَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي التَّخْفِيفَ.

فَضْلُ [٥]: الْوَجْهُ السَّادِسُ، أَنْ يُصَلَّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَلا تَقْضِي شَيْئًا؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: "صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِذِي قَرَدٍ صَلاةَ الْخَوْفِ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَفَّ صَفَّا خَلْفَهُ، وَصَفَّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَوُ لاءِ إلَىٰ مَصَافِّ هَوُ لاءِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، إلَىٰ مَصَافِّ هَوُ لاءِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ، وَكَانَتْ لَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ). رَوَاهُ الْأَثْرُمُ (١) وَعَنْ حُذَيْفَةَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَىٰ صَلاةَ الْخَوْفِ بِهَوُلاءِ رَكْعَةٌ، وَبِهَوُلاءِ رَكْعَةٌ، وَلِهُ وَلَمْ يَقْضُوا شَيْئًا». رَوَاهُ اللَّرْرَمُ (١) وَعَنْ حُذَيْفَة، أَبُو دَاوُد (٢). وَرُويَ مِثْلُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٣) وَأَبِي هُرَيْرَةً (١٤). رَوَاهُ نَلْ ثَرُمُ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد (٢). وَرُويَ مِثْلُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٣) وَأَبِي هُرَيْرَةً (١٤). رَوَاهُنَ الْأَثْرَمُ. وَكَذَلِكَ قَالَ

(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ٢٣٢)، والنسائي (٣/ ١٦٩)، وابن خزيمة (١٣٤٤)، وابن حبان (١) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٣٣٥)، والبيهقي (٣/ ٢٦٢) من طرق، عن سفيان الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد ال

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ولكن لفظ أحمد في الحديث نفسه موافق لحديث أبي عياش الزرقي المتقدم، وكذلك روى الحديث الزهري، عن عبيد الله عند البخاري برقم (٩٤٤)؛ ولذلك ضعف الشافعي الرواية الأولى، وتبعه البيهقي (٣/ ٢٦٢)، وقال: ويحتمل أن يكون مثل صلاته بعسفان؛ فإن قوله: «ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك، وجاء أولئك أراد به في تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم». اهـ

قال ابن رجب في "الفتح" (٩٢٤): «وإذا اختلف قول أبي بكر بن أبي الجهم، وقول الزهري فالقول قول الزهري».

- (٢) حسن: تقدم تخريجه في أول كتاب صلاة الخوف
- (٣) حسن لغيره: أخرجه أحمد (٥/ ١٨٣)، والنسائي (٣/ ١٦٨)، وابن خزيمة (١٣٤٥) من طريقين، عن سفيان الثوري، عن الركين بن ربيع، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت رضي المنهم.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال القاسم بن حسان؛ فقد روئ عنه اثنان، ولم يوثقه معتبر.

والحديث حسن بشاهده الذي قبله عن حذيفة ﴿ لَيْكُبُهُ.

(٤) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٢)، والترمذي (٣٠٣٥)، والنسائي (٣/ ١٧٤) من طريق عبد

أَبُو دَاوُد، فِي "السُنُنِ"، وَهُو مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَجَابِرٍ (٢)، قَالَ: إِنَّمَا الْقَصْرُ رَكْعَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ. وَكَانَ طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ، وَالْحَكَمُ يَقُولُونَ: رَكْعَةً فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ، يُومِئُ إِيمَاءً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَنْدَ الشِّدَّةِ رَكْعَةٌ، تُومِئُ إِيمَاءً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَتَكْبِيرَةٌ، لِأَنَّهَا ذِكْرٌ لِلَّهِ تَعَالَىٰ. وَعَنْ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: فَسَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَتَكْبِيرَةٌ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. فَهَذِهِ الصَّلاةُ يَقْتَضِي عُمُومُ كَلامٍ أَحْمَدَ رَكْعَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. فَهَذِهِ الصَّلاةُ يَقْتَضِي عُمُومُ كَلامِ أَحْمَدَ جَوَازَهَا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ سِتَّةَ أَوْجُهِ، وَلا أَعْلَمُ وَجْهًا سَادِسًا سِوَاهَا، وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ. جَوَازَهَا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ سِتَّةَ أَوْجُهٍ، وَلا أَعْلَمُ وَجْهًا سَادِسًا سِوَاهَا، وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ. عَوَازَهَا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ سِتَّةَ أَوْجُهٍ، وَلا أَعْلَمُ وَجْهًا سَادِسًا سِوَاهَا، وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ. عَوَازَهَا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ سِتَّةَ أَوْجُهٍ، وَلا أَعْلَمُ وَجْهًا سَادِسًا سِوَاهَا، وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ. عَمَرَ (٣)، وَالنَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ وَسَائِرُ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، لا يُجِيزُونَ رَكْعَةً، وَالَّذِي قَالَ مِنْهُمْ رَكْعَةً، إِنَّمَا جَعَلَهَا عِنْدَ شِدَّةَ الْقِتَلُ وَالَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ صَلاةَ النَّيِّ عَيْهُ أَكُنُوهُمْ لَمْ يَنْقُصُوا عَنْ رَكْعَتَيْنِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ الْقَتَالِ وَالَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ صَلاةَ النَّبِيِّ فِي غَزَوَاتِهِ، وَلا يَعْلَمُ ذَلِكَ إلا بِالرِّوايَةِ عَنْ غَيْرِهِ، فَالْأَخْدُ

الصمد بن عبد الوارث، عن سعيد بن عبيد الهنائي، عن عبد الله بن شقيق، حدثنا أبو هريرة. . . ، فذكره. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا سعيدًا؛ فهو لا بأس به.

ولكن حديث أبي هريرة فيه أن لكل واحد مع النبي ﷺ ركعة ركعة، وليس فيه أنهم اقتصروا علىٰ ركعة.

- (١) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٧).
- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٤-٤٦٤) عن وكيع، عن يزيد، عن المسعودي، عن يزيد الفقير، سمعت جابر بن عبد الله، يقول. . . ، فذكره.

وإسناده صحيح، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله، كان قد اختلط، ولكن سماع وكيع منه قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٢٧-٢٨) من طريق ابن المبارك، عن المسعودي به.

- وأخرجه أبو داود الطيالسي (۱۸۹۸)، وابن خزيمة (۱۳٦٤)، والسراج (۲۳٦۸)، والبيهقي (٣/ ٢٦٣) من طرق عن المسعودي به.
- (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥١٤) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٨) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به. وإسناده صحيح.



بِرِوَايَةِ مَنْ حَضَرَ الصَّلاةَ وَصَلاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلُ [7]: وَمَتَىٰ صَلَّىٰ بِهِمْ صَلاةَ الْخَوْفِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، فَصَلاتُهُ وَصَلاتُهُمْ فَاسِدَةُ؛ لِأَنَّهَا لا تَخْلُو مِنْ مُفَارِقِ إِمَامِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَتَارِكِ مُتَابَعَةِ إِمَامِهِ فِي ثَلاثَةِ أَرْكَانٍ، أَوْ قَاصِرٍ لِلصَّلاةِ مَعَ إِتْمَامِ إِمَامِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ، إلا مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، عَلَىٰ اخْتِلافٍ فِيهِ. وَإِذَا فَسَدَتْ صَلاتُهُمْ، فَسَدَتْ صَلاةُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّىٰ إِمَامًا بِمَنْ صَلاتُهُ فَاسِدَةُ، إلا أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ صَلاتُهُمْ، فَسَدَتْ صَلاةُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّىٰ إِمَامًا بِمَنْ صَلاتُهُ فَاسِدَةُ، إلا أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ صَلاتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ تَصِحُ صَلاتُهُ، وَصَلاةُ الطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ، وَصَلاةُ الثَّانِيَةِ تَنْبَنِىٰ عَلَىٰ ائْتِمَامِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَقِّلِ، وَقَدْ نَصَرْنَا جَوَازَهُ.

مَسْأَلَةٌ [٣١٧]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْخُوْفُ شَدِيدًا، وَهُمْ فِي حَالِ الْمُسَايَفَةِ، صَلَّوْا رِجَالًا وَرُكْبَانًا، إلى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، يُومِثُونَ إيمَاءً، يَبْتَدِثُونَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرُوا، أَوْ إِلَى غَيْرِهَا).

أَمَّا إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ، وَالْتَحَمَ الْقِتَالُ، فَلَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا كَيْفَمَا أَمْكَنَهُمْ؛ رِجَالًا وَرُكْبَانًا، إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ أَمْكَنَهُمْ، وَإِلَىٰ غَيْرِهَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ، يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَىٰ قَدْرِ الطَّاقَةِ، وَيَجْعَلُونَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ، وَيَتَقَدَّمُونَ وَيَتَأَخَّرُونَ، وَيَضْرِبُونَ وَيَطْعَنُونَ، وَيَكُرُّونَ وَيَفِرُّونَ، وَلا يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: لا يُصَلِّي مَعَ الْمُسَايَفَةِ، وَلا مَعَ الْمَشْيِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يُولِنَ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ مَنَعَهَا مَعَهُ، يُصَلِّي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَلْخُوفِ مَنَعَهَا مَعَهُ، وَلا مَعَ الْمُشَيِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يَصُلِّي يَعْمَ الْمُسَايَفَةِ، وَلا مَعَ الْمُشْعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يَصُلِّي يَعْمَ الْمُسَايِفَةِ، وَلا مَعَ الْمُشَيءِ وَلَكُنْ النَّبِي عَلَيْ لَمْ اللهَ الْعَلَىٰ النَّبِي عَلَيْ فَعَلَ مَا عَنْ الصَّلاةَ، وَلا مَعَ الْمُسَاعِفَةِ، وَلا مَعَ الْمُشَيء وَالصَّينَ وَالصَّينَ وَالسَّيْفَةِ، وَلا مَعَ الْمَشْعِ؛ أَوْ الضَّرْبَ الصَّلاةِ وَالصَّينَ عَلَامُهُمْ الْمُسْلِكِ وَالصَّينَ وَالصَّينَ وَالصَّينَ وَالسَّينَ مَا مَنَعَ الصَّلاقِ وَلَا الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي وَلَكِنْ إِنْ تَابَعَ الطَّعْنَ، أَوْ الضَّينَ مَا لَكُونُ الْمَنْ مَا مَنَعَ الْمَشَيَ، أَوْ فَعَلَ مَا يَطُولُ أَن الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي وَلَكَ مِنْ مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ، أَشْبَهَ الْحَدَثَ.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ، وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤٥٣٥)، ومسلم برقم (٨٣٩) (٣٠٦)، واللفظ للبخاري، وليس عند

غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ، فَأَمَرَهُمْ بِالْمَشْيِ إِلَىٰ وِجَاهِ الْعَدُّقِّ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِقَضَاءِ مَا بَقِي مِنْ صَلاتِهِمْ، وَهَذَا مَشْيٌ كَثِيرٌ، وَعَمَلٌ طَوِيلٌ، وَاسْتِدْبَارٌ لِلْقِبْلَةِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل الْخَوْفِ الَّذِي لَيْسَ بِشَدِيدٍ، فَمَعَ الْخَوْفِ الشَّدِيدِ أَوْلَىٰ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اخْتَارَ هَذَا الْوَجْهَ دُونَ سَائِرِ الْوُجُوهِ الَّتِي لا تَشْتَمِلُ عَلَىٰ الْعَمَل فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، وَسَوَّغَهُ مَعَ الْغِنَىٰ عَنْهُ، وَإِمْكَانِ الصَّلاةِ بِدُونِهِ، ثُمَّ مَنَعَهُ فِي حَالٍ لا يَقْدِرُ إلا عَلَيْهِ، وَكَانَ الْعَكْسُ أَوْلَىٰ، سِيَّمَا مَعَ نَصِّ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الرُّخْصَةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَلِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ إِخْلاءُ وَقْتِ الصَّلاةِ عَنْ فِعْلِهَا، كَالْمَرِيضِ، وَيَخُصُّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَمَلٌ أُبِيحَ مِنْ أَجْل الْخَوْفِ، فَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلاةُ بِهِ، كَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ، وَالرُّكُوبِ، وَالْإِيمَاءِ. وَلِأَنَّهُ لا يَخْلُو عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَىٰ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ مِنْ أَحدِ ثَلاثَةِ أُمُورٍ: إمَّا تَأْخِيرُ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا، وَلا خِلاف بَيْنَنَا فِي تَحْرِيمِهِ، أَوْ تَرْكُ الْقِتَالِ وَفِيهِ هَلاكُهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلَكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ هَذَا، أَوْ مُتَابَعَةُ الْعَمَل لِلْمُتَنَازَع فِيهِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَتَعَيَّنَ فِعْلُهُ وَصِحَّةُ الصَّلاةِ مَعَهُ. ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ يَبْطُلُ بِالْمَشْيَ الْكَثِيرِ، وَالْعَدْوِ فِي الْهَرَبِ وَغَيْرِهِ. وَأَمَّا تَأْخِيرُ الصَّلاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ صَلاةِ الْخَوْفِ(١). وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ شَغَلَهُ الْمُشْرِكُونَ فَنَسِيَ الصَّلاةَ، فَقَدْ نُقِلَ مَا يَدُلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَىٰ، وَأَكَّدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَكُونُوا فِي مُسَايَفَةٍ تُوجِبُ قَطْعَ الصَّلاةِ. وَأَمَّا الصِّيَاحُ، وَالْحَدَثُ، فَلا حَاجَةَ بِهِمْ إلَيْهِ، وَيُمْكِنْهُمْ التَّيَمُّمُ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مُبْطِلًا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ أَنْ يُبْطِلَ مَعَهُ، كَخُرُوج النَّجَاسَةِ مِنْ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ.

وَإِنْ هَرَبَ مِنْ الْعَدُوِّ هَرَبًا مُبَاحًا، أَوْ مِنْ سَيْلٍ، أَوْ سَبُعِ، أَوْ حَرِيقٍ لا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ

مسلم: «مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها».

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۲۰، و۶۹، و۲۷)، والدارمي (۱۵۳۲)، والنسائي (۲/ ۱۷)، وابن خزيمة (۹۹۲) من طرق، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه به. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

)V· =

مِنْهُ بِدُونِ الْهَرَبِ. فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي صَلاةً شِدَّةِ الْخَوْفِ، سَوَاءٌ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ. وَالْأُسِيرُ إِذَا خَافَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِنْ صَلَّىٰ، وَالْمُخْتَفِي فِي مَوْضِع، يُصَلِّيَانِ كَيْفَمَا أَمْكَنَهُمَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْأَسِيرِ. وَلَوْ كَانَ الْمُخْتَفِي قَاعِدًا لا يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ، أَوْ مَضْجَعًا لا يُمْكِنُهُ الْقُيَامُ الْقَيْعُرُ، وَلا الْحَرَكَةُ، صَلَّىٰ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ. وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مَضْجَعًا لا يُمْكِنُهُ الْقُعُودُ، وَلا الْحَرَكَةُ، صَلَّىٰ عَلَىٰ حَسَبِ مَالِهِ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي وَيُعِيدُ. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ خَائِفٌ صَلَّىٰ عَلَىٰ حَسَبِ مَا الْحَسَنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي وَيُعِيدُ. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ خَائِفٌ صَلَّىٰ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ الْمُجَعِيْدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي وَيُعِيدُ. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ خَائِفٌ صَلَّىٰ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يُمْكِنُ الْمُجْونِ وَالسَّفَرِ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ الْمُبِيحَ يُعْفِقُ الْهَالِكِ، وَقَدْ تَسَاوَيَا فِيهِ، وَمَتَىٰ أَمْكَنَ التَّخَلُّصُ بِدُونِ ذَلِكَ، كَالْهَارِبِ مِنْ السَّيْلِ خَوْفُ الْهَالِكِ، وَقَدْ تَسَاوَيَا فِيهِ، وَمَتَىٰ أَمْكَنَ التَّخَلُّصُ بِدُونِ ذَلِكَ، كَالْهَارِبِ مِنْ السَّيْلِ غَوْفُ الْهَالِكِ، وَقَدْ تَسَاوَيَا فِيهِ، وَمَتَىٰ أَمْكَنَ التَّخَلُّصُ بِدُونِ ذَلِكَ، كَالْهَا إِنَّى السَّيْلِ وَلَا فَرُونِ وَلِكَ، كَالْهَا إِنَّى السَّيْلِ وَلَا فَرُونِ وَلَا فَرُونِ وَلَى السَّيْلِ وَلَا فَوْلِهُ وَلَا لَكَ الْهَالِكِ، وَلَوْ فَي الْمَالَى وَيهِ مَوْلَةَ الْعَدُونِ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّى الشَّيْ وَلَى السَّيْ فِيهِ مَوْدِ الضَّوْرِةِ، وَلَوْسَ بِهُ وَدِ الضَّرَةِ وَلَا فَلَى السَّيْ فَي مَالِكُ وَلَا الْمُؤْتُونِ الْمَالُونِ وَلَى الْمَلْ وَلَهِ الْمُعَلِي فَي مَوْدِهِ الْمُنْ فَي عَلَى الْمَالَى الْمَالَقِي الْمَالَقِي الْمُنْ عَلَى الْمَالَقِ الْمَالَقِي الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَالْمُهُ الْفَلَامُ الْمُعْرَامُ وَلَا الْمُعْرَامُ الْمُعْتَلَى الْمَالَ الْمَالَاةُ الْمَالَةُ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَقِهُ الْمُ

فَضْلُلُ [١]: وَالْعَاصِي بِهَرَبِهِ كَالَّذِي يَهْرُبُ مِنْ حَقِّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ، وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ، وَاللَّصُّ، وَالسَّارِقُ، لَيس لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ ثَبَتَتْ لِلدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَحَلِّ مُبَاحِ، فَلا تَثْبُتُ بِالْمَعْصِيَةِ، كَرُخَصِ السَّفَرِ.

فَضِّلُ [٢]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ أَنْ يُصَلُّوا فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ جَمَاعَةً، رِجَالًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوزَ ذَلِكَ. وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة؛ لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَرُبَّمَا تَقَدَّمُوا الْإِمَامَ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ الِانْتِمَامُ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا حَالَةٌ يَجُوزُ وَالتَّأَخُّرِ، وَرُبَّمَا تَقَدَّمُوا الْإِمْامَ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ الِانْتِمَامُ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا حَالَةٌ يَجُوزُ فِيهَا الصَّلاةُ عَلَىٰ الإِنْفِرَادِ، فَجَازَ فِيهَا صَلاةُ الْجَمَاعَةِ، كَرُكُوبِ السَّفِينَةِ، وَيُعْفَىٰ عَنْ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَالْعَفُو عَنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ. وَلِمَنْ نَصَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَقُولَ: الْعَفُو عَنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ. وَلِمَنْ نَصَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَقُولَ: الْعَفُو عَنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ. وَلِمَنْ نَصَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَقُولَ: الْعَفُو عَنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ. وَلِمَنْ نَصَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَقُولَ: الْعَفُو عَنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ. وَلِمَنْ نَصَرَ الْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ: الْعَفُو عَنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ. وَلَا بَنْضَلَ الْكَثِيرَ لا يَخْتَصُّ الْإِمَامَةَ، بَلْ هُوَ فِي حَالِ الْإِنْفِرَادِ، كَحَالِ الإِنْتِمَامِ، فَلا الْكَثِيرِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ لا يَخْتَصُّ الْإِمَامَ.

فَضَّلْلُ [٣]: وَإِذَا صَلَّوْا صَلاأَةَ الْخَوْفِ، ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ ثَمَّ عَدُوًّا، فَبَانَ أَنَّهُ لا عَدُوَّ ثَمَّ،

أَوْ بَانَ عَدُوٌّ لَكِنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَا يَمْنَعُ عُبُورَهُ إِلَيْهِمْ، فَعَلَيْهِمْ الْإِعَادَةُ، سَوَاءٌ صَلَّوْا صَلاةً شِدَّةِ الْخُوْفِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ رُؤْيَةِ سَوَادٍ، أَوْ لَخُوْفِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ رُؤْيَةِ سَوَادٍ، أَوْ لَخُوْفِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ رُؤْيَةِ سَوَادٍ، أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا بَعْضَ وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ ظَنَّا مِنْهُمْ شُقُوطَهَا، فَلَزِمَتْهُمْ الْإِعَادَةُ، كَمَا لَوْ تَرَكُ الْمُتَوَضِّيُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَصَلَّىٰ، ثُمَّ تَبِيَّنَ تَرَكُ الْمُتَوضِّ عَسْلَ رِجْلَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَصَلَّىٰ، ثُمَّ تَبِيَّنَ أَنَ لُكُ مُخَوِّقًا، وَكَمَا لَوْ ظَنَّ الْمُحْدِثُ أَنَّهُ مُتَطَهِرٌ فَصَلَّىٰ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَلْزَمَ الْإِعَادَةُ إِذَا كَانَ مُخَوَّقًا، وَكَمَا لَوْ ظَنَّ الْمُحْدِثُ أَنَّهُ مُتَطَهِرٌ فَصَلَّىٰ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَلْزَمَ الْإِعَادَةُ إِذَا كَانَ مُحْرَقًا، وَكَمَا لَوْ ظَنَّ الْمُحْدِثُ أَنَّهُ مُتَطَهِرٌ فَصَلَّىٰ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَلْزَمَ الْإِعَادَةُ إِذَا كَانَ مُحْرَقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَا يَمْنَعُ الْعُبُورَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لِلْخَوْفِ مُتَحَقِّقٌ، وَإِنَّمَا خَفِي الْمَانِعُ.

مُسْأَلَةٌ [٣١٨]: قَالَ: (وَمَنْ أَمِنَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، أَتَمَّهَا صَلاةَ آمِنٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ آمِنًا، فَاشْتَدَّ خَوْفُهُ، أَتَمَّهَا صَلاةَ خَائِفٍ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّىٰ بَعْضَ الصَّلاةِ حَالَ شِلَّةِ الْخَوْفِ، مَعَ الْإِخْلالِ بِشَيْءٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، كَالِاسْتِقْبَالِ وَغَيْرِهِ، فَأَمِنَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، أَتَمَّهَا آتِيًّا بِوَاجِبَاتِهَا، فَإِذَا كَانَ رَاكِبًا إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، نَزَلَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا، وَقَفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ كَانَ مَصِيحًا قَبْلَ الْأَمْنِ، فَجَازَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ مَضَىٰ؛ لِأَنَّ مَا مَضَىٰ كَانَ صَحِيحًا قَبْلَ الْأَمْنِ، فَجَازَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِهِ، وَإِنْ تَرَكَ الاِسْتِقْبَالَ حَالَ نُزُولِهِ، أَوْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا بَعْدَ أَمْنِهِ، فَسَدَتْ صَلاتُهُ. وَإِنْ ابْتَدَأَ الصَّلاةَ آمِنًا بِشُرُوطِهَا وَوَاجِبَاتِهَا، ثُمَّ حَدَثَ شِدَّةُ خَوْفٍ، أَتَمَّهَا، عَلَىٰ طَلاتُهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَيَطْعَنُ وَيَضْرِبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَيَسْتِهِ بَاللَّهُ بَالَهُ بَلَكَهُ الْمَنَ نَزَلَ فَبَنَىٰ، وَإِنْ يَكُونُ وَيَصْرِبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَيَشْرِبُ وَيَشْهِ لَا مُضَىٰ مِنْ صَلاتِهِ. وَحُكِي عَنْ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إِذَا أَمِنَ نَزَلَ فَبَنَىٰ، وَإِذَا أَيْهُ كَنِيرُ الْقَبْلَةِ، أَنَّهُ إِلَى الْتَعْرَاء فَلَى عَلَىٰ الْأَرْضِ مُسَتَقْبِلًا، فَنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلاتِهِ. وَحُكِي عَنْ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إِذَا أَمِنَ نَزَلَ فَبَنَىٰ، وَإِذَا أَيْنَ الرَّكُوبَ وَلَا يَصِعَى اللَّهُ عِي حَقً الْآمُونَ الْمَالِةِ وَلَا يَصِعَى اللَّالُورِ اللَّهُ عَمَلًا أَبِيحَ لِلْحَاجَةِ، فَلَا الْمَلَى عَلَى مَا مَضَىٰ مَوْ الْمَالِقِي حَقِ الْحَوْقِ وَالْمَالِ وَلَا يَصِعَى كَالنَّرُولِ، وَلِأَنَّهُ عَمَلُ أَبِيحَ لِلْحَاجَةِ، فَلَى مَالَ مُنَى السَّوْمِ وَالْمَالِقَ وَالْمَالِقُولِ وَالْمَالِقُ السَّلَاقُ وَلَى عَلَلْ اللَّهُ وَلِهُ الْمَالِقُ عَمَلُ أَبِيمِ لِلْ الْمَالِقُولِ وَالْمَلَى عَلَلْ الْوَلَا الْمَلَى عَلَى اللَّهُ عَمَلُ أَلِي عَلَى الْمُ الْفَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُؤَلِقُ الْمُولِ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْمُولِ الْمَالِلْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ





## باب صلاة الْكُسُوفِ

الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَكِلاهُمَا قَدْ وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، وَجَاءَ الْقُرْآنُ بِلَفْظِ الْخُسُوفِ.

مَسْأَلَةٌ [٣١٩]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَإِذَا خَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ، إنْ أَحَبُّوا جَمَاعَةً، وَإِنْ أَحَبُّوا فُرَادَى)

صَلاةُ الْكُسُوفِ ثَابِتَةٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا سَنَدْكُرُهُ، وَلا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا لِكُسُوفِ الشَّمْسِ خِلافًا، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ، فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (١). وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكُ: لَيس لِكُسُوفِ الْقَمَرِ سُنَّةٌ. وَحَكَىٰ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا وَقَالَ مَالِكُ: لَيس لِكُسُوفِ الْقَمَرِ شُنَّةٌ. وَحَكَىٰ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا قَالا: يُصَلِّي النَّاسُ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ وُحْدَانًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً؛ لِأَنَّ فِي خُرُوجِهِمْ إِلَيْهَا مَشَقَّةً.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَكَ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). فَأَمَرَ بِالصَّلاةِ لَهُمَا أَمْرًا وَاحِدًا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّىٰ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّمَا صَلَيْت

<sup>(</sup>١) سيأتي لفظه، وتخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰٤٠، و۱۰٤١، و۱۰٤۲، و۱۰٤۳)، ومسلم (۹۰۶، و۹۱۱، و۹۱۵، و۹۱۰) من حديث ابن عمر، وأبي مسعود، والمغيرة بن شعبة، وأبي بكرة، وجابر، وكلها متفق عليه إلا حديث أبي بكرة فانفرد به البخاري، وإلا حديث جابر فانفرد به مسلم.

- 174

لِأَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي (١). وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْكُسُوفَيْنِ، فَأَشْبَهَ كُسُوفَ الشَّمْسِ. وَيُسَنُّ فِعْلُهَا جَمَاعَةً وَفُرَادَىٰ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ. وَحُكِيَ عَنْ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ صَلاهَا الْإِمَامُ صَلُّوهَا مَعَهُ، وَإِلا فَلا تُصَلُّوا.

وَلَنَا، قَوْلُهُ عَلَيْ الْأَوْلَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا». وَلِأَنَّهَا نَافِلَةٌ، فَجَازَتْ فِي الْإِنْفِرَادِ، كَسَائِرِ النَّوَافِلِ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ فِعْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلاهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّمَها فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَعَلَهَا فِيهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّمَها فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلِي فَعَلَهَا فِيهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَخَرَجَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَلِأَنَّ وَقُتَ الْكُسُوفِ يَضِيقُ، فَلَوْ خَرَجَ إِلَىٰ الْمُصَلِّىٰ احْتَمَلَ التَّجَلِّي قَبْلَ فِعْلِهَا. وَتُشْرَعُ فِي وَقْتَ الْكُسُوفِ يَضِيقُ، فَلَوْ خَرَجَ إِلَىٰ الْمُصَلِّىٰ احْتَمَلَ التَّجَلِّي قَبْلَ فِعْلِهَا. وَتُشْرَعُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، بِإِذْنِ الْإِمَام وَغَيْرِ إِذْنِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِي كَصَلاةِ الْعِيدِ، فِيهَا رِوَايَتَانِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا». وَلِأَنَّهَا نَافِلَةٌ أَشْبَهَتْ سَائِرَ النَّوَافِلِ. وَلَأَنَّهَا نَافِلَةٌ أَشْبَهَتْ سَائِرَ النَّوَافِلِ. وَتُشْرَعُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ صَلَّتَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

وَيُسَنُّ أَنْ يُنَادَىٰ لَهَا: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْ أُودِيَ بِالصَّلاةُ جَامِعَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). وَلا يُسَنُّ لَهَا أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٍ، وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الصَّلَوَاتِ لَهَا أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٍ، وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ النَّوَافِل.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣١١)، والبيهقي (٣/ ٣٣٨) من طريق الحسن، عن ابن عباس. والحسن لم يسمع من ابن عباس، وفي إسناد البيهقي أيضًا إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك، كذاب، وفي إسناد ابن المنذر أيضًا رجل مبهم، ورجل مجهول، يقال له: عمرو بن حبيب، ورجل لا يعرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٥٠)، وكذلك مسلم برقم (٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٨٦، و١٠٥٣)، ومسلم (٩٠٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥١)، ومسلم برقم (٩١٠).

145

مَسْأَلَةٌ [٣٢٠]: قَالَ: (يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ طَوِيلَةٍ، يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُظِيلُ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُظِيلُ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ اللَّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الْرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَإِذَا قَامَ فَعَلَ فَيُطِيلُ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَإِذَا قَامَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيكُونُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُحْرِمُ بِالْأُولَىٰ، وَيَسْتَغِيدُ، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةَ الْبَقَرَةِ، أَوْ قَدْرَهَا فِي الطُّولِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُسَبِّحُ اللّهُ تَعَالَىٰ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ. ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، أَوْ قَدْرَهَا، ثُمَّ يَرْكَعُ بِقَدْرِ ثُلْثَيْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسمِّعُ وَيُحَمِّدُ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسَمِّعُ وَيُعَمِّدُ اللَّانِيَةِ، فَيَقُرأُ الْفَاتِحَةَ وَلَكَ السَّجُودَ فِيهِمَا، ثُمَّ يَتُومُ إِلَىٰ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَيَقُرأُ الْفَاتِحَةَ وَلَيُومُ إِلَىٰ الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ، فَيَقُرأُ الْفَاتِحَةَ وَلُمُورَةَ النَّانِيةِ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُطيلُ السَّجُودَ فِيهِمَا، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسَمِّعُ وَيُحَمِّدُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُعْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالْمَائِدَةَ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطيلُ دُونَ الَّذِي قَبْلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسَمِّعُ وَيُحَمِّدُهُ وَيُطيلُ، وَاللَّانِيةِ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُطيلُ دُونَ الَّذِي قَبْلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسَمِّعُ وَيُحَمِّدُهُ وَيُعْوَلُ اللَّائِونَةِ وَيُولَعِقُولًا عَنْ أَحْمَدَ، لَكِنْ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ وَلِي الْقَرَاءَةِ لَيْقُولًا عَنْ أَحْمَدَ، لَكِنْ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَوْلَعُولُ اللَّي وَيَامًا اللَّوْلَ وَلَى اللَّولِيلُ اللَّولِ اللهِ وَلَا مَنْ النَّانِيَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَفِي حَدِيثِ لِعَائِشَةَ: "حَزَرْت قَوَامَ قِيَامًا طُويلًا مَنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَفِي حَدِيثٍ لِعَائِشَةَ: "حَزَرْت قِرَاءَةَ رَسُولِ الللهِ فَرَأَيْتَ أَنَّةُ قَرَأُ فِي الرَّيْعَةِ الْأُولَىٰ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَلَا اللَّهُ وَيَا النَّقَرَةِ، وَفِي النَّانِيَةِ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ "''.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٠٥٢)، ومسلم برقم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (١١٨٧)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥)، من طريق عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني هشام بن عروة، وعبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار، كلهم قد حدثني عن عروة، عن عائشة به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا محمد بن إسحاق؛ فهو حسن الحديث إذا صرح بالسماع، كما في هذا الموضع، وعم عبيد الله هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري.

قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، إلا أَنَّهُمَا قَالا: لا يُطِيلُ السُّجُودَ. حَكَاهُ عَنْهُمَا ابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ. وَقَالا: لا يُجْهَرُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَيُجْهَرُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ. وَوَافَقَهُمْ فَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ. وَقَالا: لا يُجْهَرُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَيُجْهَرُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ. وَوَافَقَهُمْ الْفُو حَنِيفَةَ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ: حَزَرْت قِرَاءَة رَسُولِ اللهِ عَيْقِ. وَلَوْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ تَحْتَجْ إلَىٰ الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَرَوَىٰ الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَرَوَىٰ الظَّرْمِذِيُّ: سَمُرَةُ، «أَنَّ النَّبِيَ عَيْ صَلَّىٰ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يَجْهَرْ فِيهَا كَالظُّهْرِ. وَقَالَ البَّوْمِذِيُّ: هَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَاللهُ عَلَىٰ التَّرْمِذِيُّ: هَالَ التَّرْمِذِيُّ وَيُسَلِّمُ لَكُمْ يَجْهَرْ فِيهَا كَالظُّهْرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُضَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَصَلاةِ التَّقَوْعِ؛ لِمَا رَوَىٰ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ مَنَى يَجْهَرُ فِيهَا كَالظُّهْرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّمْسُ عَلَىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، حَتَّىٰ عَبْدِ الْوَهَابِ الثَّقَوْقِيِّ، عَنْ أَيُوبَهِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ الثَّقُوعِيِّ، عَنْ أَيُوبَهِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ النَّعْمَانِ (٢) وَرَوىٰ قَبِيصَةُ أَنَّ النَّيِّ عَنْ قَالَ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاقٍ النَّعْمُونَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَى الْمَعْتُوبَةِ إِلَى الْمَعْتُوبَةِ إِلَى الْمَعْتُوبَةِ إِلَى الْمَعْتُوبَ وَلَا اللهُ عَلْهُ إِلَى الْمَعْتُوبَةِ الْمَالِ اللهُ عَنْ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَعْتُوبُ الْمَالِمُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُولُ اللْمَعْتُوبُ الْمَالِمُ الْمَعْتُوبُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِعُهُمُ الللّهُ الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ١٤، و ١٦)، والترمذي (٥٦٢)، وابن ماجه (١٢٦٤)، والنسائي (١) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥)، كلهم من طريق الأسود بن قيس العبدي، عن ثعلبة بن عباد، عن سمرة بن جندب به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ثعلبة بن عباد؛ فقد تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس العبدي، ولم يوثقه معتبر، بل قال ابن المديني: «إنه مجهول».

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٩) بالإسناد الذي ذكره المؤلف.

وكذلك أخرجه أبو داود (١١٩٣)، والنسائي (٣/ ١٤١)، وابن ماجه (١٢٦٢)، والبيهقي (٣/ ٣٣٢– ٣٣٣) من طرق، عن عبد الوهاب الثقفي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من النعمان، قال ابن معين: «أبو قلابة، عن النعمان مرسل».

وقد روئ أحمد (٢٦٧/٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٣) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل، عن النعمان به.

فتبين أن أبا قلابة إنما سمعه من رجل مبهم، ولم يسمعه من النعمان؛ وعليه فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٦٠-٦١)، والنسائي (٣/ ١٤٤) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة.

وَلَنَا، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و قَالَ فِي صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْكُسُوفِ: ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ. رُوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَفِي حَدِيثِ عَائِشَة: «ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ ثُمَّ اللَّوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَتَرْكُ ذِكْرِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَتَرْكُ ذِكْرِهِ فِي حَدِيثٍ لا يَمْنَعُ مَشْرُوعِيَّتُهُ إِذَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَمَّا الْجَهْرُ فَقَدْ رُويَ عَنْ عَلِيٍّ صَيْكُهُ (٣)

وهذا إسناد ضعيف؛ فإن أبا قلابة كان كثير الإرسال، ولم يصرح بسماعه من قبيصة.

وقد روى الحديث أبو داود (١١٨٦)، والطبراني (١٨/ ٩٥٧)، من طريق عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن هلال بن عامر، أن قبيصة حدثه. . . ، فذكره.

ورواه الطبراني كذلك (١٨/ ٩٥٧) من طريق أنيس بن سوار، عن أيوب كرواية عباد بن منصور، وعباد بن منصور فيه ضعف، وأنيس بن سوار مجهول الحال، والرجل الذي زاده – وهو هلال بن عامر – قال الذهبي في "الميزان" «لا يعرف».

ثم إن أبا قلابة قد رواه – كما تقدم – عن النعمان، فهذا يدل على أن في الحديث اضطرابًا؛ وعليه فالحديث ضعيف.

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٩٤)، وكذلك أحمد (٦٤٨٣، و٦٧٦٣، و٦٨٦٨)، والنسائي (٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٨٩، و١٣٩٢)، وابن حبان (٢٨٣٨) من طرق، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به، واللفظ لأبي داود، وأحمد في الموضع الأول.

وإسناده صحيح، وعطاء، وإن كان قد اختلط، إلا أن من الرواة عنه في هذا الحديث شعبة، وسفيان، وقد سمعا منه قديمًا قبل اختلاطه، والسائب والدعطاء ثقة.

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٥٠)، وكذلك مسلم برقم (٩٠٣).

(٣) لا بأس به: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠٣) - ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٩٧) - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الحكم، عن حنش، عن علي رَجْلِيَّكُهُ: «أنه أم الناس في المسجد لكسوف الشمس، فجهر بالقراءة».

ورجال إسناده ثقات، إلا حنشًا فقد اختلف فيه، ولكن هو يروي شيئًا شاهده، وعليه فلا بأس بالأثر إن شاء الله. - NYV =

وَفَعَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يزَيْدٍ<sup>(١)</sup> وَبِحَضْرَتِهِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ<sup>(٢)</sup>، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَرَوَتْ عَائِشَةُ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلاةِ الْخُسُوفِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢). وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ صَلاةَ الْكُسُوفِ، وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ» (٤). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّهَا نَافِلَةٌ شُرِعَتْ لَهَا الْجَمَاعَةُ، فَكَانَ مِنْ سُنَنِهَا الْجَهْرُ كَصَلاةِ الإسْتِسْقَاءِ وَالْعِيدِ وَالتَّرَاوِيح. فَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ رَخْدِيُكُهُا: حَزَرْت قِرَاءَتَهُ. فَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ سَمِعَتْ صَوْتَهُ وَلَمْ تَفْهَمْ لِلْبُعْدِ، أَوْ قَرَأَ مِنْ غَيْرِ أَوَّلِ الْقُرْآنِ بِقَدْرِ الْبَقَرَةِ. ثُمَّ حَدِيثُنَا صَحِيحٌ صَرِيحٌ، فَكَيْفَ يُعَارَضُ بِمِثْل هَذَا، وَحَدِيثُ سَمْرَةَ يَجُوزُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ لِبُعْدِهِ؛ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: دُفِعْت إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ بِأُزَزٍ. يَعْنِي مُغْتَصًّا بِالزِّحَام. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. وَمَنْ هَذَا حَالُهُ لا يَصِلُ مَكَانًا يَسْمَعُ مِنْهُ. ثُمَّ هَذَا نَفْيٌ مُحْتَمِلٌ لِأَمُورِ كَثِيرَةٍ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ مِنْ أَجْلِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ، وَقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِالْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالإسْتِسْقَاءِ، وَقِيَاسُ هَذِهِ الصَّلاةِ عَلَىٰ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ أَوْلَىٰ مِنْ قِيَاسِهَا عَلَىٰ الظُّهْرِ؛ لِبُعْدِهَا مِنْهَا، وَشَبَهِهَا بِهَذِهِ. وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَىٰ صِفَةِ الصَّلاةِ، فَرَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: «خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي

(١) وقع في النسخ [زيد]، والمثبت هو الصواب كما في مصادر الأثر.

أخرجه ابن المنذر (٧ / ٢٩٧): حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: خرج عبد الله بن يزيد الخطمي يستسقي. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، ويحيى بن محمد هو ابن الذهلي.

والأثر المذكور إنما هو في الاستسقاء، وقد تبع ابنُ قدامة في ذلك ابنَ المنذر، والوهم ابتداء من ابن المنذر رهي الله المنذر رابي المنذر رابي المنذر رابي المنذر المنذر

وأصل الأثر في مسلم (١٤٣) من كتاب "الجهاد، والسير"، وليس فيه ذكر البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٢) صحيح، ولكنه في الاستسقاء، لا في الكسوف:

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٠٦٥)، ومسلم برقم (٩٠١) (٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي برقم (٥٦٣)، وهو نفس الحديث المتقدم عند الشيخين.

حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ. ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَذْنَىٰ مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، هُوَ أَدْنَىٰ مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ»(١). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَفِيهِ «أَنَّهُ قَامَ فِي الْأُولَىٰ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ»(٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ يُشْرَعُ لَهَا الإجْتِمَاعُ، فَخَالَفَتْ سَائِرَ النَّوَافِل، كَصَلاةِ الْعِيدَيْن وَالإسْتِسْقَاءِ، فَأَمَّا أَحَادِيثُهُمْ فَمَتْرُوكَةٌ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا بِاتِّفَاقِنَا، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ فِيهِ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ انْجَلَتْ الشَّمْسُ، وَحَدِيثُ قَبِيصَةَ فِيهِ أَنَّهُ يُصَلِّي كَأَحْدَثِ صَلاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا. وَأَحَدُ الْحَدِيثَيْن يُخَالِفُ الْآخَرَ. ثُمَّ حَدِيثُ قَبِيصَةَ مُوْسَلٌ. ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْن، وَلَوْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ لَكَانَ الْأَخْذُ بِأَحَادِيثِنَا أَوْلَىٰ؛ لِصِحَّتِهَا وَشُهْرَتِهَا، وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ صِحَّتِهَا، وَالْأَخْذِ بِهَا، وَاشْتِمَالِهَا عَلَىٰ الزِّيَادَةِ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثُّقَةِ مَقْبُولَةٌ، ثُمَّ هِيَ نَافِلَةٌ عَنْ الْعَادَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ: إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ (٣).

فَضْلُلُ [١]: وَمَهْمَا قَرَأَ بِهِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ طَوِيلَةً أَوْ قَصِيرَةً. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَرَأَ فِي الْأُولَىٰ بِالْعَنْكَبُوتِ وَالرُّومِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِيس. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٠٥٤)، ومسلم برقم (٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٥٢)، ومسلم برقم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٠٤٦).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٦٤) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن إسحاق بن راشد في روايته عن الزهري ضعف، وتقدم في الصحيحين،

فَضْلُ [٢]: وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحْمَدَ، رَكِيْكُمْ أَنَّ لَهَا خُطْبَةً، وَأَصْحَابُنَا عَلَىٰ أَنَّهَا لا خُطْبَةَ لَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُخْطَبُ كَخُطْبَتَيْ الْجُمْعَة؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَّهُا، أَنَّ النَّبِي عَيْهِ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لا النَّاسَ، وَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا يَخْسُونَ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا ثُمُ الله أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ لَوْ تَنْ فِي أَمْتُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ لَوْ تَنْ فِي أَمْتُهُ عَلَيْهِ (١٠).

وَلَنَا، هَذَا الْخَبَرُ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَمَرَهُمْ بِالصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهَا، وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ يَفْعَلُهَا الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ، فَلَمْ يُقْمُرُهُمْ بِهَا، وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ يَفْعَلُهَا الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ، فَلَمْ يُشْرَعْ لَهَا خُطْبَةٌ، وَإِنَّمَا خَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ بَعْدَ الصَّلاةِ لِيُعَلِّمَهُمْ حُكْمَهَا، وَهَذَا مُخْتَصُّ بِهِ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ خَطَبَ كَخُطْبَتَىٰ الْجُمُعَةِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالدُّعَاءُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالِاسْتِغْفَارُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالِاسْتِغْفَارُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالتَّقَرُّبُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ بِمَا اسْتَطَاعَ؛ لِخَبَرِ عَائِشَةَ هَذَا.

وَفِي خَبَرِ أَبِي مُوسَىٰ: «فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ» (٢). وَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ، «أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعِتْقِ فِي الْكُسُوفِ» (٣). وَلِأَنَّهُ تَخْوِيفٌ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَادِرَ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، لِيَكْشِفَهُ عَنْ عِبَادِهِ.

فَضْلُ [٤]: وَمُقْتَضَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي صَلاةَ الْكُسُوفِ عَلَىٰ كُلِّ صِفَةٍ رُوِيَتْ عَنْ النَّبِيِّ يَقِيِّ كَقَوْلِهِ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ، إلا أَنَّ اخْتِيَارَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّلاةُ عَلَىٰ

وغيرهما أن الحفاظ يروونه عن الزهري بإسناده، ليس فيه تعيين السور.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٠٥٠)، ومسلم برقم (٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (٩١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٠٥٤).



الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا. قَالَ أَحْمَدُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ ذَيَوُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ، فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (١)، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَيَقُولُ: سِتُّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ (٢). فَذَهَبَ إِلَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّىٰ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (٣). وَكَذَلِكَ حُذَيْفَةُ (٤). وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ سَجَدَاتٍ ( الْمُنْذِرِ. وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: تَجُوزُ صَلاةَ الْكُسُوفِ عَلَىٰ كُلِّ صِفَةٍ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ فَعَلَهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ فَعَلَهَا، وَقَدْ رُويِي عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ مَلْهُمْ ( عَلَىٰ اللّهِ عَلْمَا الْعِلْمِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ صَلَّى سِتَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ ( عَلَىٰ وَرُويَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبِي صَلَّىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَلْ عَلْمَامِ وَقَدْ رُوكِي عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَبِّالِهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْفَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمَنْ الْمُؤْلِمُ الْمُلُومُ اللّهُ اللّهِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ

(١) تقدم ذكر أحاديثهما قريبًا.

(٢) ضعيف: ذكره الشافعي بلاغًا، كما في "سنن البيهقي" (٣/ ٣٤٣)؛ فهو ضعيف منقطع.

(٣) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٠١) من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح، وسفيان هو ابن عيينة.

وأخرجه البيهقي (٣/ ٣٢٨) من طريق الشافعي، عن سفيان به.

قلت: والثابت عن ابن عباس مرفوعًا: «أنه ﷺ صلىٰ في كل ركعة ركوعين»، كما تقدم.

(٤) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٠١): حدثونا عن بندار، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عروة، عن الحسن، عن حذيفة. . . ، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شيخ ابن المنذر مبهم؛ ولأن الحسن لا يُعْلَم له سماع من حذيفة.

حدیث عائشة مُعَلِّ: أخرجه مسلم (۹۰۱) من طریق عبید بن عمیر، عن عائشة به.

قال البيهقي هي "الكبرى" (٣/ ٣٢٦): «وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار، وكثير بن عباس، عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي هي: «إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين».

قال: «وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة علىٰ أنه لم يزد في كل ركعة علىٰ ركوعين، كما ذهب إليه الشافعي، ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالىٰ».

وحديث ابن عباس مُعَلَّ أيضًا، ولم أجده بذكر: «ست ركعات» في صحيح مسلم.

وإنما أخرجه الترمذي (٥٦٠) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس.

\_\_\_\_\_\_\_

عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَسَجْدَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ (1). قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا هَذِهِ الصَّلاةَ (٢). وَحُكِي عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا هَذِهِ الصَّلاةَ (٢). وَحُكِي عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَزِيدُ فِي الرُّكُوعِ إِذَا لَمْ يَرَ الشَّمْسَ قَدْ انْجَلَتْ، فَإِذَا لَمْ يَرَ الشَّمْسَ قَدْ انْجَلَتْ بَعْنَ النَّذِي الْقَرْوَ مِنْ ذَلِكَ. وَكَعَاتِ فِي كُلِّ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ إِلْاَنَّهُ لَمْ يَأْتِنَا عَنْ النَّبِيِّ عَيْكُ أَكُمْ وَعُ ذَلِكَ.

فَضَّلْ [٥]: وَصَلاةُ الْكُسُوفِ سُنَّةُ مُؤكَّدَةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَعَلَهَا، وَأَمَرَ بِهَا، وَوَقْتُهَا

وأخرجه مسلم (٩٠٨، و٩٠٩) من نفس الوجه، فذكر أربع ركعات في كل ركعة.

قال البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٢٧): وأما محمد بن إسماعيل البخاري في فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا، عن عطاء بن يسار، وكثير بن عباس، عن النبي في : "أنه صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان»، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس، وقد روئ سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس من فعله: "أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات»، فخالفه في الرفع، والعدد جميعًا. اهرا) مُعَلِّ: تقدم تخريجه ضمن التخريج السابق.

(٢) أثر علي لا بأس به: أخرجه عبد الرزاق (١٠٣/٣) - ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٠٢) - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الحكم، عن حنش، عن على به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا حنش بن المعتمر؛ فهو مختلف فيه، وهو يروي هاهنا شيئًا شاهده؛ فلا بأس به إن شاء الله.

أثر ابن عباس صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠٢-١٠٣) - ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٠٢) - عن ابن جريج، أخبرني سليمان الأحول، أن طاوسًا أخبره: أن ابن عباس. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، ولكن قد روى الأثر ابن المنذر (٣٠١/٥)، والبيهقي (٣/ ٣٢٨) من طريق سفيان بن عيينة عن الأحول، به بلفظ: «ست ركعات، وأربع سجدات».

والثابت عن ابن عباس مرفوعًا: «في كل ركعة ركوعين».

مِنْ حِينِ الْكُسُوفِ إِلَىٰ حِينِ التَّجَلِّي، فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ وَاللَّهُ وَ وَمَا إِلَىٰ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ (1). فَجَعَلَ الِانْجِلاءَ غَايَةً لِلصَّلاةِ. وَلِأَنَّ الصَّلاةَ إِنَّمَا سُنَتْ رَغْبَةً إِلَىٰ اللهِ فِي رَدِّهَا، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ حَصَلَ مَقْصُودُ الصَّلاةِ. وَإِنْ السَّتَرَتْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِالسَّحَابِ، وَإِنْ انْجَلَتْ وَهُو فِي الصَّلاةِ أَتَمَّهَا، وَخَفَّفَهَا. وَإِنْ اسْتَتَرَتْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِالسَّحَابِ، وَهُمَا مُنْكَسِفَانِ، صَلَّىٰ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكُسُوفِ. وَإِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ عَلَىٰ الْقَمَرُ وَهُو خَاسِفٌ، لَمْ يُصَلِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ وَقْتُ الْإِنْتِفَاعِ بِنُورِهِ وَضَوْئِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا عَلَىٰ الْقَمَرُ وَهُو خَاسِفٌ، لَمْ يُصَلِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبَ وَقْتُ الْإِنْتِفَاعِ بِنُورِهِ وَضَوْئِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُصَلِّي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبُ وَقْتُ الْإِنْتِفَاعِ بِنُورِهِ وَضَوْئِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُصَلِّي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبُ وَقْتُ الْإِنْتِفَاعِ بِنُورِهِ وَضَوْئِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُصَلِّي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهُبُ وَقْتُ الْإِنْتِفَاعِ بِنُورِهِ وَضَوْئِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُصَلِّي لَهُ قَدْ غَابَ، أَشْبَهُ مَا لَوْ غَابَتْ الشَّمْسُ. وَإِنْ فَرَعْ مِنْ الصَّلاةِ وَالْكُسُوفُ قَائِمٌ لَمْ يَزِدْ، وَاشْتَعَلَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ.

فَضْلُلْ [7]: وَإِذَا اجْتَمَعَ صَلاتَانِ، كَالْكُسُوفِ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْعِيدِ، أَوْ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ الْوِتْرِ، بَدَأَ بِأَخْوَفِهِمَا فَوْتًا، فَإِنْ خِيفَ فَوْتُهُمَا بَدَأَ بِالصَّلاةِ الْوَاجِبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ كَالْكُسُوفِ وَالْوِتْرِ أَوْ التَّرَاوِيحِ، بَدَأَ بِآكَدِهِمَا، كَالْكُسُوفِ وَالْوِتْرِ، بَدَأَ بِالْكُسُوفِ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ، وَلِهَذَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ، وَلِأَنَّ الْوِتْرَ يُقْضَىٰ، وَصَلاةُ الْكُسُوفِ لا بِالْكُسُوفِ. فَإِنَّ الْوِتْرَ يُقْضَىٰ، وَصَلاةُ الْكُسُوفِ لا يَقْضَىٰ. فَإِنْ اجْتَمَعَتْ التَّرَاوِيحُ وَالْكُسُوفُ، فَبِأَيَّهِمَا يُبْدَأُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. هَذَا قُولُ أَصْحَابِنَا. وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَةَ الَّتِي تُصَلَّىٰ فِي الْجَمَاعَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ الْكُسُوفِ بَعْلَهَا مَعَ وَالْحَبِحُ عِنْدِي أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَةَ الَّتِي تُصَلَّىٰ فِي الْجَمَاعَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ الْكُسُوفِ كَلْ بَكُلُّ حَالٍ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْكُسُوفِ عَلَيْهَا يُفْضِي إلَىٰ الْمُشَقَّةِ، لْإِلْزَامِ الْحَاضِرِينَ بِغِعْلِهَا مَعَ كُونِهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِمْ، وَانْتِظَارِهِمْ لِلصَّلاةِ الْوَاجِبَةِ، مَعَ أَنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا لَكَ الْحَاجَةِ. وَقَدْ أَمَرَ النَّيِيُ يَعِمْ بِتَخْفِيفِ الصَّلاةِ الْوَاجِبَةِ، مَعَ أَنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا لِكَ الْحَكْمُ الْمَلْوَتِي فَى أَنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَالِكَ الْحُكْمُ الْمَتَمَعَتْ مَعَ الْوَتْرِ فِي أَوْلَكَ الْحُكُمُ الْمُومِينَ، وَإِنْ الْجَتَمَعَتْ مَعَ الْوَتْرِ فِي أَوْلِكَ الْحُكُمُ الْوَتْرِ، فُلُوتْرَ فِي أَوْلُولِكَ الْحُكُمُ وَالْكُولُ الْوَتْرِ فِي أَوْلُولُ وَقْتِ الْوَتْرِ فَى أَوْلُولُ وَلَوْتُ الْوِتْرِ فَي أَولَا لَالْوَتْرَ لَا يَقُوتُ وَا وَلَوْ وَفَاتُ الْوِتْرِ فُولَاتُ الْوِتْرِ فَي أَلَوْتُو الْمَلَى الْمُلَوتُولُ وَالْمَا لَلْوَتْرَ الْمُؤْمِى وَالْمَالُولُولُ الْوَتْرَ لَوْلَاكَ الْحُلُولُ وَلَاكُ الْمُعْرَالُ وَلَولَا الْمُلْوِلُولُ الْوَتْرَ لَلْ الْوَتْرَ لَا يَقُولُونَ الْمُعْرِقُ فَاتُ الْوَلَوْلُ الْوَلَالُ الْوَلَالُ الْوَلَولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي ا

<sup>(</sup>١) بنحوه في البخاري (١٠٦٠) عن المغيرة بن شعبة، وفي مسلم (٩٠٤) عن عائشة ﴿٣٠٤

1/1/4

وَإِدْرَاكُ وَقْتِ الْكُسُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلا قَدْرُ الْوِتْرِ، فَلا حَاجَةَ بِالتَّلَبُّسِ بِصَلاةِ الْكُسُوفِ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ. وَإِنْ اجْتَمَعَ الْكُسُوفُ وَصَلاةُ الْجِنَازَةِ، قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ وَجُهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُخَافُ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضَّلُ [٧]: إِذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي، احْتَمَلَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ رُكُوعٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الصَّلاةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ صَلاتَهُ تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلاةَ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ، فَاجْتُزِئَ بِهِ فِي وَيَحْتَمِلُ أَنَّ صَلاتَهُ تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ، فَاجْتُزِئَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ [٣٢١]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْكُسُوفُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاةِ، جَعَلَ مَكَانَ الصَّلاةِ تَسْبِيحًا، هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، لِأَنَّ النَّافِلَةَ لا تُفْعَلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، سَوَاءُ كَانَ لَهَا سَبَبُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ).

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ. وَقَدْ مَضَىٰ الْكَلامُ فِي هَذَا. وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الْكُسُوفِ يَكُونُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاةِ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَذْكُرُونَ اللهَ، وَلا يُصَلُّونَ إلا فِي وَقْتِ صَلاةٍ. قِيلَ لَهُ: وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْفَجْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لا يُصَلُّونَ. وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ بِمَكَّةَ، فَقَامُوا قِيَامًا يَدْعُونَ، فَسَأَلْت عَنْ ذَلِكَ عَطَاءً، قَالَ: هَكَذَا يَصْنَعُونَ، فَسَأَلْت عَنْ ذَلِكَ عَطَاءً، قَالَ: هَكَذَا يَصْنَعُونَ، فَسَأَلْت عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: هَكَذَا يَصْنَعُونَ، فَسَأَلْت عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: هَكَذَا يَصْنَعُونَ، فَسَأَلْت عَنْ ذَلِكَ

وَرَوَىٰ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْكُسُوفَ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ. وَهُو أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِهِ. وَهُو مَذْهَبُ فَضْلُلْ [1]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُصَلِّي لِلزَّلْزَلَةِ كَصَلاةِ الْكُسُوفِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُو مَذْهَبُ إِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَلا يُصَلِّي لِلزَّ بْفَةِ، وَالرِّيح الشَّدِيدَةِ، وَالظُّلْمَةِ، وَالرِّيح الشَّدِيدَةِ، وَالظُّلْمَةِ،

1/1/2

وَنَحْوِهَا. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: يُصَلِّي لِذَلِكَ، وَلِرَمْيِ الْكَوَاكِبِ وَالصَّوَاعِقِ وَكَثْرَةِ الْمَطَرِ. وَحَكَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: الصَّلاةُ لِسَائِرِ الْآيَاتِ حَسَنَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَلَلَ الْكُسُوفَ بِأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، وَصَلَّىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلزَّلْزَلَةِ عِلَّلَ الْكُسُوفَ بِأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، وَصَلَّىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ. رَوَاهُ سَعِيدُ (١). وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: لا يُصَلِّي لِشَيْءِ مِنْ الْآيَاتِ سِوَىٰ الْكُسُوفِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَكَذَلِكَ الْكُسُوفِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَكَذَلِكَ لَكُسُوفِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ. وَوَجُهُ الصَّلاةِ لِلزَّلْزَلَةِ فِعْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُهَا لا يُصَلِّي لَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمُ لَيْ اللَّهُ أَعْلَمُ.



(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۰۱-۱۰۲) - ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣١٤)، والبيهقي (٣/ ٣٤٣) - عن معمر، عن قتادة، وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٢)، وابن المنذر (٥/ ٣١٤–٣١٥) من وجه آخر، عن عبد الله بن الحارث به.



# باب صلاة الاستسقاء

صَلاةُ الإسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةُ، ثَابِتَةٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخُلَفَائِهِ، رَضِّينَهُمَ.

مَسْأَلَةٌ [٣٢٢]: قَالَ أَبُو الْقَاسِم، ﴿ (وَإِذَا أَجْدَبَتْ الْأَرْضُ، وَاحْتَبَسَ الْقَطْرُ، خَرَجُوا مَعَ الْإِمَامِ، فَكَانُوا فِي خُرُوجِهِمْ، كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْأَيْمَ عَالَا إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الاَسْتِسْقَاءِ، خَرَجَ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَدِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَذَلِّلًا، مُتَضَرِّعًا »).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ السُّنَةَ الْخُرُوجُ لِصَلاةِ الإسْتِسْقَاءِ عَلَىٰ هَذِهِ الصِّفَةِ الْمَدْكُورَةِ، مُتَوَاضِعًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ، مُتَبَدِّلًا، أَيْ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ، أَيْ لا يَلْبَسُ ثِيَابِ الزِّينَةِ، وَهَذَا يَوْمُ تَوَاضُع وَاسْتِكَانَةٍ، وَيَكُونُ مُتَخَشِّعًا فِي مَشْيِهِ وَجُلُوسِهِ، فِي لِأَنَّهُ مِنْ كَمَالِ الزِّينَةِ، وَهَذَا يَوْمُ تَوَاضُع وَاسْتِكَانَةٍ، وَيَكُونُ مُتَخَشِّعًا فِي مَشْيِهِ وَجُلُوسِهِ، فِي خُصُوع، مُتَضَرِّعًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ، مُتَذَلِّلًا لَهُ، رَاغِبًا إلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ لِاسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَلَمْ يَخُطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ كَخُطْبَيْكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ كَخُطْبَيْكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيدِ» (١). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُسْتَحَبُّ التَنْظِيفُ يُعْمَالُ السِّوَاكِ وَمَا يَقْطَعُ الرَّائِحَةَ، وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ لِكَافَةِ النَّاسِ، وَخُرُوجُ إِلْمُهُ إِللْمَاءِ، وَاسْتِعْمَالُ السِّوَاكِ وَمَا يَقْطَعُ الرَّائِحَة، وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ لِكَافَةِ النَّاسِ، وَخُرُوجُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥٥٨)، وكذلك أحمد (١/ ٢٣٠)، وأبو داود (١١٦٥)، والنسائي (٣/ ٢٦٣)، وابن ماجه (١٢٦٦)، والحاكم (١/ ٣٢٦-٣٢٧)، والبيهقي (٣/ ٣٤٤) من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف؛ لأن هشام بن إسحاق مجهول الحال، وأباه لم يسمع من ابن عباس، قال أبو حاتم: «إسحاق بن عبد الله، عن ابن عباس مرسل».



مَنْ كَانَ ذَا دِينٍ وَسِتْرٍ وَصَلاحٍ، وَالشَّيُوخُ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا، لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِلْإِجَابَةِ. فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلا بَأْسَ بِخُرُوجِ الْعَجَائِزِ، وَمَنْ لا هَيْئَةَ لَهَا، فَأَمَّا الشَّوَابُّ وَذَوَاتُ الْهَيْئَةِ، فَلا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ النَّبِي بَخُرُوجِ الْعَجَائِزِ، وَمَنْ لا هَيْئَةَ لَهَا، فَأَمَّا الشَّوَابُ وَذَوَاتُ الْهَيْئَةِ، فَلا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ النَّبِي الْخُرُوجُ، لِأَنَّ النَّبِي الْخُرُوجُ، لِأَنَّ النَّبِي الْمُعَاثِمِ؛ لِأَنَّ النَّبِي الْمُعَلَّدُ.

#### مُسْأَلَةُ [٣٢٣]: (قَالَ: فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ).

لا نَعْلَمُ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِصَلاةِ الْاسْتِسْقَاءِ خِلافًا فِي أَنَّهَا رَكْعَتَانِ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوايَةُ فِي صِفَتِهَا، فَرُوِيَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهِمَا كَتَكْبِيرِ الْعِيدِ سَبْعًا فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ. وَهُو قَوْلُ صِفَتِهَا، فَرُوِيَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهِمَا كَتَكْبِيرِ الْعِيدِ سَبْعًا فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ. وَهُو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَدَاوُد، وَالشَّافِعِيِّ. وَحُكِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ: وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَحُكِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ: وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيدِ (١). وَرَوَىٰ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًا: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٢١) من طريق عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني محمد بن عبد العزيز القاضي الزهري، عن أبيه، قال: أرسل مروان إلى ابن عباس يسأله عن صلاة الاستسقاء، فقال: سنة كسنة العيدين. وهذا إسنادٌ واه؛ محمد بن عبد العزيز القاضي الزهري، له ترجمة في التاريخ الكبير، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وأبوه عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف مجهول.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: هو نفس الحديث المتقدم تخريجه آنفًا.

وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلَّونَ صَلاةَ الِاسْتِسْقَاءِ، يُكَبِّرُونَ فِيهَا سَبْعًا وَخَمْسًا»(١). وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَصَلاةِ التَّطَوُّعِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: اسْتَسْقَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ (٣). وَلَمْ يَذْكُرْ التَّكْبِيرَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّر، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلام الْخِرَقِيِّ، وَكَيْفَمَا فَعَلَ كَانَ جَائِزًا حَسَنًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا تُسَنُّ الصَّلاةُ لِلاسْتِسْقَاءِ، وَلا الْخُرُوجُ لَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ «اسْتَسْقَىٰ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ لَهَا»(١٠)، وَاسْتَسْقَىٰ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يُصَلِّ <sup>(ه)</sup>. وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ خَرَجَ وَصَلَّىٰ، وَمَا ذَكَرُوهُ لا يُعَارِضُ مَا رَوَوْهُ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِغَيْرِ صَلاةٍ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا ذَكَرُوهُ لا يَمْنَعُ فِعْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ، بَلْ قَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْةِ الْأَمْرَيْنِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ صَلَّىٰ صَلاةَ الإسْتِسْقَاءِ، وَخَطَبَ. وَبِهِ قَالَ عَوَامٌ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلا أَبَا حَنِيفَةَ، وَخَالَفَهُ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، فَوَافَقَا سَائِرَ الْعُلَمَاءِ، وَالسُّنَّةُ يُسْتَغْنَىٰ بِهَا عَنْ كُلِّ قَوْلٍ. وَيُسَنُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ عَيْكِيرٌ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٦). وَإِنْ قَرَأَ فِيهِمَا بِ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، و ﴿ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١] فَحَسَنٌ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ: صَلَّىٰ

<sup>(</sup>١) باطل: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٥) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد به.

وهذا إسناد تالف؛ إبراهيم بن محمد هو الأسلمي قد كذبه بعض الأئمة.

وهو أيضًا مرسل؛ محمد بن علي بن الحسين لم يدرك النبي عِيِّه، ولا الخلفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٠٥، و١٠١١، و٢١٠١)، ومسلم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) سيأتي لفظه، وتخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧) عن أنس ريجيُّهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠١٠) عن أنس رَحْيَجْهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري برقم (١٠١٢)، ومسلم برقم (٨٩٤).



رَكْعَتَيْنِ، كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ<sup>(۱)</sup>. وَرَوَىٰ ابْنُ قُتَيْبَةَ، فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ لِلاسْتِسْقَاء، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ بِفَاتِحَةِ الْكُتَابِ، و «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ» وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، و «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ» (۱).

فَضْلُلْ [1]: وَلا يُسَنُّ لَهَا أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٌ. وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا، وَدَعَا اللهَ تَعَالَىٰ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ الْأَيْمَنِ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٣). وَلِأَنَّهَا صَلاةُ نَافِلَةٍ، فَلَمْ يُؤَذَّنْ لَهَا كَسَائِرِ النَّوافِل. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُنَادَىٰ لَهَا: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. كَقَوْلِهِمْ فِي صَلاةِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ. .

فَضْلُ [٢]: وَلَيْسَ لِصَلاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَقْتُ مُعَيَّنُ، إلا أَنَّهَا لا تُفْعَلُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ بِغَيْرِ خِلافٍ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ، فَلا حَاجَةَ إلَىٰ فِعْلِهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ، وَالْأَوْلَىٰ فِعْلُهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤٠).

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في بداية الباب.

<sup>(</sup>٢) موضوع: لم أجده في المطبوع من "غريب الحديث"، ولكن أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٦١٥) من طريق مجاشع بن عمرو، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس. . . ، فذكره ضمن حديث طويل.

وهذا إسناد تالف؛ فيه مجاشع بن عمرو، قال ابن معين – كما في «الميزان»-: «قد رأيته أحد الكذابين».

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٦)، وابن ماجه (١٢٦٨)، وابن خزيمة (١٤٠٩، و١٤٢٢)، وابن خزيمة (١٤٠٩، و١٤٢٢)، والبيهقي (٣/ ٣٤٧)، كلهم من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن النعمان بن راشد ضعيف؛ قد ضعفه غير واحد من الأئمة، ولبعض ألفاظه شواهد تقدمت.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو داود (١١٧٣)، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا خالد بن نزار،



وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُهَا فِي الْمَوْضِعِ وَالصِّفَةِ، فَكَذَلِكَ فِي الْوَقْتِ، إِلا أَنَّ وَقْتَهَا لا يَفُوتُ بِزَوَالِ الشَّمْسِ، لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا يَوْمٌ مُعَيَّنٌ، فَلا يَكُونُ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الْخُرُوجُ الشَّمْسِ، لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا يَوْمٌ مُعَيَّنٌ، فَلا يَكُونُ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الْخُرُوجُ إِلَّا أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ. وَهَذَا عَلَىٰ سَبِيلِ إِلْا أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ. وَهَذَا عَلَىٰ سَبِيلِ الإَنْهَا يَتَعَيَّنُ فِعْلُهَا فِيهِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٣٢٤]: قَالَ: (ثُمَّ يَخْطُبُ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ).

اخْتَلَفَتْ الرِّوايَةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلاسْتِسْقَاءِ، وَفِي وَقْتِهَا، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ فِيهَا خُطْبَةً بَعْدَ الصَّلاةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّ فِي صَلاةِ الإسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً، وَصُعُودًا عَلَىٰ الْمِنْبِرِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بَعْدَ الصَّلاةِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ؛ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ الْحَسَنِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ؛ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَطَبَنَا. وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: صَنَعَ فِي الإسْتِسْقَاءِ، كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدَيْنِ. وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ ذَاتُ تَكْبِيرٍ، فَأَشْبَهَتْ صَلاةَ الْعِيدِ. وَالرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنَّهُ يُخْطَبُ قَبْلَ الصَّلاةِ. رُويَى ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَشْبَهَتْ صَلاةَ الْعَيدِ. وَالرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنَّهُ يُخْطَبُ قَبْلَ الصَّلاةِ. رُويَى ذَلِكَ عَنْ عُمْرَ (١)، وَابْنِ الزُّبَيْرِ (١)، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَهِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرَ (١) عَنْ النَّيْقِ بَعْقِ خَطَبُ وَصَلَّى النَّيْقِ الْقِيْ يَوْ فَيْهِ اللَّيْ اللَّيْقُ بَنُ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: (رَأَيْتِ النَّبِيَ عَيْهِ يَوْمَ خَرَجَ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: (رَأَيْتِ النَّبِيَ عَيْهِ يَوْمَ خَرَجَ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: (رَأَيْتِ النَّبِيَ يَعْهُ يَوْمَ خَرَجَ

قال: حدثني القاسم بن مبرور، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به مطولًا. وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣١٩) بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٦) - ومن طريقه ابن المنذر (٣١٨/٤) - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن ابن الزبير. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٣) حديث أنس: أخرجه البخاري برقم (١٠١٤)، ومسلم برقم (٨٩٧)، ولكنه كان في خطبة الجمعة،
 والصلاة صلاة الجمعة، لا الاستسقاء.



يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ النَّاسِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَدْرَكْت أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْتَسْقُوا، خَرَجُوا لِلْبَرَازِ، فَكَانُوا يَخْطُبُونَ، ثُمَّ يَدْعُونَ اللهَ، وَيُحَوِّلُونَ وُجُوهَهُمْ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ حِينَ يَدْعُونَ، ثُمَّ يُحَوِّلُ أَحَدُهُمْ رِدَاءَهُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ الْأَيْسَرِ، وَمَا عَلَىٰ الْأَيْسَرِ عَلَىٰ الْأَيْمَنِ، وَيَنْزِلُ أَحَدُهُمْ فَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ بِهِمْ. الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ، هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَبَعْدَهَا؛ لِوُرُودِ الْأَخْبَارِ بِكِلا الْأَمْرَيْنِ، وَدَلاَلَتِهَا عَلَىٰ كِلْتَا الصِّفَتَيْنِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ. وَالرَّابِعَةُ، أَنَّهُ لا يَخْطُبُ، وَإِنَّمَا يَدْعُو وَيَتَضَرَّعُ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ: لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، لَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّع (٢). وَأَيَّا مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، عَلَىٰ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ الصَّلاةِ خُطْبَةً وَاحِدَةً؛ لِتَكُونَ كَالْعِيدِ، وَلِيَكُونُوا قَدْ فَرَغُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ أُجِيبَ دُعَاؤُهُمْ فَأُغِيثُوا، فَلا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ الصَّلاةِ فِي الْمَطَرِ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ: لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ. نَفْيٌ لِلصِّفَةِ لا لِأَصْلِ الْخُطْبَةِ، أَيْ لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، إِنَّمَا كَانَ جُلُّ خُطْبَتِهِ الدُّعَاءَ وَالتَّضَرُّعَ وَالتَّكْبِيرَ.

مَسْأَلَةٌ [٣٢٥]: قَالَ: (وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الْيَمِينَ يَسَارًا، وَالْيَسَارَ يَمِينًا، وَيَفْعَلُ النَّاسُ كَذَلِكَ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ

وحديث عائشة تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٠١٢)، ومسلم برقم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه في أوائل كتاب الاستسقاء.

زَيْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيرٌ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ يَدْعُو». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي لَفْظٍ: «فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو»(١). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُو سِرًّا حَالَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّك أَمَرْتَنَا بِدُعَائِك، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَك، فَقَدْ دَعَوْنَاك كَمَا أُمَرْتنَا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتنَا، اللَّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِنَا، وَإِجَابَتِنَا فِي سُقْيَانَا، وَسَعَةِ أَرْزَاقِنَا. ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دِينِ وَدُنْيَا. وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَارُ؛ لِيَكُونَ أَقْرَبَ مِنْ الْإِخْلاصِ، وَأَبْلَغَ فِي الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالتَّضَرُّعِ، وَأَسْرَعَ فِي الْإِجَابَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَدْعُوا لَرَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَّةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]. وَاسْتُحِبَّ الْجَهْرُ بِبَعْضِهِ ؛ لِيَسْمَعَ النَّاسُ، فَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَوِّلَ رِدَاءَهُ فِي حَالِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَي اللهِ عَلَي اللهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ: «فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ». وَفِي لَفْظٍ: «وَقَلَبَ رِدَاءَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُسَنُّ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، فَلا يُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ فِيهِ، كَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ. وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ. وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ تَحْوِيلَ الرِّدَاءِ مُخْتَصٌّ بِالْإِمَام دُونَ الْمَأْمُوم. وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ دُونَ أَصْحَابِهِ.

وَلَنَا، أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْ أَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَىٰ اخْتِصَاصِهِ بِهِ دَلِيلٌ، كَيْفَ وَقَدْ عُقِلَ الْمَعْنَىٰ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ التَّفَاوُلُ بِقَلْبِ الرِّدَاء، لِيَقْلِبَ اللهُ مَا بِهِمْ مِنْ الْجَدْبِ كَيْفَ وَقَدْ عُقِلَ الْمَعْنَىٰ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ التَّفَاوُلُ بِقَلْبِ الرِّدَاء، لِيَقْلِبَ اللهُ مَا بِهِمْ مِنْ الْجَدْبِ إِلَىٰ الْخِصْبِ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ. وَصِفَةُ تَقْلِيبِ الرِّدَاء أَنْ يَجْعَلَ مَا عَلَىٰ الْيَمِينِ عَلَىٰ الْيَمَارِ، وَمَا عَلَىٰ الْيَسَارِ عَلَىٰ الْيَمِينِ. رُويِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ الْيَمِينِ عَلَىٰ الْيَمِينِ. رُويِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٢٤، و١٠٢٥)، وبنحوه في مسلم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَالِكِ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُول بِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَجْعَلُ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ؛ ﴿لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَسْقَىٰ وَعَلَيْهِ خَعَلُ الشَّافِعِيُّ يَقُول بِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَجْعَلُ أَعْلاهًا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ الْعِطَافَ الَّذِي عَلَىٰ خَمِيصَةٌ سُوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ أَسْفَلَهَا أَعْلاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ الْعِطَافَ الَّذِي عَلَىٰ الْأَيْسَرِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). الْأَيْسَرِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَالَّذِي عَلَىٰ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

وَدَلِيلُنَا مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ» (٢). وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ» (٢). وَإِنِّ يَعَلَىٰ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ» (٢). وَالزِّيَادَةُ الَّتِي نَقَلُوهَا، إِنْ ثَبَتَتْ، فَهِي ظَنُّ الرَّاوِي، لا وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ ذَلِكَ (٣). وَالزِّيَادَةُ الَّتِي نَقَلُوهَا، إِنْ ثَبَتَتْ، فَهِي ظَنُّ الرَّاوِي، لا يُتُرَكُ لَهَا فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَقَدْ نَقَلَ تَحْوِيلَ الرِّدَاءِ جَمَاعَةٌ، لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ جَعَلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْهِ تَرَكَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ لِثِقَلِ الرِّدَاءِ.

فَضْلُلُ [1]: وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْأَيْدِي فِي دُعَاءِ الْاسْتِسْقَاءِ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ، إلا الْاسْتِسْقَاءَ، وَأَنَّهُ يَرْفَعُ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ، إلا الاسْتِسْقَاءَ، وَأَنَّهُ يَرْفَعُ كَتَىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (أَنَّ وَفِي حَدِيثٍ أَيْضًا لانَسٍ: «فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلِيهٍ وَرَفَعَ النَّاسُ حَتَىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (أَنَّ عَلَيْهُ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ (أُ).

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۱۱٦٤)، وكذلك أحمد (٤/ ٤١)، والنسائي (٣/ ١٥٦)، وابن خزيمة (١٥ حسن: الحاكم (١/ ٣٢٧)، والبيهقي (٣/ ٣٥١) من طرق، عن عبد العزيز الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد. وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٦٣): حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث – يعني: الحمصي-، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد به. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

 <sup>(</sup>٣) تقدم بيان أن إسناده ضعيف تحت المسألة [٣٢٣]، الفصل [١]، ولكن كيفية التحويل يشهد لها
 حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٠٣١)، ومسلم أيضًا برقم (٨٩٦) (٧).

<sup>(</sup>٥) كان ذلك في الاستسقاء في الجمعة، وهو في البخاري (١٠٢٩).

#### مَسْأَلَةٌ [٣٢٦]: قَالَ: (وَيَدْعُو، وَيَدْعُونَ، وَيُكْثِرُونَ فِي دُعَائِهِمْ الْإِسْتِغْفَارَ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ جَلَسَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسْ؛ لِأَنَّ الْجُلُوسَ لَمْ يُنْقَلْ، وَلا هَاهُنَا أَذَانُ لِيَجْلِسَ فِي وَقْتِهِ، ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً، يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ، وَبِهَذَا يَنْقُلْ، وَلا هَاهُنَا أَذَانُ لِيَجْلِسَ فِي وَقْتِهِ، ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً، يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ، وَبِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: صَنَعَ النَّبِيُ عَلَيْ كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدِ (١). وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي التَّكْبِيرِ، وَفِي صِفَةِ الصَّلاةِ، فَتُشْبِهُهَا فِي الْخُطْبَتَيْنِ.

وَلَنَا، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا فَصَلَ بَيْنَ ذَلِكَ بِسُكُوتٍ وَلا جُلُوسٍ. وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ نَقَلَ الْخُطْبَةَ لَمْ يَنْقُلْ خُطْبَتَيْنِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ لِيُغِيثَهُمْ، وَلا أَثَرَ لِكَوْنِهَا الْخُطْبَةَ لَمْ يَنْقُلْ خُطْبَتَيْنِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ لِيُغِيثَهُمْ، وَلا أَثَرَ لِكَوْنِهَا خُطْبَتَيْنِ فِي ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ. وَلَوْ كَانَ النَّقُلُ كَمَا ذَكَرُوهُ، فَهُو مَحْمُولٌ عَلَىٰ الصَّلاةِ، بِدَلِيلِ أَوَّلِ الْحَدِيثِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْخُطْبَةَ بِالتَّكْبِيرِ، كَخُطْبَةِ الْعِيدِ، وَيُكْثِرَ مَنْ الاِسْتِغْفَارِ وَالصَّلاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْ وَيَقْرَأً كَثِيرًا: ﴿السَّمَاءَ اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَیْ وَعَدَهُمْ عَلَیْ صَدْرَازًا ﴾ [نوح: ١١] وَسَائِرَ الْآیَاتِ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وَعَدَهُمْ عَلَيْ صَائِرَ الْآیَاتِ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وَعَدَهُمْ بِإِرْسَالِ الْغَيْثِ إِذَا اسْتَغْفَرُوهُ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضَيُّهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ الْاسْتِغْفَارِ، وَقَالَ: لَقَدْ اسْتَسْقَيْت بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ(٢). وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٣٢٢].

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٧)، والبيهقي (٣/ ٣٥١-٣٥٢) من طريق الشعبي، عن عمر. وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٥١) من طريق أبي وجزة السعدي، عن أبيه، عن عمر.

ووالد أبي وجزة مجهول، ولا يتقوى بما تقدم؛ لأن هذا المجهول في نفس موضع الانقطاع، والله أعلم.

يَقُولُ: قَدْ كَتَبْت إِلَىٰ الْبُلْدَانِ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَىٰ الِاسْتِسْقَاءِ إِلَىٰ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، وَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَالصَّلاةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿قَدُ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ [الأعلىٰ: ١٤] ﴿وَذَكَرُ اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَىٰ ﴾ إلا علىٰ: ١٥]. وَأَمَرْتهمْ أَنْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ أَبُوهُمْ آدَم: ﴿رَبّنَا ظَلَمَنا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحُمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]. وَيَقُولُوا كَمَا قَالَ نُوحٌ: ﴿وَإِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي آلَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]. وَيَقُولُوا كَمَا قَالَ يُونُسُ: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ وَتَرْحَمْنِي آلُكُونَي آلَكُونِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. وَيَقُولُوا كَمَا قَالَ يُونُسُ: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتُ مَنْ الْظُلُمَتُ مَنْ الْظَلِيمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. وَيَقُولُوا كَمَا قَالَ مُوسَىٰ: ﴿رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَلُهُ إِنَّكُهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [القصص: ١٦]. وَلِأَنَ اللهُ بِي اللهُ بِهِ اللهُ بِهِ الْمَعَاصِيَ الْمَانِعَةَ مِنْ الْغَيْثِ، وَالإَسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ تَمْحُو الْمَعَاصِيَ الْمَانِعَة مِنْ الْغَيْثِ، فَيَالَيْهِ بِهِ.

وَيُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُو بِدُعَائِهِ، فَرَوَىٰ جَابِرٌ ﴿أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مُرِيعًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِل ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَرِيعًا يُرُوىٰ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ بِالْيَاءِ وَالْبَاءِ، فَمَنْ رَوَاهُ بِالْيَاءِ جَعَلَهُ مِنْ الْمُرَاعَةِ، يُقَال: أَمْرَعَ

في كتاب الغريب لأبي عبيد: قَالَ أَبُو عَمْرو: المَجادِيحُ وَاحِدهَا مِجْدَح وَهُوَ كل نجم من النُّجُوم. كَانَت الْعَرَب تَقول: إِنَّه يمطر بِهِ كَقَوْلِهِم فِي الأنواء فَسَأَلت عَنْهُ الْأَصْمَعِي فَلم يقل فِيهِ شَيْئا وَكره أَن يتأوَّل علىٰ عمر مَذْهَب الأنواء.

ثم قال: وَالَّذِي يُرَاد من هَذَا الحَدِيث أَنه جعل الاسْتِغْفَار استسقاء بتأوّل قَول الله تَعَالَىٰ: ﴿ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَانَ عَفَّارًا ۞ يُرْسِلِٱلسَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِّدْرَارًا ۞ ﴾ وَإِنَّمَا نرى أَن عمر تكلم بِهَذَا علىٰ أَنَّهَا كلمة جَارِيَة علىٰ أَلْسِنَة الْعَرَبِ لَيْسَ علىٰ تَحْقِيق الأنواء وَلَا علىٰ التَّصْدِيق بَهَا. اه

(۱) ضعيف، مُعَلَّ بالإرسال: أخرجه أبو داود (۱۱۲۹)، وكذلك عبد بن حميد (۱۱۲۵)، وابن خزيمة (۱۲۲) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن مسعر بن كدام، عن يزيد الفقير، عن جابر به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن قال الدارقطني في "العلل" (٣٢٨٤): «رواه جعفر بن عون، ومحمد بن عبيد، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر، وغيرهما يرويه عن مسعر، عن يزيد الفقير مرسلًا، وهو أشبه بالصواب».

وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١١٣٧) - بعد أن ذكر كلام الدارقطني-: «وكذا قال أحمد بن حنبل».

190

الْمَكَانُ: إِذَا أَخْصَب، وَمَنْ رَوَاهُ مُرْبِعًا، كَانَ مَعْنَاهُ مُنْبِتًا لِلرَّبِيعِ. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «شَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَر بِمِنْبُو فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبُو، فَكَبَّر، وَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِشْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: ﴿اللّهَ إِلّا إَلَهُ إِلا أَنْتَ اللهُ يَعْمِ اللّهِ يَعْمِ اللّهِ يَعْمِ اللّهِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ اللهُ يَعْمُ مَا اللهُ يَعْمُ اللهُ إِلَا أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ اللهُ يَعْمِ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَىٰ الْغَيْثَ اللّهُ يَعْمُ اللهُ عَلَىٰ الْفَعْرَاءُ، اللّهُ عَلَىٰ الْغَيْثَ الْغَيْثُ وَنَحْنُ الْفُقِرَاءُ، أَنْزِلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّىٰ بَدَا بَيَاضُ اللهِ عَلْمُ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاغًا إِلَى حِينٍ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّىٰ بَدَا بَيَاضُ وَاجْعَلْ مَا أُنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاغًا إِلَى حِينٍ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَىٰ بَدَا بَيَاضُ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّيْسُ فَي الرَّفْعِ مَتَىٰ بَدَا بَيَاضُ اللهِ عَلَىٰ إِلَا لَهُ إِلْ فِي الرَّفْعِ مَا اللهِ عَلَىٰ إِلَا لَهُ إِلَّا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ مَّ الْشَولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَا لَهُ إِلَى النَّاسُ عَلَىٰ وَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَا لَهُ إِلَى اللّهُ مَا اللهِ عَبْدُ اللهِ مُؤْولًى عَلَىٰ وَالْمُو وَاوْدٍ وَاللّهُمَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرُو: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

رَوَىٰ ابْنُ قُتَيْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ فِي «غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ لِلاسْتِسْقَاءِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي الْعَيدَيْنِ وَالْاسْتِسْقَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ فَاتِحَة فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ فَاتِحَة فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ فَاتِحَة الْكَتَابِ، و «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ»، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، وَقَلَبَ الْكَتَابِ، و «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ»، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا وَأَغِثْنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٣٢٣]، فصل [٢].

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٧٦) من طريق علي بن قادم، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن قادم، وقد خولف، فرواه غيره مرسلًا، أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٩٠-١٩١) عن يحييٰ بن سعيد، عن عمرو بن شعيب به مرسلًا.

ورجح أبو حاتم المرسل، كما في "العلل" (١/ ٧٩-٨٠).

غَيْثًا مُغِيثًا، وَحَيًّا رَبِيعًا، وَجَدًّا طَبَقًا غَدَقًا مُغْدِقًا مُونِقًا، هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا مُرْبَعًا فَيْرَ رَائِثٍ؛ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا، وَأَنْزِلْ وَتُغِيثُ بِهِ الْعِبَادَ، وَتَجْعَلُهُ بَلاغًا لِلْحَاضِرِ مِنَّا وَالْبَادِ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فَأَحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وَأَنْسِى عَثِيرًا» (١).

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْمُغِيثُ: الْمُحْيِي بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ. وَالْحَيَا: الَّذِي تَحْيَا بِهِ الْأَرْضُ وَالْمَالُ. وَالْجَدُونَ مَقْصُورٌ. وَالطَّبَقُ: الَّذِي وَالْمَالُ. وَالْجَدُونَ مَقْصُورٌ. وَالطَّبَقُ: الَّذِي يُطْبِقُ الْأَرْضَ. وَالْغَدَقُ وَالْمُغْدِقُ: الْكَثِيرُ الْقَطْرِ. وَالْمُونِقُ: الْمُعْجِبُ. وَالْمَرِيعُ: ذُو يُطْبِقُ الْأَرْضَ. وَالْغَدَقُ وَالْمُغْدِقُ: الْكَثِيرُ الْقَطْرِ. وَالْمُونِقُ: الْمُعْجِبُ. وَالْمَرِيعُ: ذُو الْمَرَاعَةِ وَالْخِصْبِ. وَالْمَرْبَعُ مِنْ قَوْلِك: رَبَعْت مَكَانَ كَذَا: إِذَا أَقَمْت بِهِ. وَارْبَعْ عَلَىٰ الْمَرَاعَةِ وَالْخِصْبِ. وَالْمَرْبَعُ مِنْ وَوْلِك: رَبَعْت مَكَانَ كَذَا: إِذَا أَقَمْت بِهِ. وَارْبَعْ عَلَىٰ الْمَرَاعَةِ وَالْمَرْبَعُ مِنْ رَبَعَتْ الْإِبلُ، إِذَا أَرْعَتْ. وَالسَّابِلُ: مِنْ السَّبْلِ، وَهُو الْمَطَرُ. يَقَال سَبَلٌ سَابِلٌ، كَمَا يُقَال: مَطَرٌ مَاطِرٌ. وَالرَّائِثُ: الْبَطِيءُ. وَالسَّكَنُ: الْقُوَّة، لِأَنَّ الْأَرْضَ تَشْكُنُ بِهِ. وَرُويَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّيْقَ عَيْ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَىٰ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْعَيْثُ، وَلِكَ بَعْعَلْنَا مِنْ اللَّهُمَّ الْفَيْنَ مِنْ مَرَعِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّيْقَ عَلَى وَالْبَعْنَ الْغَيْثُ، وَلَا لَكُمْ مَا الْقَالِمُ مَلْ اللَّهُمَّ الْفَيْنَ الْأَرْضَ اللَّهُمَّ الْفَيْنَ الْمُونَ وَالْمُعْنَى وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَاءِ وَالْعَرْقِ وَالْمَعْنَى مِنْ الْبَلَاءِ مَا لا يَشْكُوهُ إلا إلَيْك، وَلَا لَاللَّهُمَّ الْنَهُمَّ الْفَيْفَ مِنْ الْبَلَاءِ مَا لا يَكْشُونُ وَالْعُرْقِ وَالْعُرْقِ وَالْعُرْقِ وَالْمُولِ وَالْعُرْقِ وَالْمُونَ وَالْعُرْقِ وَالْمُؤْنِ اللَّهُمَّ الْفَلَاءِ مَا لا يَكْشُونُ وَالْمُونَ وَالْعُرْقِ وَالْعُرْقِ وَالْمُؤْمِلُ وَلَوْ اللَّهُمَ إِلَا الْمَامَاء عَلَيْنَا مِدْرَارًا اللَّهُ الْمَالِقُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَلَا لَلْمُ الْلَلْمُ وَالْمُولِ اللَّهُ مَا لا لَكُونَ وَلَوْ الْمُعْتِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُولِولَ وَالْمُونِ وَالْمُولِولَ وَالْمُولِقُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُولِولَ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِ اللْمُولِولَ وَالْمُولِولَ وَلَالُولُ

<sup>(</sup>١) موضوع: تقدم تخريجه تحت المسألة [٣٢٣].

<sup>(</sup>٢) ضعيف: قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١١٣٥): «هذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" تعليقًا، فقال: وروي عن سالم، عن أبيه. . . ، فذكره».

قال: «ولم أقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته». اهـ

قلت: وعليه؛ فهو ضعيف؛ لأنه منقطع، وقد ذكره الشافعي بصيغة التمريض.

فَضَّلُلُ [1]: وَهَلْ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الصَّلاةِ إِذْنُ الْإِمَامِ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا، لا يُسْتَحَبُّ إلا بِخُرُوجِ الْإِمَامِ، أَوْ رَجُل مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِذَا خَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ دَعَوْا، وَانْصَرَفُوا بِلا صَلاةٍ وَلا خُطْبَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَعَنْهُ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَيَخْطُبُ بِهِمْ أَحَدُهُمْ. فَعَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَكُونُ الْإَسْتِسْقَاءُ مَشْرُوعًا فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ؛ وَيَخْطُبُ بِهِمْ أَحَدُهُمْ. فَعَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَكُونُ الْإَسْتِسْقَاءُ مَشْرُوعًا فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ؛ مُقْتِم، وَمُسَافِرٍ، وَأَهْلِ الْقُرَىٰ، وَالْأَعْرَابِ؛ لِأَنَّهَا صَلاةً نَافِلَةٍ، فَأَشْبَهَتْ صَلاةَ الْكُسُوفِ.

ُ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا، وَإِنَّمَا فَعَلَهَا عَلَىٰ صِفَةٍ، فَلا يَتَعَدَّىٰ يَلْكُ الصِّفَةَ، وَهُوَ أَنَّهُ صَلاهَا بِأَصْحَابِهِ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلا تُشْرَعُ إلا فِي مِثْل تِلْكَ الصِّفَةِ.

فَخْلُلْ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَسْقَىٰ بِمَنْ ظَهَرَ صَلاحُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ عُمَرَ نَصِيْعُهُ اسْتَسْقَىٰ عِالْمَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْبَيِّ عَلَيْ الْبَنِ عُمَرَ: اسْتَسْقَىٰ عُمَرُ عَامَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ عُمَرَ نَصِيْعُهُ اسْتَسْقَىٰ عُمَرُ عَامَ اللَّهُمَا اللَّهُمَّ الله فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَمُّ نَبِيِّكَ عَلَيْ نَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِهِ فَاسْقِنَا. فَمَا بَرِحُوا الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ مَعَاوِيَة خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبِرِ، قَالَ: حَتَّىٰ سَقَاهُمْ الله وَ الْجُرَشِيُّ؟ فَقَامَ يَزِيدُ، فَدَعَاهُ مُعَاوِيَةُ، فَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا يَزِيدُ بْنِ الْأَسْوَدِ، يَا يَزِيدُ، ارْفَعْ يَدَيْكِ. وَرُفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا اللهُ تَعَالَىٰ، فَثَارَتْ فِي الْغَرْبِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، وَهَبَّ لَهَا رِيحٌ، فَسُقُوا حَتَّىٰ كَادُوا لا يَبْلُغُونَ مَنَازِلَهُمْ (٢). وَاسْتَسْقَىٰ بِهِ الضَّحَاكُ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم: (١٠١٠) بنحوه، واللفظ المذكور عزاه الحافظ للزبير بن بكار في "الأنساب".

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣٨٠/٢): حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا صفوان، عن سليم بن عامر الخبائري. . . ، فذكر القصة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وصفوان هو ابن عمرو الحمصي.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٤٤٤)، واللالكائي في "كرامات الأولياء" (١٥١)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١/ ٢٠٢)، وابن عساكر (٦٥/ ١١١، و١١٢) من طريق أبي اليمان به.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو زرعة الدمشقي (١/ ٢٠٢): حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: أن



#### مُسْأَلَةٌ [٣٢٧]: قَالَ: (فَإِنْ سُقُوا، وَإِلا عَادُوا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ).

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: لا يَخْرُجُونَ إلا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَلَمْ يَخْرُجُ إلا مَرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ اللهُ يَخْرُجْ إلا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَكِنْ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الصَّلاةِ ذَكَرُوا اللهُ تَعَالَىٰ، وَدَعَوْا، وَيَدْعُو الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَيُؤَمِّنُ النَّاسُ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا أَبْلَغُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ»(١). وَأَمَّا النَّبِيُّ فَلَمْ يَخْرُجْ ثَانِيًا؛ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الْخُرُوجِ بِإِجَابَتِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَالْخُرُوجُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ آكَدُ مِمَّا بَعْدَهَا؛ لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِهِ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ تَأَهَّبُوا لِلْخُرُوجِ، فَسُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ، لَمْ يَخْرُجُوا، وَشَكَرُوا اللهَ عَلَىٰ نِعْمَتِهِ، وَسَأَلُوهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ، وَإِنْ خَرَجُوا فَسُقُوا قَبْلَ أَنْ يُصَلُّوا، صَلَّوْا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَحَمِدُوهُ وَدَعَوْهُ. وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الضحاك بن قيس خرج يستسقي، فقال ليزيد بن الأسود: «قم يا بكاء».

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، أثبات.

وأخرج الفسوي (٢/ ٣٨١) – ومن طريقه ابن عساكر (٦٥/ ١١٢) – عن سعيد بن أسد بن موسى، حدثنا ضمرة، عن علي بن أبي حملة. . . ، فذكر القصة.

وهذا إسناد صحيح، ضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني، وعلي بن أبي حملة وثقه أحمد – كما في "الجرح والتعديل" – وسعيد بن أسد بن أبي موسىٰ روىٰ عنه الفسوي، وكذلك أبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وقال فيه: «ابن موسىٰ السنة».

(١) موضوع: أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤٥٢/٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٢١) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.

وهذا إسناد تالف؛ لأن يوسف بن السفر كذبه غير واحد من الأئمة، واتهم بوضع الحديث.

وقد روئ بقية هذا الحديث بالعنعنة، وأسقط يوسف بن السفر، كما ذكر ذلك ابن عدي، وربما رواه عنه، وذكر كنيته: [أبا الفيض]، وانظر "الضعيفة" (٦٣٧) للإمام الألباني عليه.

«أطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ثَلاثٍ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ» (١). وَعَنْ عَائِشَةَ نَضْيَّ اللَّهِ النَّبِيَ عَلِي كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ، قَالَ: «صَيِّبًا نَافِعًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

فَضْلُلُ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ، وَيُخْرِجَ رَحْلَهُ؛ لِيُصِيبَهُ الْمَطَرُ؛ لِمَا رَوَى أَنْسُ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّىٰ رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَنْ لِحْيَتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ قَالَ لِغُلامِهِ. أَخْرِجْ رَحْلِي وَفِرَاشِي يُطِيهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ قَالَ لِغُلامِهِ. أَخْرِجْ رَحْلِي وَفِرَاشِي يُطِيهُ اللهُ الْمَطَرُ إِذَا سَالَ السَّيْلُ؛ لِمَا رُوِي عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ طَهُورًا، فَتَتَطَهَّرَ (١٤). وَيُعَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ طَهُورًا، فَتَتَطَهَّرَ (١٠).

فَضْلُلُ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَسْقُوا عَقِيبَ صَلَوَاتِهِمْ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدْعُو الْإِمَامُ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ، وَيُؤَمِّنُ النَّاسُ. قَالَ الْقَاضِي: الإسْتِسْقَاءِ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ، أَكْمَلُهَا الْخُرُوجُ وَالصَّلاةُ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا. وَيَلِيهِ اسْتِسْقَاءُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ؛ لِمَا رُوِيَ، «أَنَّ وَالصَّلاةُ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا. وَيَلِيهِ اسْتِسْقَاءُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ؛ لِمَا رُوِيَ، «أَنَّ

(١) ضعيف: أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧٢٣٦) من طريق الشافعي، قال: أخبرنا من لا أتهم، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن مكحول، عن النبي على الله بعد العزيز بن محمد،

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شيخ الشافعي مبهم؛ ولأنه مرسل.

- (٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٣٢).
- (٣) أخرجه البخاري برقم (١٠٣٣)، وأخرج مسلم إسناده (٨٩٧) (٩) ولم يسق لفظه.
- (٤) ضعيف: علقه الشافعي في كتابه "الأم" (٢/ ٩٦) بصيغة التمريض، فقال: وروي عن ابن عباس. . . ، فذكره، وفيه زيادة: فقال أبو الجوزاء: لِمَ تفعل هذا – يرحمك الله-؟ فقال: «أما تقرأ كتاب الله: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبِكَرًكًا ﴾؟ فأحب أن تصيب البركة فراشي، ورحلي».

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٧٢٣٢) من طريق الشافعي به.

- ولم أجد من وصل هذا الأثر؛ فهو ضعيف لانقطاعه.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شيخ الشافعي مبهم؛ ولأنه مرسل، بل هو معضل؛ لأن يزيد بن الهاد إنما يروي عن التابعين.

رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ الله أَن يُغِيثَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، وقالَ أَنسُ: وَلا وَاللهِ مَا يُرَىٰ فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزْعَةٍ وَلا شَيْءٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوسَّطَتْ السَّمَاءَ، انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلا وَاللهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًا، ثُمَّ دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ رَجُلٌ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَكَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَكَمُ اللهِ عَلَيْهِ يَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَكَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ ال

فَضْلُلُ [٤]: وَإِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ بِحَيْثُ يَضُرُّهُمْ أَوْ مِيَاهُ الْعُيُونِ، دَعَوْا اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُخَفِّفَهُ، وَيَجْعَلَهُ فِي أَمَاكِنَ تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ، كَدُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي وَيَصْرِفَ عَنْهُمْ مَضَرَّتَهُ، وَيَجْعَلَهُ فِي أَمَاكِنَ تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ، كَدُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلُ هَذَا، وَلِأَنَّ الضَّرَرَ بِزِيَادَةِ الْمَطَرِ أَحَدُ الضَّرَرَيْنِ، فَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لِإِزَالَتِهِ كَانْقِطَاعِهِ.

مُسْأَلَةٌ [٣٢٨] قَالَ: (وَإِنْ خَرَجَ مَعَهُمْ أَهْلُ الذَّمَّةِ لَمْ يُمْنَعُوا وَأُمِرُوا أَنْ يَكُونُوا مُنْفَرِدِينَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ، وَبَدَّلُوا نِعْمَتَهُ كُفْرًا، فَهُمْ بَعِيدُونَ مِنْ الْإِجَابَةِ، وَإِنْ أُغِيثَ الْمُسْلِمُونَ فَرُبَّمَا قَالُوا: هَذَا حَصَلَ بِدُعَائِنَا وَإِجَابَتِنَا. وَإِنْ خَرَجُوا لَمْ يُمْنَعُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، فَلا يُمْنَعُونَ بِدُعَائِنَا وَإِجَابَتِنَا. وَإِنْ خَرَجُوا لَمْ يُمْنَعُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، فَلا يُمْنَعُونَ

- (١) في جامع الأصول: الظِّراب: جمع ظَرِب، وهي صغار الجبال والتلال. الآكام: جمع أكمة، وهي الرابية المرتفعة من الأرض.
  - (٢) أخرجه البخاري برقم (١٠١٤)، ومسلم برقم (٨٩٧).



مِنْ ذَلِكَ، وَلا يَبْعُدُ أَنْ يُجِيبَهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ فِي الدُّنْيَا، كَمَا ضَمِنَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُؤْمَرُون بِالإنْفِرَادِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ، فَيَعُمَّ مَنْ حَضَرَهُمْ، فَإِنَّ قَوْمَ عَادٍ اسْتَسْقَوْا، فَأَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، فَأَهْلَكَتْهُمْ. فَيَكُمَّ مَنْ حَضَرَهُمْ، فَإِنَّ قَوْمَ عَادٍ اسْتَسْقَوْا، فَأَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، فَأَهْلَكَتْهُمْ. فَإِنْ قِيلَ: فَيَنْبُغِي أَنْ يُمْنَعُوا الْخُرُوجَ يَوْمَ يَخْرُجُ الْمُسْلِمُونَ؛ لِئَلا يَظُنُّوا أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ السُّقْيَا بِدُعَائِهِمْ. قُلْنَا: وَلا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَّفِقَ نُزُولُ الْغَيْثِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ وَحْدَهُمْ، فَيَكُونُ الشَّقْيَا بِدُعَائِهِمْ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ غَيْرُهُمْ بِهِمْ.



## بَابُ الْحُكُمْ فِي مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ جَابُ الْحُكُمْ فِي مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ

مَسْأَلَةٌ [٣٢٩] قَالَ: (وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ، وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ، جَاحِدًا لَهَا، أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ، دُعِيَ إِلَيْهَا فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ صَلَّى، وَإِلا قُتِلَ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ لا يَخْلُو؛ إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا، أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالْحَدِيثِ الْإِسْلام، وَالنَّاشِعِ بِبَادِيَةٍ، عُرِّفَ وُجُوبَهَا، وَعُلِّمَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالنَّاشِئِ بَينَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَىٰ، لَمْ يُعْذَرْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ، وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّ أَدِلَّة الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ، فَلا يَخْفَىٰ وُجُوبُهَا عَلَىٰ مَنْ هَذَا حَالُهُ، فَلا يَجْحَدُهَا إلا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلامِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِينَ، فِي الإسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ، وَلا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا. وَإِنْ تَرَكَهَا لِمَرْضٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا، قِيلَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لا يُسْقِطُ الصَّلاةَ، وَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ حَسَبِ طَاقَتِهِ.

وَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا، دُعِيَ إِلَىٰ فِعْلِهَا، وَقِيلَ لَهُ: إِنْ صَلَّيْت، وَإِلا قَتَلْنَاكَ. فَإِنْ صَلَّىٰ، وَإِلا وَجَبَ قَتْلُهُ. وَلا يُقْتَلُ حَتَّىٰ يُحْبَسَ ثَلاثًا، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَيُدْعَىٰ فِي وَقْتِ صَلَّىٰ، وَإِلا قُتِلَ بِالسَّيْفِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، كُلِّ صَلاةٍ إِلَىٰ فِعْلِهَا، وَيُخَوَّفَ بِالْقَتْلِ، فَإِنْ صَلَّىٰ، وَإِلا قُتِلَ بِالسَّيْفِ. وَبِهِذَا قَالَ مَالِكُ، وَلِا قُتِلَ بِالسَّيْفِ. وَبِهِذَا قَالَ مَالِكُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوَكِيعٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُضْرَبُ وَيُسْجَنُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَكَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوَكِيعٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُضْرَبُ وَيُسْجَنُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة، قَالَ: ﴿لا يَبِحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلا بِإِحْدَىٰ ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، قَالَ: وَلا يُقْتَلُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ﴿لا يَبِحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلا بِإِحْدَىٰ ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ،

أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقِّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). وَهَذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ أَحَدُ الثَّلاثَةِ. فَلا يَحِلُّ دَمُهُ. وَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللهُ اللهُ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). وَلِأَنَّهُ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). وَلِأَنَّهُ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ. فَلا يُقْتُلُ بِتَرْكِهِ كَالْحَجِّ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ لَوْ شُرِعَ لَشُرِعَ زَجْرًا عَنْ تَرْكِ الصَّلاةِ، وَلا يَجُوزُ شَرْعُ زَاجِرٍ تَحَقَّقَ الْمَزْجُورُ عَنْهُ، وَالْقَتْلُ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلاةِ دَائِمًا، فَلا يُشْرَعُ، وَلِأَنَّ الْقَتْلُ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلاةِ دَائِمًا، فَلا يُشْرَعُ، وَلِأَنَّ الْقَتْلُ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلاةِ دَائِمًا، فَلا يُشْرَعُ، وَلِأَنَّ الْأَصْلُ تَحْرِيمُ الدَّم، فَلا تَشْبُتُ الْإِبَاحَةُ إِلا بِنَصِّ أَوْ مَعْنَىٰ نَصِّ. وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥] إِلَىٰ قَوْله: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. فَأَبَاحَ قَتْلُهُمْ، وَشَرَطَ فِي تَخْلِيةِ سَبِيلِهِمْ التَّوْبَةَ، وَهِيَ الْإِسْلامُ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، فَمَتَىٰ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَأْتِ بِشَرْطِ تَخْلِيَتِهِ، فَيَنْقَىٰ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقَتْل، وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَكَ الضَّلاةَ مُتَعَمِّدًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم برقم (١٦٧٦) عن ابن مسعود ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُمُّهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٩٩، و٢٨٤٦)، ومسلم (٢٠، و٢١) عن أبي هريرة، وعمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٣) حسن بمجموع طرقه: جاء عن أبي الدرداء، ومعاذ، وأم أيمن عَلَيْكُم:

وأما حديث معاذ: فأخرجه أحمد (٥/ ٢٣٨): حدثنا أبو اليمان، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن معاوية ضمن حديث طويل.

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذ بن جبل ﴿ لَهُ يَعْبُهُ.

وأما حديث أم أيمن: فأخرجه أحمد (٦/ ٤٢١): حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن به.

وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣٠٤) من وجه آخر، عن سعيد به.

الصَّلاةِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (١٠). وَالْكُفْرُ مُبِيعٌ لِلْقَتْلِ، وَقَالَ عَلَيْكُ: ( نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ ) (١٠) فَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُصَلِّينَ يُبَاحُ قَتْلُهُمْ. وَلِأَنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلامِ لا تَدْخُلُهُ النِّيابَةُ بِنَفْسٍ وَلا مَالٍ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ تَارِكُهُ كَالشَّهَادَةِ، وَحَدِيثُهُمْ حُجَّةٌ لَنَا؛ لِأَنَّ الْخَبَر الَّذِي رَوَيْنَاهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَهَا كُفْرٌ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ اسْتَثْنَىٰ مِنْهُ (إلا بِحَقِّهَا). وَالصَّلاةُ مِنْ رَوَيْنَاهُ يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَهَا كُفْرٌ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنْ تَرْكَهَا كُفْرٌ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَبُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ عَلَىٰ الْعَبُورُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَبُورُ اللهِ عَلَىٰ الْعَبُورُ اللهُ عَلَىٰ الْعَبُورُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمُومَ مَا ذَكَرُوهُ، وَلا يَصِعُ قِيَاسُهَا عَلَىٰ الْحَجِّ لِإِنَّ الْحَبَّ مُخْتَلَفٌ فِي خَاصَّةٌ، فَنَخُصُّ بِهَا عُمُومَ مَا ذَكَرُوهُ، وَلا يَصِعُ قِيَاسُهَا عَلَىٰ الْحَجِّ لِإِنَّ الْمَقْتَلُ بِغِعْل مُخْتَلَفٌ فِي وَاللهُ عَلَىٰ الْحَجِّ لِإِنَّ الْفَاهِرُ أَنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُقْتَلُ إِنْ تَرَكَ الصَّلاةِ لا يَتُرُكُهَا، سِيَّمَا بَعْدَ اسْتِتَابِيّهِ عَلَىٰ الْمُفَوِّ تُ لَهُ اللهُ اللهِ وَلا يَكُونُ الْقَتْلُ بِعْمُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُقَلِّ اللهُ اللهُ الْمَعْلَ الْمَعْدَةُ فِي بَقَائِهِ الْمَانِ، وَلَا يَعْدَ الْمُوالِقِ الْمُعَلِّ الْمَعْلَ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُنَانِ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤْولُ اللهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الللهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤَلِّ الللهُ اللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤَلِّ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن مكحولًا لم يسمع من أم أيمن، كما ذكر البيهقي، والمزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة مكحول). والحديث يرتقي إلى الحسن بمجموع هذه الطرق.

(١) أخرجه مسلم برقم (٨٢) عن جابر ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وعمران القطان فيه ضعف، وقد وهم في إسناد هذا الحديث، كما ذكر ذلك الدارقطني وي "العلل" (١/ ١٦٤)، والمحفوظ ما رواه الحفاظ من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبية، عن أبي هريرة، قال: قال عمر لأبي بكر. . . ، فذكر القصة التي في الصحيحين.

قال الدارقطني: «وهو الصواب».

وحديث أبي هريرة عند البخاري (١٣٩٩)، ومسلم برقم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، وأبو يعلىٰ (٢١٢٦)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٦٣) والدارقطني (٢/ ٥٤)، والبيهقي في الكبرىٰ (٨/ ٢٢٤) من طريق أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة به مرفوعًا. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي يسار، وأبي هاشم.

 <sup>(</sup>٣) حديث أنس مُعَلَّ: أخرجه الدارقطني (٢/ ٨٩) من طريق عمران القطان، عن معمر، عن الزهري،
 عن أنس، عن أبي بكر به.

ذَلِكَ بِتَفْوِيتِ احْتِمَالِ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ لا يُخَالِفُ الْأَصْلَ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَظَاهِرُ كَلام الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ بِتَرْكِ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ إحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلصَّلاةِ، فَلَزِمَ قَتْلُهُ، كَتَارِكِ ثَلاثٍ، وَلِأَنَّ الْأَخْبَارَ تَتَنَاوَلُ تَارِكَ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ لا يَثْبُتُ الْوُجُوبُ حَتَّىٰ يَضِيقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْأُولَىٰ لا يُعْلَمُ تَرْكُهَا إلا بِفَوَاتِ وَقْتِهَا، فَتَصِيرُ فَائِتَةً لا يَجِبُ الْقَتْلُ بِفَوَاتِهَا، فَإِذَا ضَاقَ وَقْتُهَا عُلِمَ أَنَّهُ يُرِيدُ تَرْكَهَا، فَوَجَبَ قَتْلُهُ. وَالثَّانِيَةُ: لا يَجِبُ قَتْلُهُ حَتَّىٰ يَتْرُكَ ثَلاثَ صَلَوَاتٍ، وَيَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَةِ عَنْ فِعْلِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّلاتَيْنِ لِشُبْهَةٍ، فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ ثَلاثًا. تَحَقَّقَ أَنَّهُ تَارِكٌ لَهَا رَغْبَةً عَنْهَا، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَة عَنْ فِعْلِهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَحَكَىٰ ابْنُ حَامِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلا، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ صَلاةً لا تُجْمَعُ إِلَىٰ مَا بَعْدَهَا، كَصَلاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَجَبَ قَتْلُهُ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُولَىٰ مِنْ صَلاتَيْ الْجَمْع، لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَيْنِ كَالْوَقْتِ الْوَاحِدِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ. وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ، هَلْ يُقْتَلُ لِكُفْرِهِ، أَوْ حَدًّا؟ فَرُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ لِكُفْرِهِ كَالْمُرْتَدِّ، فَلا يُغَسَّلُ، وَلا يُكَفَّنُ، وَلا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَرِثُهُ أَحَدٌ، وَلا يَرِثُ أَحَدًا، اخْتَارَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلا وَابْنُ حَامِدٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ». وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكَ الصَّلاةِ»(١). وَعَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»<sup>(٢)</sup> رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: «أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلاةُ» (\*\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٢) عن جابر رَضِّيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) حسن: الحديث لم يخرجه مسلم، إنما أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦، و٣٥٥)، والترمذي (١٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٩)، من طرق عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وهذا إسنادٌ حسنٌ

<sup>(</sup>٣) صحيح بطرقه، وشواهده: أخرجه البخاري في "التاريخ" (٢/ ١٥٨)، والخرائطي في "مكارم

الأخلاق" (ص٢٨)، وتمام في "الفوائد" (٧٠٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢١٦، و٧١٧)، والضياء في "المختارة" (١٥٨٣) من طريق موسىٰ بن إسماعيل، عن ثواب بن حجيل، قال: سمعت ثابتًا البناني، يحدث عن أنس بن مالك. . . ، فذكره.

واللفظ المذكور للقضاعي، ولم يذكر البخاري الصلاة.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ثواب بن حجيل؛ فقد أورده البخاري في "التاريخ"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكرا فيه جرحًا، ولا تعديلًا.

وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥/ ١٧٥-١٧٦): حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن شداد بن معقل الأسدي، قال: سمعت ابن مسعود. . . ، فذكره موقوفًا، وله حكم الرفع.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/٣٦٣)، والطبراني (٨٦٩٩، و٩٥٦٢، والبيهقي (٦/ ٢٨٩) من طريق شداد بن معقل به.

وإسناده ضعيف؛ لأن شداد بن معقل مجهول الحال، ولكنه قد توبع، فقد رواه ابن أبي شيبة (١٠٢/١٤): حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك بن مغول، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، قال: قال عبد الله بن مسعود. . . ، فذكره.

وهذا إسناد حسن؛ أبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ، وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان، وقال البخاري: «لا يتابع علىٰ حديثه».

قلت: فهو حسن الحديث، وبقية رجال الإسناد ثقات.

وله أيضًا شاهد من حديث عمر بن الخطاب ويَهمهُ: أخرجه الطبراني في "الصغير" (٣٨٧)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" (١٧٤)، والبيهقي في "الشُّعَب" (٥٢٧٤) من طريق حكيم بن نافع، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حكيم بن نافع، وهو ممن يكتب حديثه، كما قال ابن عدي، وقد وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم - كما في "الميزان" - والذي يظهر أنه صالح في الشواهد.

وللجملة الأولىٰ المتعلقة بالأمانة شاهد عن شداد بن أوس ﴿ لَيُكُّبُهُ:

أخرجه الطبراني (٧١٨٢) من طريق مهلب بن العلاء، حدثنا شعيب بن بيان الصفار، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن شداد به.

وهذا إسناد ضعيف؛ عمران القطان فيه ضعف، ومهلب بن العلاء قال فيه الهيثمي في "مجمع الزوائد"



قَالَ أَحْمَدُ: كُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ آخِرُهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ عُمَرُ رَفَيْهُهُ: لا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ (١). وَقَالَ عَلِيُّ رَفَيْهُهُ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ (٢). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ (٢). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُو كَافِرٌ (٢). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَيْقُ يَرَوْنَ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ (٣). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَيْقُ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ، تَرْكُهُ كُفْرٌ، غَيْرِ الصَّلاةِ (١). وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَدْخُلُ بِهَا فِي الْإِسْلامِ، فَيَخْرُجُ

(٤/ ١٤٥): «ولم أجد له ترجمة». والحسن لا نعلم له سماعًا من شداد بن أوس.

وللجملة الأخيرة المتعلقة بالصلاة شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١)، وابن حبان (٦٠١٥)، والبيهقي في "الشُعُب" (٥٢٧٧) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله، أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة. . ، فذكره ضمن حديث. وهذا إسناد حسن.

(١) صحيح: أخرجه المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" (٩٢٣- ٩٣١) من ثمان طرق، ثلاث منها أسانيدها على شرط الشيخين.

وأخرجه مالك (۱/ ٣٩)، وعبد الرزاق (۱/ ١٥٠، و٣/ ١٢٥)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٥٨٢، ٥٨٦)، والبيهقي (١/ ٣٥٧) من طرق صحيحة إلىٰ عمر رَحْيُكُنْهُ.

- (٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم: ١٢٦)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٣٣)، والآجري في "الشريعة" (ص١٣٥) من طريق محمد بن أبي إسماعيل، عن معقل الخثعمي، عن على به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن معقل الخثعمي مجهول، كما في "التهذيب".
- (٣) حسن: أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٣٦، و٩٣٧)، من طريق سفيان، والأعمش،
   عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود به.

وأخرجه الطبراني (٨٩٤١، ٨٩٤٢) من طريق الثوري، وأبي معاوية، عن عاصم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٧، و ١١/ ٣٤) عن شريك عن عاصم به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٧٧٢) من طريق سفيان الثوري به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا عاصم بن أبي النجود؛ فإنه حسن الحديث.

(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٢٢)، والمروزي (٩٤٨)، والحاكم (٧/١) من طريق بشر بن المفضل، قال: حدثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق به.

وهذا إسناد صحيح، والجريري هو سعيد بن إياس، وقد سمع منه بشر بن المفضل قبل الاختلاط.

بِتَرْكِهَا مِنْهُ كَالشَّهَادَةِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يُقْتُلُ حَدَّا، مَعَ الْحُكْمِ بِإِسْلامِهِ، كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ بَطَّةَ، وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَكُفُر. وَذَكَرَ أَنَّ الْمَذْهَبِ خِلافًا فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، هَذَا، لَمْ يَجِدْ فِي الْمَذْهَبِ خِلافًا فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَة، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لا يَنْقَىٰ مَعَهُمْ مِنْ الْإِسْلامِ إلا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا اللهُ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا يَنْفَعُهُمْ؟ قَالَ: تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ، لا أَبَا لَكَ(١٠. وَعَنْ وَالاَنَ، قَالَ: انْتَهَيْت إِلَىٰ ذَلِي، فَوَجَدْت شَاةً مَذْبُوحَةً، فَقُلْت: مَنْ ذَبَحَهَا؟ قَالُوا: عُلامُك. قُلْت: وَاللَّه إِلَّا اللهُ وَمَا يَنْفَعُهُمْ؟ قَالَ النَّسُوةُ: نَحْنُ عَلَّمْنَهُ، يُسَمِّي، فَرَجَعَهَا؟ قَالُوا: عُلامُك. قُلْت: وَاللَّولِي عَلَىٰ النَّارِ، لا أَبَا لَكَ(١٠. وَعَنْ أَبِي عَلَىٰ النَّلَ وَمَا يَنْعَعُهُمْ عَلَىٰ النَّارِ، وَاللَّالِيلُ عَلَىٰ مَنْ النَّارِ، لا أَبَا لَكَ(١٠. وَعَنْ أَبِي عَلَىٰ النَّارِ مَنْ فَلَكَ إلا يُصَلِّى بَاكُلِهَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَى النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَكَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ الطَّاهَا إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَمَنْ عُبَادُهُ وَلَوْلُكَ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَكَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَكَلِمَنُ مُؤَلَّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَوْلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٤٠٤٩)، والحاكم (٤/ ٤٧٣، ٥٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٨٧٠) من طرق عن أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة به ضمن حديث مرفوع.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ إلا أبا مالك الأشجعي، وهو سعد بن طارق؛ فهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨٤)، وابن منصور في التفسير من سننه (٩١٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٧٣٨-٧٣٩) من طرق، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن والان به.

وقد اختلف في نسبة والان، فعند عبد الرزاق: [المرادي]، وعند البخاري في "التاريخ" (٨/ ١٨٥): [الحنفي]، وعند ابن خزيمة: [العجلي]، وهو مجهول.

والراوي عنه مالك بن عمير مجهول الحال؛ وعليه فالأثر ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٤٢٥)، ومسلم برقم (٢٦٣) من كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٢٧)، ومسلم برقم (٩٤) (١٥٤).

مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ وَعَنْ أَنْسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِ**نْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً»<sup>(١)</sup>.** مُتَّفَقٌ عَلَىٰ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا، وَمِثْلُهَا كَثِيرٌ. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيةٌ قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»<sup>(٣)</sup>. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يُدْخِلْهُ فِي الْمَشِيئَةِ. وَقَالَ الْخَلالُ، فِي «جَامِعِهِ»: ثنا يَحْيَىٰ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي شَمِيلَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ قُبَاءَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَحْمِلُونَ جِنَازَةً عَلَىٰ بَابٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: مَمْلُوكٌ لِآلِ فُلانٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ. قَالَ: أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ وَكَانَ. فَقَالَ لَهُمْ: أَمَا كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالُوا: قَدْ كَانَ يُصَلِّي وَيَدَعُ. فَقَالَ لَهُمْ: ارْجِعُوا بِهِ، فَغَسِّلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ، وَادْفِنُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ كَادَتْ الْمَلائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْأَفَى وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ

في "تهذيب الكمال"».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٤٤)، ومسلم برقم (١٩٣) (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في أول كتاب الصلاة فصل [١].

<sup>(</sup>٤) منكر: "قال الإمام الألباني حين في "الضعيفة" (٦٠٣٦) - بعد أن ذكر هذا الحديث ناقلًا له من المغني -: وهذا متن منكر جدًّا، عندي شبه موضوع، بإسناد مظلم؛ أبو شُميلة ذكروه في "الصحابة"، ولكن يبدو لي أنه غير مشهور؛ فإنهم لم يذكروا له من روئ عنه، ولا أنه حضر غزوة أو مشهدًا، وإنما ذكروا أنه جاء ذكره في حديث لابن عباس أنه كان رجلًا من أزد شنوءة، غلب عليه الخمر، وأنه جُلد، ومع ذلك ففيه عنعنة ابن إسحاق؛ فهل تثبت الصحبة بمثل هذا؟!. وعبد الله بن عبد الرحمن لم أعرفه، وليس هو في شيوخ هشام بن حسان الذين ذكرهم الحافظ المزي

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلَّوْا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ» (١) وَلِأَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّا لا نَعْلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ، وَلا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ، وَلا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُورِّثِهِ، وَلا فُرِّقَ بَيْنَ وَرُجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلاةِ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا، وَلا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَلا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَلا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَلا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ خِلافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَلا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ثم ذكر أن في إسناده يحيى بن أبي طالب، وقد كذبه موسى بن هارون، ودافع عنه الدارقطني، قال الألباني: «وهو على كل حال جرح مفسر؛ فيقدم على توثيق الدارقطني، وبخاصة وقد ضرب أبو داود على حديثه!، فأظن أنه هو آفة هذا الحديث».

- (١) ضعيف جدًّا: تقدم تخريجه في المسألة [٢٥١].
- (٢) أخرجه البخاري برقم (٤٨)، ومسلم برقم (٦٤) عن عبد الله بن مسعود رَهِيَّهُ.
- (٣) حسن: أخرجه ابن ماجه (٢٧٤٤): حدثنا محمد بن يحيي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بنحوه.
  - وهذا إسناد حسن، وعبد العزيز هو الأويسي.
- قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": «هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المزي في "الأطراف"، وإسناده صحيح، وأظنه من زيادات ابن القطان». اهـ
  - قلت: يعني به أبا الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، راوي سنن ابن ماجه عنه.
- والحديث أخرجه أحمد (٧٠١٩)، والطبراني في "الصغير" (١٠٧٢) من طريق عمرو بن شعيب به. وفي إسناد أحمد ضعف.
- وقد جاء الحديث المذكور موقوفًا علىٰ أبي بكر الصديق، أخرجه الدارمي (٢٨٦٤) بإسناد صحيح إلىٰ أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن أبي بكر. وأبو معمر روايته عن أبي بكر مرسلة، كما في "التهذيب".

لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (١). وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَتَىٰ حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ» (٢). قَالَ: «وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْكَوَاكِبِ. فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ، كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ» (٢). قَالَ: «وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْكَوَاكِبِ» (٣). وَقَوْلُهُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (١). وَقَوْلُهُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (١). وَقَوْلِهِ: «شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنِ» (٥). وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ التَّشْدِيدُ فِي الْوَعِيدِ، وَهُو أَصْوَبُ الْقَوْلَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كَالِمُ وَتَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ صِحَّتِهِ، أَوْ رُكْنًا، كَالطَّهَارَةِ وَالرُّكُوعِ وَلَكُ شَرْطًا مُجْمَعًا عَلَىٰ صِحَّتِهِ، أَوْ رُكْنًا، كَالطَّهَارَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَهُو كَتَارِكِهَا، حُكْمُهُ حُكْمُهُ وَكُمْهُ وَلَانَ الصَّلاةَ مَعَ ذَلِكَ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا. وَإِنْ تَرَكَ

وقد روي حديث أبي بكر مرفوعًا عند الدارمي (٢٨٦٦)، وابن عدي (٥/ ١٧١٠) من أوجه واهية، والموقوف هو المحفوظ.

- (١) أخرجه البخاري برقم (٦١٠٣)، ومسلم برقم (٦٠) عن ابن عمر ﴿يُهُمَّا.
  - (٢) تقدم تخريجه في المسألة [٩٨] فصل [١].
- (٣) أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم برقم (٧١) عن زيد بن خالد الجهني رفيعيُّهُ.
- (٤) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٣٢٩)، وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، والحاكم (١٨/١)، والبيهقي (١٨/١) من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.

وسعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، إنما سمعه من رجل من كندة عنه، كما في مسند أحمد (٢/ ٨٦-٨٧، و٢٠١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩)، وعليه؛ فالإسناد ضعيف.

ولكن أخرج أحمد (٥٣٤٦) حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا موسىٰ بن عقبة، عن سالم، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «من حلف بغير الله»، فقال فيه قولًا شديدًا.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات، وعتاب هو ابن زياد الخراساني.

- وللحديث شاهد عن قتيلة رضي أخرجه أحمد (٦/ ٣٧١-٣٧١)، والنسائي (٦/٧) من طريق معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة. . . ، فذكره، وفيه: «إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون: ما شاء الله، وشاء محمد!، وتقولون: والكعبة!». وإسناده صحيح.
- (٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٣٧٥) من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به، بلفظ: «مدمن الخمر...».

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن سليمان بن الأصبهاني؛ فقد ضعفه النسائي، وأبو حاتم، وابن عدي.



مُخْتَلَفًا فِيهِ، كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةَ، وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَالإعْتِدَالِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ بَيْنَ السَّجُددَيْنِ، مُعْتَقِدًا جَوَازَ ذَلِكَ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ تَرَكَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ، لَزِمَهُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ. وَلا يُقْتَلُ مِنْ أَجْل ذَلِكَ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَأَشْبَهَ الْمُتَزَوِّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَسَارِقَ مَالٍ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.





### كِتَابِ الْجِنَائِرِ كِتَابِ الْجِنَائِرِ جَنِيْ

يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَالْاسْتِعْدَادُ لَهُ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ، فَمَا ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ إلا قَلَّلَهُ، وَلا فِي قَلِيلٍ إلا كَثَّرَهُ». رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ أَوَّلَهُ (١). وَإِذَا مَرِضَ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ، وَيُكْرَهُ الْأَنِينُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ. وَلا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «وَلا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ كَرِهَهُ.

(۱) حسن بمجموع طرقه: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٧٦٦)، والبيهقي في "الشُعبَ" (١٠٥٥٨)، والقضاعي (٦٧١) من طريق أبي عامر القاسم بن محمد الأسدي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهال حال أبي عامر الأسدي؛ ولضعف عبد الله العمري، وقد تصحف عند الطبراني، والقضاعي إلىٰ: [عبيد الله]!، والصواب ما أثبته، كما في "الجرح والتعديل" (٧/ ١١٩)، وهو كذلك عند البيهقي.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي أخرجه أحمد (٢٩٣/٢)، والترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (٤/ ٤)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، وابن حبان (٢٩٩٣، و٢٩٩٤)، والحاكم (٤/ ٣٢١)، والبيهقي في "الشُّعَب" (١٠٥٦٠)، والقضاعي (٦٦٨) من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: «فما ذكره عبد قط، وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه».

وليس عند الثلاثة، وأحمد، والحاكم هذه الزيادة.

والحديث ظاهر إسناده الحسن، ولكن قد اختلف في وصله، وإرساله، ورجح أحمد المرسل، كما في «مسائل أبي داود» (ص٩٠١).

قلت: ومرسل أبي سلمة صالح للاستشهاد؛ فالحديث حسن بهاتين الطريقين، وله شواهد أخرى عن عمر، وأنس، وأبي سعيد، لم أذكرها؛ لشدة ضعفها.

تنبيه: عزا المؤلف أول الحديث إلىٰ البخاري، ولم يخرجه البخاري ﴿ لَيْكُمْ .

نَزَلَ بِهِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» ('). وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُحْسِنُ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ تَعَالَىٰ، قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ (يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلا وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَىٰ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد ('). وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ، إنَّهُ قَالَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: حَدِّثنِي بِالرُّخَصِ.

فَضْلُلْ [١]: وَيُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، قَالَ الْبَرَاءُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (٣). وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيُّهُهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا، إلا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١٤). وَإِذَا

- (١) أخرجه البخاري برقم (٥١٥٦)، ومسلم برقم (٢٦٨٠)، والترمذي (٩٧١).
  - (٢) أخرجه مسلم برقم (٢٨٧٧)، وأبو داود (٣١١٣).
  - (٣) أخرجه البخاري برقم (١٢٣٩)، ومسلم برقم (٢٠٦٦).
- (٤) صحيح موقوفًا، وله حكم الرفع: أخرجه الترمذي (٩٦٩)، وكذلك أحمد (١/ ٩١) من طريق ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن على به. وهذا إسناد تالف؛ ثوير متروك.
- وله طريق أخرى: أخرجه أحمد (١/ ٨١)، وأبو داود (٣٠٩٩)، وابن ماجه (١٤٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٤٩٤)، والحاكم (١/ ٣٤٠-٣٤٢)، والبيهقي (٣/ ٣٨٠) من طريق الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن علي به.
- وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن ذكره الدارقطني في "العلل" (٣/ ٢٦٧)، وذكر الخلاف في أسانيد الحديث عن الأعمش، وشعبة، ثم قال: «ويشبه أن يكون القول قول شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن علي موقوفًا». اهـ المراد
- قلت: أخرج الرواية المذكورة بالوقف: أحمد (١/ ١٢١)، وأبو داود (٣٠٩٨)، وتابع شعبة علىٰ هذه الرواية الموقوفة منصور عند أبي داود (٣١٠٠).
- وهذا الموقوف في إسناده ضعف؛ لجهالة عبد الله بن نافع أبي جعفر الهاشمي؛ فقد تفرد بالرواية عنه الحكم، ولم يوثقه معتبر.

دَخَلَ عَلَىٰ الْمَرِيضِ دَعَا لَهُ، وَرَقَاهُ. قَالَ ثَابِتُ لانسٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، اشْتَكَيْتُ. قَالَ أَنسُ، وَخَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَفْلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: بَلَىٰ. قَالَ (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا (1). وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: (أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيك، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيك، مِنْ شَرِّ كُلِّ هَدَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحُ. كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ اللهُ يَشْفِيك (1). وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كِلا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحُ. كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ اللهُ يَشْفِيك (1). وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كِلا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحُ. وَرُويَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ؛ فَإِنَّهُ لا يَرُدُّ مِنْ وَرُويَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ؛ فَإِنَّهُ لا يَرُدُ مُنَ وَلُهُ وَلِي النَّهُ مَلَىٰ أَنْ مُا مَوْ وَى ابْنُ مُمَرَ، عَنْ النَّبِي عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: (هَا حَقُّ امْرِئٍ مُسُلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ وَالْوَصِيَّةِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ النَّبِي عَلَىٰ أَنَهُ قَالَ: (هَا حَقُّ امْرِئٍ مُسُلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ وَالْوَصِيَّةِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ النَّبِي عَلَى الْمَرْعِ قُالَ: (هَا حَقُ امْرِئٍ مُسُلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ وَالْوَصِيَةِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ النَّبِي عَنْ قَالَ: (هَا حَقُ الْمَرِي مُ مُسُلِمٍ يَبِيتُ لَيْكُونَ النَّالِي عَلَى النَّهُ الْكَالَانِ فَيْ الْكَابُونِ وَلَهُ الْمَرْعِ مُسُلِمٍ يَبِيتُ لَيْكُونَ النَّيْمِ وَلَا الْمَالِمُ الْمَرْعِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَوْمُ الْنَالِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

وله إسناد آخر صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٥) عن عبد الله بن نمير، عن موسى الجهني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن علي موقوفًا. وهذا إسناد صحيح.

وله طريق أخرى مرفوعة: أخرجه أحمد (١١٨/١) من طريق حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن يسار، عن على به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن يسار أبي همام الكوفي.

قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب": وقال ابن المديني: «هو شيخ مجهول». وكذا قال أبو جعفر الطبري، قال: وقد سماه غير يعلى بن عطاء: [عبد الله بن نافع]، وكذا قال هشيم، عن عطاء به. اهـ قلت: فرجع إلى الإسناد السابق.

**وله طريق أخرى مرفوعة**، أخرجها أحمد (١/ ١٣٨) من طريق رجل من الأنصار، عن علي بنحوه.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل المذكور.

والخلاصة مما تقدم أن الحديث يصح موقوفًا علىٰ علي ﴿ فَيُعَبُّهُ ، وله حكم الرفع.

- (١) أخرجه البخاري (٥٧٤٢).
- (٢) أخرجه مسلم برقم (٢١٨٦).
- (٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٠٨٧)، وابن ماجه (١٤٣٨) من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي سعيد به.

وهذا إسناد ضعيف؛ موسى التيمي ضعفه جمع من الحفاظ، والأئمة.

#### شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

فَضْلُ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْمَرِيضَ أَرْفَقُ أَهْلِهِ بِهِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِسِيَاسَتِهِ، وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَخُلِّكَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَالتَّوْبَةَ مِنْ الْمَعَاصِي، وَالْخُرُوجَ مِنْ الْمَظَالِم، وَالْوَصِيَّة. وَلِلَّهِ وَخُلِّكَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْذَكِّرُهُ اللهُ تَعَلَّىٰ مَلْالِم، وَالْوَصِيَّة. وَإِذَا رَآهُ مَنْزُولًا بِهِ تَعَهَّدَ بَلَّ حَلْقِه، بِتَقْطِيرِ مَاءٍ أَوْ شَرَابٍ فِيهِ، وَيُنَدِّي شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةُ (٢). وَيُلقِّنُهُ قَوْلَ «لا بِهِ الْقِبْلَة وَلَى وَسُولِ الله عَلَيْهِ: «خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا أَسْتَقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ (٢). وَيُلقِّنُهُ قَوْلَ «لا إِلَهَ إِلا الله (٢). وَيُلقِّنُهُ قَوْلَ (الله إلله الله الله الله الله عَلَيْهِ: (لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا الله (رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). وَقَالَ الْحَسَنُ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ يَوْمَ تَمُوتَ وَلِسَانُك الله مَنْ ذِكْرِ الله (). رَوَاهُ سَعِيدُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ يَوْمَ تَمُوتَ وَلِسَانُك رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ الله (). رَوَاهُ سَعِيدُ (٤). وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي لُطْفٍ وَمُدَارَاةٍ، وَلا يُكرِّرُ عَلَيْهِ، وَلا يُكرِّرُ عَلَيْهِ، وَلا يُكرِّرُ عَلَيْهِ، وَلا يُعَلِيهِ، وَلا يُكرِّرُ عَلَيْهِ، وَلا

(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

(٢) ضعيف: جاء عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة رضي المنتفق بنحوه:

أما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥٦٤)، والعقيلي (٤/ ٤٣٠)، والحاكم (٤/ ٢٧٠)، ولفظه: «إن لكل شيءٍ شرفًا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة».

وفي إسناده عندهم هشام بن زياد، أبو المقدام، وهو متروك.

وله إسناد آخر عند الحاكم (٤/ ٢٦٩-٢٧٠)، وفي إسناده محمد بن معاوية النيسابوري، وهو متروك، بل كذبه غير واحد من الأئمة، وفي إسناده أيضًا مصادف بن زياد، وهو مجهول.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي (٢/ ٧٨٥)، والطبراني في "الأوسط" (٨٣٥٧) من طريق حمزة بن أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر به، ولفظه: «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة». وهذا إسناد تالف؛ حمزة بن أبي حمزة متروك.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٧٥)، ولفظه: "إن لكل شيءٍ سيدًا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة". وفي إسناده شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن الحارث بن عرق، وهو مجهول الحال، تفرد عنه الطبراني، ولم يوثقه معتبر، بل ذكره الذهبي في "الميزان"، والحافظ في اللسان، وإنما قلت عنه مجهول الحال لا العين؛ لأن الطبراني أكثر عنه.

(٣) أخرجه مسلم برقم (٩١٦، و٩١٧) عن أبي هريرة، وأبي سعيد رَفِيعَهُما.

(٤) حسن: أخرجه ابن المبارك في "الزهد" - كما في "تخريج أحاديث الإحياء" (١٩٩) - عن

يُضْجِرُهُ، إلا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ؛ لِتِكُونَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ آخِرَ كَلامِهِ نَصَّ عَلَىٰ هَذَا أَحْمَدُ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ (لا إِلَهَ إلا اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ: إِذَا قُلْت مَرَّةً فَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَكَلَّمْ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: اللهُ اللهُ اللهُ دَخَلَ اللهُ اللهُ وَعَبْدُ اللهِ عَنْ النّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ دَخَلَ اللهِ اللهُ وَكَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِللهَ إلا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةُ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ ( ا ). وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ لَمَّا الْجَنَّةُ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بإِسْنَادِهِ ( ا ). وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، بإِسْنَادِهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ لَمَّا اللهُ يَعْفِي كُنْت الْجَلَّمُ وَلَا مَا حَضَرَنِي مِنْ الْمَوْتِ مَا أَجْلَسُوهُ قَالَ: كَلِمَةٌ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُنْت وَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: أَجْلِسُونِي مِنْ الْمَوْتِ مَا أَجْلَسُوهُ قَالَ: كَلِمَةٌ سَمِعْتِهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كُنْت كُنْتُ وَلَا مَا حَضَرَنِي مِنْ الْمَوْتِ مَا أَخْبَرْتُكُمْ بِهَا، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، إلا هَلَمَتُ مَا كَانَ آخِرُ كَلامِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَقْلُهُ مَا أَوْلَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، إلا هَلَمَتُ مَا كَانَ آخِرُ كَلامِهِ عَنْدَ الْمَوْتِ مَا مَوْتَاكُمُ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ هِيَ لِلْأَحْيَاءِ؟ قَالَ هِيَ أَهْدَمُ اللهُ وَلَا مُرَاكِنَ الْمُدَامُ وَأَهُدُهُ وَا أَهُ مُنَاكُمُ وَا عَنْدَ الْمَيِّتِ إِذَا حَضَرَ، لِيُخَفَّفَ عَنْهُ بِالْقِرَاءَةِ، هَالُو اللهُ إِلَهُ إِلْقَرَاءَةٍ،

محمد بن أبي عدي، عن يونس، عن الحسن به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، لكن له شاهد عن معاذ بن جبل ﴿ وَعِيَّهُ :

أخرجه ابن حبان (٨١٨)، والطبراني (٢٠/٢٠)، وابن السني (٢)، والبزار – كما في "الكشف" (٣٠٥٩)-، والبيهقي في "الشُّعُب" (٥١٦) من طرق، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن مالك بن يخامر، عن معاذ به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا عبد الرحمن بن ثابت؛ فإنه حسن الحديث.

(۱) صحیح بشواهده: أخرجه أبو داود (۳۱۱٦)، وأحمد (۲۳۳/، و۲٤۷) من طریق عبد الحمید بن جعفر، قال: حدثني صالح بن أبي عریب، عن کثیر بن مرة، عن معاذ بن جبل به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا صالح بن أبي عريب؛ فقد روئ عنه خمسة، منهم الليث بن سعد، ووثقه ابن حبان، والليث بن سعد ممن يتتقي، كما ذكر ذلك الحافظ في "اللسان" في ترجمة سليمان بن هرم.

وعليه فالإسناد حسن، وله شواهد كثيرة يصح بها، منها:

ما أخرجه البخاري (٥٨٢٧)، ومسلم (٩٤) (١٥٤) عن أبي ذر رَضِّيُّهُ.

(٢) ضعيف: أخرجه أبو يعلىٰ – كما في "المطالب العالية" (٧٩٨) – من طريق فرج بن فضالة، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن معاذ به، وجعل السؤال الذي في آخره الجواب: «هي

يُقْرَأُ ﴿ يِسَ ﴾ [يس: ١]، وَأَمَرَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا فَرْجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَة، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ غُضَيْفَ بْنَ حَارِثٍ الْمَوْتُ، حَضَرَهُ إِخْوَانُهُ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ سُورَةَ (يس) ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: نَعَمْ. قَالَ: اقْرَأْ، وَرَتِّلْ، وَأَنْصِتُوا. فَقَرَأْ، وَرَتَّلْ، وَأَنْصِتُوا. فَقَرَأَ، وَرَتَّلْ، وَرَتِّلْ، وَأَنْصِتُوا. فَقَرَأً، وَرَتَّلْ، وَرَتِّلْ، وَأَنْصِتُوا. فَقَرَأً، وَرَتَّلْ، وَرَتِّلْ، وَرَتِّلْ، وَلَا عَنْ اللَّهُ وَرَتَّلْ، وَرَتَّلْ، وَرَتِّلْ، وَلَا عَنْ اللَّهُ مِنْ الْمَوْتُ أَلَدِى بِيدِهِ مِلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالِيُهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٣٨]. وَرَتَّلْ. وَأَسُمْعَ الْقَوْمَ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّذِى بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالِيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٣٨]. خَرَجَتْ نَفْسُهُ. قَالَ أَسَدُ بْنُ وَدَاعَةَ: فَمَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ الْمَيِّتَ، فَشُدِّدَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، فَلْيَقْرَأُ عَنْهُ الْمَوْتُ ، فَلْيَقُرَأُ

مُسْأَلَةٌ [٣٣٠] قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَإِذَا تُيُقِّنَ الْمَوْتُ، وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَغُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، وَشُكَ خُياهُ، لِعَلا يَعْلُو بَطْنُهُ)

قَوْله: "إِذَا تُيُقِّنَ الْمَوْتُ" يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ حُضُورَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ التَّوْجِية إلَىٰ الْقِبْلَةِ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الْمَوْتِ، وَاسْتَحَبَّهُ عَطَاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكُ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الشَّامِ، وَإِسْحَاقُ، وَأَنْكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ

أهدم، وأهدم» من قول معاذ، وليس بمرفوع.

قال الحافظ: «فيه فرج بن فضالة، وهو ضعيف، وهو منقطع أيضًا بين مكحول، ومعاذ».

قلت: كفانا الحافظ علي الإسناد.

وقد جاء آخره مرفوعًا من حديث أنس بن مالك:

أخرجه أبو يعلىٰ – كما في "المطالب العالية" (٧٩٧)-، والعقيلي (٢/ ٨١) من طريق زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، عن أنس، وفيه أن أبا بكر هو الذي سأله ذلك، فقال: «هي أهدم لذنوبهم». وهذا إسناد ضعيف، منكر، زائدة، وزياد كلاهما ضعيف، بل الأول قال فيه البخاري: «منكر الحديث».

وقال أبو حاتم: «زائدة يحدث عن زياد النميري، عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، ولا ندري منه، أو من زياد؟».

(١) ضعيف: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٨١/٤٨) من طريق سعيد بن منصور به.

وإسناده ضعيف؛ في إسناده فرج بن فضالة، وهو ضعيف، وأسد بن وداعة، وهو مجهول الحال، له ترجمة في "الجرح والتعديل"، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا.

يُحوِّلُوهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، قَالَ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: نُحوِّلُك إِلَىٰ الْقِبْلَةِ. قَالَ: أَلَمْ أَكُنْ عَلَىٰ الْقِبْلَةِ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا؟ وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: وَجَهُونِي (١). وَلِأَنَّ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ بِسَعِيدٍ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ، يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ بِمَوْتَاهُمْ، وَلِأَنَّ خَيْرَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْحِرَقِيِّ أَرَادَ يَيقُّنَ وُجُودِ الْمُوْتِ؛ لِأَنَّ سَائِرَ مَا ذَكَرَهُ إِنَّمَا يُفْعَلُ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرُّوحَ قَلْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرُّوحَ قَلْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرُّوحَ وَالْمَوْتِ؛ لِمَا رُويَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرُّوحَ الْمَوْتِ؛ لِمَا رُويَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَالِمُ اللهِ عَلَىٰ الْمُورِي وَلَوْلُوا عَلَىٰ أَنْفُوسِكُمْ إلا بِحَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَوْرِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَالِمُ اللهِ يَعْمُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي الْمُسَدِّعِ الْمَالِمُ اللهِ عَلَى الْمُقْرِقِ وَلُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّهُ لِوَقَى الْرُوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّهُ لِلْوَلَى الْمُقْرِقِ وَلَوْلُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّهُ لِلْوَلَى الْمُورِي وَلَولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّهُ الْمُقَرِي الْمُقَالُ الْمَيْتِ الْمُقَالُ الْمُقَالِ الْمَعْرُولُ الْمُعَرِى الْمُعَلَى الْمُعَرَى وَلَولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّهُ قَالَ لِالْبُعِي عَلَى مَا قَالَ الْمَقْرُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَرِى الْمُلْولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُقَوْلُ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِى الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه "المحتضرين" (رقم: ٣٠٩) عن داود بن رشيد، حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، أنه حدثهم: أن أخته وهي امرأة حذيفة – قالت: لما كانت ليلة توفي حذيفة جعل يسألنا: أي الليل هذا؟ فنخبره، حتىٰ كان السحر، قالت: فقال: "أجلسوني". فأجلسناه، قال: "وجهوني". فوجهناه، قال: "اللهم إني أعوذ بك من صباح النار، ومن مسائها".

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن امرأة حذيفة مجهولة، لا نعرف اسمها، ولا حالها، والأثر ليس بصريح فيما استدل له المؤلف عليه الله المؤلف عليه الله المؤلف عليه الله المؤلف الله المؤلف الله الدعاء الذي دعا به؛ فإنه يستحب في الدعاء استقبال القبلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٤/ ١٢٥)، وكذلك ابن ماجه (١٤٥٥)، والطبراني (٧١٦٨)، والحاكم (١/ ٣٥٢) من طرق، عن قزعة بن سويد، قال: حدثني حميد الأعرج، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد بن أوس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف قزعة بن سويد.

حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: أُدْنُ مِنِّي، فَإِذَا رَأَيْت رُوحِي قَدْ بَلَغَتْ لَهَاتِي، فَضَعْ كَفَّك الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ جَبْهَتِي، وَالْيُسْرَىٰ تَحْتَ ذَقَنِي، وَأَغْمِضْنِي (١). وَيُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ، يَرْبُطُهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا كَانَ مَفْتُوحَ الْعَيْنَيْنِ وَالْفَمِ، فَلَمْ يُغَمَّضْ حَتَّىٰ يَبْرُدَ، بَقِيَ مَفْتُوحًا، فَيَقْبُحُ مَنْظَرُهُ، وَلا يُؤْمَنُ دُخُولُ الْهَوَامِّ فِيهِ، وَالْمَاءِ فِي وَقْتِ غُسْلِهِ. وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ: وَيَقُولُ الَّذِي يُغْمِضُهُ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَيُجْعَلُ عَلَىٰ بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ الْحَدِيدِ، كَمِرْآةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِئَلا يَنْتَفِخَ بَطْنُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْحَدِيدِ فَطِينٌ مَبْلُولٌ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ ذَلِكَ مِنْهُ أَرْفَقُ النَّاسِ بِهِ، بِأَرْفَقِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ: تُغْمِضُ الْمَرْأَةُ عَيْنَيْهِ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَم لَهُ. وَقَالَ: يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ تَغْمِيضُهُ، وَأَنْ تَقْرَبَاهُ. وَكَرِهَ ذَلِكَ عَلْقَمَةُ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، أَنْ يُغَسِّلَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الْمَيِّتَ. وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُغَسِّلُهُ الْجُنْبُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجَسٍ» (١). وَلا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلافًا فِي صِحَّةِ تَغْسِيلِهِمَا وَتَغْمِيضِهِمَا لَهُ، وَلَكِنْ الْأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمُتَوَلِّي لِأُمُورِهِ، فِي تَغْمِيضِهِ وَتَغْسِيلِهِ، طَاهِرًا لِأَنَّهُ أَكْمَلُ وَأَحْسَنُ.

فَضْلُ [1]: وَيُسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إِلَىٰ تَجْهِيزِهِ إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْوَبُ لَهُ، وَأَحْفَظُ مِنْ أَنْ يَتَغَيَّر، وَتَصْعُبَ مُعَانَاتُهُ. قَالَ أَحْمَدُ: كَرَامَةُ الْمَيِّتِ تَعْجِيلُهُ.

وَفِيمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنِّي لارَىٰ طَلْحَةَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ،

والحديث صحيح بشاهده الذي قبله، عن أم سلمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" برقم (٨١٦) عن أبي هريرة بإسناد صحيح، وأصله في البخاري (٢٨٣)، ومسلم برقم (٣٧١) بلفظ: «المؤمن لاينجس».

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٠٩) عن حذيفة بإسناد صحيح، وأصله في مسلم (٣٧٢) بلفظ: «إن المسلم لا ينجس».

فَاذِنُونِي بِهِ، وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ ((). وَلا بَأْسَ أَنْ يُنْتَظَرَ بِهَا مِقْدَارُ مَا يَجْتَمِعُ لَهَا جَمَاعَةٌ؛ لِمَا يُؤَمَّلُ مِنْ الدُّعَاءِ لَهُ إِذَا صُلِّي عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ، أَوْ يَشُقَ عَلَىٰ النَّاسِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَإِنْ اشْتَبَهَ أَمْرُ الْمَيِّتِ، أُعْتُبِرَ بِظُهُورِ يُخَفْ عَلَيْهِ، أَوْ يَشُقَ عَلَىٰ النَّاسِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَإِنْ اشْتَبَهَ أَمْرُ الْمَيِّتِ، أُعْتُبِرَ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْمَوْتِ، مِنْ اسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ، وَانْفِصَالِ كَفَيْهِ، وَمَيْلِ أَنْفِهِ، وَامْتِدَادِ جِلْدَةِ وَجْهِهِ، وَانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً كَالْمَصْعُوقِ، أَوْ خَائِفًا مِنْ حَرْبٍ أَوْ سَبُعٍ، أَوْ تَرَدَى مِنْ وَانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ وَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً كَالْمَصْعُوقِ، أَوْ خَائِفًا مِنْ حَرْبٍ أَوْ سَبُع، أَوْ تَرَدَى مِنْ ثَلَامُ أَنْهُ مَيْتُ، وَيَا يَتَعَلَى اللَّيْلِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قِيلَ: فَكَيْفَ تَقُولُ؟ وَلَا لَكُنْ اللَّذُ لِمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مَيِّتُ. قِيلَ لَهُ: مِنْ غَدْوَةٍ إِلَىٰ اللَّيْلِ. قَالَ: نَعَمْ.

فَضَّلُ [٢]: وَيُسَارَعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ» (٢). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَإِنْ تَعَذَّرَ إِيفَاءُ دَيْنِهِ فِي الْحَالِ، أُسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِهِ عَنْهُ، كَمَا فَعَلَ أَبُو قَتَادَةَ لَمَّا أُتِي النَّبِيُ ﷺ بِجِنَازَةٍ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْها، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْها يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ. فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. رَوَاهُ فَلَمْ يُصَلِّى عَلَيْها. وَاهُ

وهذا إسناد ضعيف؛ سعيد، وشيخه، وشيخ شيخه ثلاثتهم مجاهيل.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة.

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فصح الحديث بهذه الطريق، والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: رواه أبو داود (۳۱۵۹) من طريق سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة، أو عزرة بن سعيد، عن أبيه، عن حصين بن وحوح به.

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه الترمذي (۱۰۷۹)، وكذلك أحمد (۲/ ٤٤٠، و٤٧٥، و٥٠٨)، وابن ماجه (۲) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۰۹۱)، والبيهقي (۲/ ۷۱)، وقد اختلف في أسانيد هذا الحديث، كما ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" (۹/ ۳۰۳)، ورجح هي طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

ولكن للحديث طريق أخرى، أخرجها ابن حبان (٣٠٦١) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

111

الْبُخَارِيُّ (١). وَيُسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إِلَىٰ تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ؛ لِيُعَجَّلَ لَهُ ثَوَابُهَا بِجَرَيَانِهَا عَلَىٰ الْبُخَارِيُّ لَهُ ثَوَابُهَا بِجَرَيَانِهَا عَلَىٰ الْمُوصَىٰ لَهُ.

فَضْلُلُ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ خَلْعُ ثِيَابِ الْمَيِّتِ؛ لِئَلا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ يَفْسُدُ بِهِ، وَيَتَلَوَّثُ بِهَا، إِذَا نُزِعَتْ عَنْهُ، وَيُسَجَّىٰ بِثَوْبِ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: سُجِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَا، إِذَا نُزِعَتْ عَنْهُ، وَيُسَجَّىٰ بِثَوْبِ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: سُجِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَلا يُتْرَكُ الْمَيِّتُ عَلَىٰ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِفَسَادِهِ، وَلَكِنْ عَلَىٰ سَرِيرٍ أَوْ لَوْج، لِيَكُونَ أَحْفَظَ لَهُ.

## مُسْأَلَةٌ [٣٣١]: قَالَ: (فَإِذَا أَخَذَ فِي غُسْلِهِ سَتَرَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَجْرِيدُ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ بِمِئْزَرٍ. هَذَا اظْاهِرُ قَوْلِ الْخَرَقِيِّ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَحْمَدَ فَقَالَ: يُغَطِّي مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ. وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَهُو مَذْهَبُ ابْنِ سِيرِينَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَرَوَىٰ الْمَرُّوذِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ الْخَطَّابِ وَهُو مَذْهَبُ ابْنِ سِيرِينَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَرَوَىٰ الْمَرُّوذِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْسَلَ الْمَيِّتَ وَعَلَيْهِ ثُوْبُ يُدْخِلُ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو قِلاَبَةَ إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا جَلَّلَهُ بِثَوْبٍ. قَالَ الْقَاضِي: السُّنَّةُ أَنْ يُعَسَّلَ فِي قَمِيصٍ رَقِيقٍ يَنْزِلُ الْمَاءُ فِي الْعَمِيصِ، فَيُمِرُّهَا عَلَىٰ بَدَنِهِ وَالْمَاءُ فِي فَيْهِ، وَلا يَمْنَعُ أَنْ يُعِلَ إَلَىٰ بَدَنِهِ وَالْمَاءُ الشَّافِعِيِّ وَلا يَمْنَعُ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ بَدَنِهِ، وَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي كُمِّ الْقَمِيصِ، فَيُمِرُّهَا عَلَىٰ بَدَنِهِ وَالْمَاءُ لِيُعِيْ غُسِلَ فِي قَمِيصِهِ فَي كُمِّ الْقَمِيصِ، فَيُمِرُّهَا عَلَىٰ بَدَنِهِ وَالْمَاءُ لِيَعْ فَيْقِ عُلْلُ فِي قَمِيصِهِ أَنْ يَعْسَلُ فِي كُمِّ الْقَمِيصِ، فَيُومُ مَنْهُ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَلاَيَا النَّيْقِ عُسُلُ فِي قَمِيصِهِ أَنْ السَّافِعِيِّ وَلَالَ سَعْدُ: اصْنَعُوا بِي كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الشَّافِعِيِّ وَلَا النَّيِ يَ عُصَلَ فِي قَمِيصِهِ أَنَّ السَّافِعِيِّ وَلَا الْمَاءُ وَيَالَ سَعْدُ: اصْنَعُوا بِي كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٨٩) عن سلمة بن الأكوع ﴿ لَيُكِّبُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٤١)، ومسلم برقم (٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب: والدخريص من القميص والدرع: واحد الدخاريص، وهو ما يوصل به البدن ليوسعه.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود (٢١٤١)، وابن ماجه (٢٦٤١)، وابن حبان (٢٦٢٧، وابن حبان (٢٦٢٧، والمحاكم (٣/ ٥٩- ٢٠)، والبيهقي (٣/ ٣٨٧) من طرق، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة به ضمن حديث طويل.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع، أو



اللهِ - ﷺ (١). قَالَ أَحْمَدُ: غُسِّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَمِيصِهِ، وَقَدْ أَرَادُوا خَلْعَهُ، فَنُودُوا، أَنْ لا تَخْلَعُوهُ، وَاسْتُرُوا نَبِيَّكُمْ (٢).

وَلَنَا، أَنَّ تَجْرِيدَهُ أَمْكُنُ لِتَغْسِيلِهِ، وَأَبْلَغُ فِي تَطْهِيرِهِ، وَالْحَيُّ يَتَجَرَّدُ إِذَا اغْتَسَلَ، فَكَذَا الْمَيِّتُ، وَلِأَنَّهُ إِذَا غُسِّلَ فِي ثَوْبِهِ تَنَجَّسَ النَّوْبُ بِمَا يَخْرُجُ، وَقَدْ لا يَطْهُرُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْه، فَيَتَنَجَّسَ الْمَيِّتُ بِهِ. فَأَمَّا النَّبِيُ عَيْ فَذَاكَ خَاصٌّ لَهُ، أَلا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا: نُجَرِّدُهُ كَمَا نُجَرِّدُهُ مَهُ مَوْتَانَا. كَذَلِكَ وَوَتْ عَائِشَةُ (٣) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ. فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِأَمْرِهِ كَانُ الْبَرِّ: رُوِي ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ النَّيِّ عَيْهُ بَلْ الظَّهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِأَمْرِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْتَهُونَ إِلَى رَأَيْهِ، وَيَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ النَّيِّ عَيْهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِأَمْرِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْتَهُونَ إِلَى رَأْيِهِ، وَيَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِيعْلِهِ أَوْلَى مِنْ اتّبَاعِ غَيْرِهِ. وَلِأَنَّ مَا يُخْشَىٰ مِنْ تَنْجِيسِ قَمِيصِهِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، وَاتِبَاعُ أَمْرِهِ وَفِعْلِهِ أَوْلَى مِنْ اتّبَاعِ غَيْرِهِ. وَلِأَنَّ مَا يُخْشَىٰ مِنْ تَنْجِيسِ قَمِيصِهِ فِي الشَّرْعِ عَيْلِهِ أَلْهُ لَكَ عَوْرَةً كَالَ النَّبِي عَيْرِهِ، وَلَقَدْ قَالَ النَّبِي عَيْرُهِ، وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّيْ عَيْرِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَيْ لِعَلِيٍّ: "لا تَعْوَرَة مَأْمُورٌ بِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَى لِعَلِيٍّ: "لا تَظُرُ إِلَىٰ فَخِذِ حَيِّ، وَلا مَيَّتٍ" فَالَ النَّبِي عَلَى الْعَوْرَةِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَى لَا لَكُ عَوْرَةٌ، وَسَتْرُ الْعُورُةِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَى لَعَلِي اللهُ الْعَلِي الْمُ الْمُؤْرُةِ بِهِ خِلاقًا، فَإِنَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ، وَسَتْرُ الْعُورُةِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْمَالِقُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُ الْمَالِقُولُ اللْمُؤْلُ الْمَعْمُ اللْمُؤْلُ الْمَالِي الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُو

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَرُوِيَ: «النَّاظِرُ مِنْ الرِّجَالِ إِلَىٰ فُرُوجِ الرِّجَالِ، كَالنَّاظِرِ مِنْهُمْ إِلَىٰ فُرُوجِ الرِّجَالِ، كَالنَّاظِرِ مِنْهُمْ إِلَىٰ فُرُوجِ النِّسَاءِ، وَالْمُتَكَشِّفُ مَلْعُونٌ» (٦٠).

التحديث، كما في هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩٦٦) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [١٩٠].

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٦٠)، ولم نقف له على أصل.



فَضْلُ [١]: قَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ الصَّبِيُّ يُسْتَرُ كَمَا يُسْتَرُ الْكَبِيرُ، أَعْنِي الصَّبِيَّ الْمَيِّتَ فِي الْغُسْل. قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يُسْتَرُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ عَوْرَتُهُ بِعَوْرَةٍ وَيُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟

مَسْأَلَةٌ [٣٣٢]: قَالَ: (وَالْإِسْتِحْبَابُ أَنْ لا يُغَسَّلَ تَحْتَ السَّمَاءِ، وَلا يَحْضُرُهُ إلا مَنْ يُعِينُ فِي أَمْرِهِ، مَا دَامَ يُغَسَّلُ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُغَسَّلَ فِي بَيْتٍ. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ مُظْلِمًا. وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُعِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سِتْرًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَانَ النَّخَعِيُّ يُحِبُّ أَنْ يُغَسَّلَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سُتْرَةٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ؟ قَالَ: أَوْصَىٰ الضَّحَّاكُ أَخَاهُ سَالِمًا، قَالَ: إِذَا غَسَّلْتنِي فَاجْعَلْ حَوْلِي سِتْرًا، وَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّمَاءِ سِتْرًا. وَذَكَرَ الْقَاضِي، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَجَعَلْنَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّقْفِ سِتْرًا»(١). قَالَ: وَإِنَّمَا أُسْتُحِبَّ ذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ السَّمَاءَ بِعَوْرَتِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ أَنْ يَحْضُرَهُ مَنْ لا يُعِينُ فِي أَمْرِهِ، لِأَنَّهُ يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَىٰ الْمَيِّتِ إلا لِحَاجَةٍ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاضِرِينَ غَضُّ أَبْصَارِهِمْ عَنْهُ، إلا مِنْ حَاجَةٍ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ بِالْمَيِّتِ عَيْبٌ يَكْتُمُهُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَرُبَّمَا حَدَثَ مِنْهُ أَمْرٌ يَكْرَهُ الْحَيُّ أَنْ يُطَّلَعَ مِنْهُ عَلَىٰ مِثْلِهِ، وَرُبَّمَا ظَهَرَ فِيهِ شَيْءٌ هُوَ فِي الظَّاهِر مُنْكَرٌ فَيتحَدَّثُ بهِ، فَيَكُونُ فَضِيحَةً لَهُ، وَرُبَّمَا بَدَتْ عَوْرَتُهُ فَشَاهَدَهَا، وَلِهَذَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ ثِقَةً أَمِينًا صَالِحًا؛ لِيَسْتُرَ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ يَظْلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢). وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْكِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، ثُمَّ لَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ، خَرَجَ مِنْ

<sup>(</sup>١) لم أقف له على أصل.

<sup>(</sup>٢) موضوع: أخرجه ابن ماجه (١٤٦١) من طريق مبشر بن عبيد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر به. وهذا إسناد تالف؛ فإن مبشر بن عبيد كذاب، يضع الحديث، كما ذكر ذلك بعض الأئمة، منهم أحمد، والطرقطني. وانظر "الضعيفة" (٤٣٩٥).

ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ أَيْضًا (١). وَفِي "الْمُسنَدِ " عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّىٰ فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "(٢). وَقَالَ: (لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ كَانَ لا يَعْلَمُ فَعِنْ ثَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ "٣). وَقَالَ الْقَاضِي: لِوَلِيِّهِ أَنْ يَدْخُلَ كَيْفَ شَاءَ. وَكَالَ مُ الْخِرَقِيِّ عَامٌ فِي الْمَنْع، وَلَعَلَّهُ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضْلُلْ [1]: وَيَنْبَغِي لِلْغَاسِلِ، وَلِمَنْ حَضَرَ، إذَا رَأَىٰ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَمِمَّا يُحِبُّ الْمَيِّتُ سَتْرَهُ، أَنْ يَسْتُرهُ، وَلا يُحَدِّثَ بِهِ؛ لِمَا رَوَيْنَاهُ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِم، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (أَنْ وَإِنْ رَأَىٰ حَسَنًا مِثْلَ أَمَارَاتِ الْخَيْرِ، مِنْ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (أَنْ رَأَىٰ حَسَنًا مِثْلَ أَمَارَاتِ الْخَيْرِ، مِنْ وَضَاءَةِ الْوَجْهِ، وَالتَّبُسُم، وَنَحْوِ ذَلِكَ، أُسْتُحِبَّ إظْهَارُهُ، لِيَكُثُرُ التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ، وَيَحْصُلَ الْحَثُّ عَلَىٰ مِثْلِ طَرِيقَتِهِ، وَالتَّشَبُّهُ بِجَمِيلِ سِيرَتِهِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَعْمُوطًا عَلَيْهِ فِي الدِّينِ وَالسُّنَةِ، مَشْهُورًا بِيدْعَتِهِ، فَلا بَأْسَ بِإِظْهَارِ الشَّرِّ عَلَيْهِ، لِتُحْذَرَ طَرِيقَتُهُ. عَلَيْهِ فِي الدِّينِ وَالسُّنَةِ، مَشْهُورًا بِيدْعَتِهِ، فَلا بَأْسَ بِإِظْهَارِ الشَّرِّ عَلَيْهِ، لِتُحْذَرَ طَرِيقَتُهُ.

<sup>(</sup>١) موضوع: أخرجه ابن ماجه (١٤٦٢) من حديث علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْهُ ، وفي إسناده عمرو بن خالد القرشي، الواسطي، وقد كذبه غير واحد من الأئمة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (٦/ ١١٩ - ١٢٠) من حديث عائشة رَفِيَّهُا، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفى، وقد تركه بعض الأئمة، وكذبه بعضهم.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٧٤) بإسناده عن أبي هريرة، بلفظ: «من ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الآخرة».

وفي الإسناد انقطاع، وأصل الحديث في مسلم (٢٦٩٩) بلفظ: «ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا، والآخرة». وأخرجه مسلم (٢٥٩٠) من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بلفظ: «لا يستر الله على عبد في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة».

وعند الطبراني في "الأوسط" (٩٢٤١): «ومن ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الدنيا والآخرة». وعند ابن أبي الدنيا في "فضاء الحوائج" (٦٧): ««من ستر على مسلم عورة، ستره الله في الدنيا والآخرة»، وهو أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المؤلف.

وَعَلَىٰ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُمَ مَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنْ أَمَارَاتِ الْخَيْرِ؛ لِئَلا يَغْتَرَّ المُغْتَرُّ بِذَلِكَ، فَيَقْتَدِيَ بِهِ فِي بِدْعَتِهِ.

### مُسْأَلَةٌ [٣٣٣]: قَالَ: (وَتُلَيَّنُ مَفَاصِلُهُ إِنْ سَهُلَتْ عَلَيْهِ، وَإِلا تَرَكَهَا)

مَعْنَىٰ تَلْيِينِ مَفَاصِلهِ هُو أَنْ يَرُدَّ ذِرَاعَيْهِ إِلَىٰ عَضُدَيْهِ، وَعَضُدَيْهِ إِلَىٰ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا، وَيَرُدّ سَاقَيْهِ إِلَىٰ فَخِذَيْهِ، وَفَخِذَيْهِ، إلَىٰ بَطْنِهِ، ثُمَّ يَرُدُّهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْقَىٰ لِلِينِهِ، فَيَكُون ذَلِكَ أَمْكَنَ لِلْغَاسِلِ، مِنْ تَكْفِينِهِ، وَتَمْدِيدِهِ، وَخَلْعِ ثِيَابِهِ، وَتَغْسِيلِهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ أَمْكَنَ لِلْغَاسِلِ، مِنْ تَكْفِينِهِ، وَتَمْدِيدِهِ، وَخَلْعِ ثِيَابِهِ، وَتَغْسِيلِهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ، عَقِيبَ مَوْتِهِ قَبْلَ قَسْوَتِهَا بِبُرُّودَتِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فِي غُسْلِهِ. وَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ لِقَسْوَةِ الْمُتْلَةِ. الْمُمِّتِ أَوْ غَيْرِهَا، تَرَكَهُ لِلْأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ أَنْ تَنْكَسِرَ أَعْضَاؤُهُ، وَيَصِيرَ بِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ الْمُثْلَةِ.

# مُسْأَلَةٌ [٣٣٤]: قَالَ (وَيَلُقُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، فَيُنَقِّي مَا بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ عَلَىٰ سَرِيرٍ، يُتْرَكُ عَلَيْهِ مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ، لِيَنْحَدِرَ الْمَاءُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ، وَلا يَرْجِعَ إِلَىٰ جِهَةِ رَأْسِهِ، وَيَبْدَأُ مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ، لِيَنْحَدِرَ الْمَاءُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ، وَلا يَرْجِعَ إِلَىٰ جِهَةِ رَأْسِهِ، وَيَبْدَأُ الْغَاسِلُ، فَيَحْنِي الْمَيِّتَ حَنْيًا رَفِيقًا، لا يَبْلُغُ بِهِ قَرِيبًا مِنْ الْجُلُوسِ، لِأَنَّ فِي الْجُلُوسِ أَذِيَّةً لَهُ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَهُ عَصْرًا رَفِيقًا؛ لِيُخْرِج مَا مَعَهُ مِنْ نَجَاسَةٍ، لِئَلا يَخْرُجَ بَعْدَ لَهُ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَهُ صَبًّا كَثِيرًا، لِيُخْفِي مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، وَيَذْهَبُ بِهِ الْمَاءُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِهِ مِجْمَرٌ فِيهِ بَخُورٌ حَتَّىٰ لا يَظْهَرَ مِنْهُ رِيحٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ رَكِيْكُمُ : لا يَعْصِرُ بَطْنَ الْمَيِّتِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ، وَلَكِنْ فِي الثَّانِيَةِ. وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ. وَقَالَ أَيْضًا: عَصْرُ بَطْنَهُ فِي الثَّالِثَةِ، يَمْسَحُ مَسْحًا رَفِيقًا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَقَالَ أَيْضًا: عَصْرُ بَطْنِ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ أَمْكَنُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لا يَلِينُ حَتَّىٰ يُصِيبَهُ الْمَاءُ. وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَىٰ بَطْنِ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ أَمْكَنُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لا يَلِينُ حَتَّىٰ يُصِيبَهُ الْمَاءُ. وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَىٰ يَدِهِ خِرْقَةً خَشِنَةً، فَيُنَجِّيهِ بِهَا؛ لِئَلا يَمَسَّ عَوْرَتَهُ، لِأَنَّ النَّظَرَ إلَىٰ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ، فَالمُسُّ الْفَلْسَ إِلَىٰ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ، فَالمُسُّ أَوْلَىٰ، وَيُزِيلُ مَا عَلَىٰ بَدَنِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَيَّ يَبْدَأُ بِذَلِكَ فِي اغْتِسَالِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَمَسَّ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ إلا بِخِرْقَةٍ. قَالَ الْقَاضِي: يُعِدُّ الْغَاسِلُ خِرْقَتَيْنِ، يَغْسِلُ بِإِحْدَاهُمَا السَّبِيلَيْنِ، وَبِالْأُخْرَىٰ سَائِرَ بَدَنِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً حَامِلًا لَمْ يَعْصِرْ بَطْنَهَا، لِيَلا يُؤْذِي الْوَلَدَ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْخَلالُ، بإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: قَالَ لِئلا يُؤْذِي الْوَلَدَ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْخَلالُ، بإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ (إِذَا تُوفِقِينَ الْمَرْأَةُ، فَأَرَادُوا غَسْلَهَا، فَلْيَبُدَأُ بِبَطْنِهَا، فَلْيَمْسَحْ مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ (إِذَا تُوفِقِينَ الْمَرْأَةُ، فَأَرَادُوا غَسْلَهَا، فَلْيَبُدَأُ بِبَطْنِهَا، فَلْيَمْسَحْ مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَىٰ، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَىٰ فَلا يُحَرِّكُهَا»(١).

مَسْأَلَةٌ [٣٣٥]: قَالَ: (وَيُوضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، وَلا يُدْخِلُ الْمَاءَ فِي فِيهِ، وَلا فِي أَنْفِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَى أَزَالَهُ بِخِرْقَةِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَجَّاهُ، وَأَزَالَ عَنْهُ النَّجَاسَةَ، بَدَأَ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَضَّأَهُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، فَيَعْسِلُ كَفَيْهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ خِرْقَةً خَشِنَةً فَيَبُلُّهَا وَيَجْعَلُهَا عَلَىٰ أُصْبُعِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ وَأَنْفَهُ، حَتَّىٰ يُنَظِّفَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي رِفْقِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، وَيُتِمُّ وُضُوءَهُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُبْدَأُ بِهِ حَتَّىٰ يُنَظِّفَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي رِفْقِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، وَيُتِمُّ وُضُوءَهُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُبْدَأُ بِهِ فِي غُسْلِ الْحَيِّ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلنِّسَاءِ اللاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمُوءَ الطَّلاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ: «أَبْدَأُن بِمَيَامِنِهَا وُمُوءَ الطَّلاقِ، ثُمَّ اغْسِلْيهَا» وَلا يُدْخِلُ الْمَاءَ سُفُلَتِهَا غَسْلًا نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَوَضِّئِيهَا وُضُوءَ الصَّلاقِ، ثُمَّ اغْسِلِيهَا» وَلا يُدْخِلُ الْمَاءَ فَالُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخْعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ فَالُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخْعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ وَالْرَالَ عَنْ لَالْحَيُّ .

وَلَنَا، أَنَّ إِدْخَالَ الْمَاءِ فَاهُ وَأَنْفَهُ لا يُؤْمَنُ مَعَهُ وُصُولُهُ إِلَىٰ جَوْفِهِ، فَيُفْضِي إِلَىٰ الْمُثْلَةِ بِهِ،

<sup>(</sup>١) باطل: أخرجه الطبراني (٢٥/ ١٢٥-١٢٦)، والبيهقي (٤/ ٥) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم ضمن حديث طويل.

وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وقد ذكر الحديث ابن أبي حاتم في "العلل" (١٠٦٩)، ونقل عن أبيه قوله: «هذا حديث كأنه باطل، يشبه أن يكون كلام ابن سيرين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٢٥٣)، ومسلم برقم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) باطل: تقدم تخريجه آنفًا.



وَلا يُؤْمَنُ خُرُوجُهُ فِي أَكْفَانِهِ.

# مَسْأَلَةٌ [٣٣٦] قَالَ: (وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَيَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَيَقْلِبُهُ عَلَى جَنْبَيْهِ، لِيَعُمَّ الْمَاءُ سَائِرَ جِسْمِهِ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَضَّأَهُ بِدَأَ بِغَسْلِ رَأْسِهِ، ثُمَّ لِحْيَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. فَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُهُمَا بِرَغْوَتِهِ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ، وَيَغْسِلُ الْيَدَ الْيُمْنَىٰ مِنْ الْمَنْكِبِ إِلَىٰ الْكَفَّيْنِ وَصَفْحَةَ عُنُقِهِ الْيُمْنَىٰ، وَشِقَّ صَدْرِهِ وَجَنْبِهِ وَفَخِذَهُ وَسَاقَهُ، يَغْسِلُ الظَّاهِرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُو مَصْفَحَةَ عُنُقِهِ الْيُمْنَىٰ، وَشِقَ صَدْرِهِ وَجَنْبِهِ وَفَخِذَهُ وَسَاقَهُ، يَغْسِلُ الظَّاهِرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُو مُسْتَلْقِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَلا يَكُبُّهُ لِوَجْهِهِ، فَمَ يَعْفِدُ فَيُحَرِّفُهُ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَلا يَكُبُّهُ لِوَجْهِهِ، فَيَعْشِلُ الظَّهْرَ وَمَا هُنَاكَ مِنْ وَرِكِهِ وَفَخِذِهِ وَسَاقِهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُحَرِّفُهُ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَلا يَكُبُّهُ لِوَجْهِهِ، فَيَعْشِلُ الظَّهْرَ وَمَا هُنَاكَ مِنْ وَرِكِهِ وَفَخِذِهِ وَسَاقِهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُحَرِّفُهُ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَلَا يَعْشِلُ الظَّهْرَ وَمَا هُنَاكَ مِنْ وَرِكِهِ وَفَخِذِهِ وَسَاقِهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُحَرِّفُهُ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَلَا يَعْرَبُهُ إِنْ الْمَالِ الْعَلْمَ وَمَا هُنَاكَ مِنْ كَذَا ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْقَاضِي. وَهُو أَقْرَبُ إِلَىٰ هُو اللَّهُ مِنْ الْمَنْهُ بِغُسْلِ الْحَيِّ الْمُعْلِى الْمُ الْمَالِ الْحَيِّ الْمُعْولِ الْمُعْمَلِ الْحَيِّ الْمُنْهُ اللَّقَاضِي وَلَهُ عَلْهِ عَلَيْكُ الْوَاقِيةِ قَوْلِهِ عَلْمَا الْحَيْ الْمَالَ الْحَيْ الْمُنْهُ الْمَالُ الْحَيْ الْمُعْلِلُهُ الْمُ الْمُنْسُلِ الْمَالُ الْعَلَى الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُ الْمُهِ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ وَلَهُ مُ لَيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَيَعِلِهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِهِ الْمُؤْمِ ا

مَسْأَلَةٌ [٣٣٧]: قَالَ: (وَيَكُونُ فِي كُلِّ الْمِيَاهِ شَيْءٌ مِنْ السِّدْرِ، وَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ).

هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، ثَلاثَ غَسَلاتٍ، قُلْت: فَيَبْقَىٰ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ هُو أَنْقَىٰ لَهُ. وَذُكِرَ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ قَالَ لَهُ: إِنَّهُ يَبْقَىٰ عَلَيْهِ السِّدْرُ إِذَا غُسِّلَ بِهِ كُلَّ مَرَّةٍ. فَقَالَ عَطَاءٌ: هُو طَهُورٌ. وَفِي رِوَايَةِ جُرَيْحٍ قَالَ لَهُ: إِنَّهُ يَبْقَىٰ عَلَيْهِ السِّدْرُ إِذَا غُسِّلَ بِهِ كُلَّ مَرَّةٍ. فَقَالَ عَطَاءٌ: هُو طَهُورٌ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: قُلْت، يَعْنِي لِأَحْمَدَ: أَفَلا تَصُبُّونَ مَاءً قَرَاحًا يُنظَفُّهُ؟ قَالَ: إِنْ صَبُّوا فَلا بَأْسَ. وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ تُوفِيَتْ ابْنَتُهُ قَالَ: (اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءً وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ وَعَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَبِيَ عَيْهِ قَالَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءً وَسِدْرٍ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٢٥٣)، ومسلم برقم (٩٣٩).

مُتَّفَتُ عَلَيْهِ (١). وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمِ: «ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ »(٢). وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ، إلَىٰ أَنَّهُ لا يَتْرُكُ مَعَ الْمَاءِ سِدْرًا يُغَيِّرُهُ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُطْرَحُ فِي كُلِّ الْمِيَاهِ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ السِّدْرِ لا يُغَيِّرُهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونَ الْمَاءُ بَاقِيًا عَلَىٰ طَهُورِيَّته. وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: يُغَسَّلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِالسِّدْرِ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ غَسْلَةً وَاحِدَةً، وَيَكُونُ الإعْتِدَادُ بِالْآخِرِ دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ، ﴿ لَكُنِّكُمْ ، شَبَّهَ غُسْلَهُ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَلِأَنَّ السِّدْرَ إِنْ غَيَّر الْمَاءَ سَلَبَهُ وَصْفَ الطَّهُورِيَّة، وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْهُ فَلا فَائِدَةَ فِي تَرْكِ يَسِيرٍ لا يُؤَثِّرُ. وَظَاهِرُ كَلام أَحْمَدَ الْأَوَّلُ. وَيَكُونُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ دَالًّا عَلَىٰ أَنَّ تَغَيُّرَ الْمَاءِ بِالسِّدْرِ لا يُخْرِجُهُ عَنْ طَهُورِيَّته. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَتَّخِذُ الْغَاسِلُ ثَلاثَةَ أَوَانٍ؛ آنِيَةً كَبِيرَةً يَجْمَعُ فِيهَا الْمَاءَ الَّذِي يُغَسِّلُ بِهِ الْمَيِّتَ يَكُونُ بِالْبُعْدِ مِنْهُ، وَإِنَاءَيْنِ صَغِيرَيْنِ يَطْرَحُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْمَيِّتِ، وَالثَّالِثَ يَغْرِفُ بِهِ مِنْ الْكَبِيرِ فِي الصَّغِيرِ الَّذِي يُغَسِّلُ بِهِ الْمَيِّتَ، لِيَكُونَ الْكَبِيرُ مَصُونًا، فَإِذَا فَسَدَ الْمَاءُ الَّذِي فِي الصَّغِيرِ، وَطَارَ فِيهِ مِنْ رَشَّاشِ الْمَاءِ، كَانَ مَا بَقِيَ فِي الْكَبير كَافِيًا، وَيَضْرِبُ السِّدْرَ، فَيَغْسِلُ برَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، وَيُبْلِغُهُ سَائِرَ بَدَنِهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ إِذَا اغْتَسَلَ. فَضَّلْلَ [١]: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ السِّدْرَ غَسَّلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ، كَالْخِطْمِيِّ

فَضْلُ [١]: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ السِّدْرَ غَسَّلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَيَقُرُبُ مِنْهُ، كَالْخِطْمِيِّ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ مِنْهُ، وَإِنْ غَسَّلَهُ بِذَلِكَ مَعَ وُجُودِ السِّدْرِ جَازَ، لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَذَا لِمَعْنَىٰ مَعْقُولٍ، وَهُوَ التَّنْظِيفُ، فَيَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ كُلِّ مَا وُجِدَ فِيهِ الْمَعْنَىٰ.

#### مَسْأَلَةٌ [٣٣٨]: قَالَ: (وَيَسْتَعْمِلُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ الرِّفْقَ بِهِ)

وَيُسْتَحَبُّ الرِّفْقُ بِالْمَيِّتِ فِي تَقْلِيبِهِ، وَعَرْكِ أَعْضَائِهِ، وَعَصْرِ بَطْنِهِ، وَتَلْيينِ مَفَاصِلِهِ، وَسَائِرِ أُمُورِهِ، احْتِرَامًا لَهُ؛ فَإِنَّهُ مُشَبَّهُ بِالْحَيِّ فِي حُرْمَتِهِ، وَلا يَأْمَنُ إِنْ عَنْفَ بِهِ أَنْ يَنْفَصِلَ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) باطل: تقدم تخريجه قريبًا.



عُضْوُ، فَيَكُونَ مُثْلَةً بِهِ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْ : «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ»(١). وَقَالَ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»(١).

# مَسْأَلَةً [٣٣٩]: قَالَ (وَالْمَاءُ الْحَارُّ وَالْأُشْنَانُ، وَالْخِلالُ، يُسْتَعْمَلُ إِنْ أُحْتِيجَ إِلَيْهِ)

هَذِهِ الثَّلاثَةُ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، مَثْلُ أَنْ يُحْتَاجَ إلَىٰ الْمَاءِ الْحَارِّ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ، أَوْ لَوَسَخٍ لا يَزُولُ إلا بِهِ، وَكَذَا الْأَشْنَانُ يُسْتَعْمَلُ إذَا كَانَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ وَسَخُّ. قَالَ أَحْمَدُ: إذَا طَالَ ضَنَىٰ الْمَرِيضِ غُسِّلَ بِالْأَشْنَانِ يَعْنِي أَنَّهُ يَكْثُرُ وَسَخُهُ، فَيَحْتَاجُ إلَىٰ الْأَشْنَانِ لِيُزِيلَهُ. طَالَ ضَنَىٰ الْمَرِيضِ غُسِّلَ بِالْأَشْنَانِ يَعْنِي أَنَّهُ يَكُثُرُ وَسَخُهُ، فَيَحْتَاجُ إلَىٰ الْأَشْنَانِ لِيُزِيلَهُ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَجَرَةٍ لَيِّنَةٍ كَالصَّفْصَافِ وَالْخِلالُ: يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِخْرَاجِ شَيْءٍ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَجَرَةٍ لَيِّنَةٍ كَالصَّفْصَافِ وَالْخِلالُ: يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِخْرَاجِ شَيْءٍ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَجَرَةٍ لَيَّةَ كَالصَّفْصَافِ وَلَا يَجْرَحُ، وَإِنْ لَفَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ قُطْنًا، فَحَسَنُ. وَيَتَتَبَعُ مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا يُنَقِّي وَلا يَجْرَحُ، وَإِنْ لَفَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ قُطْنًا، فَحَسَنُ. وَيَتَتَبَعُ مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَنَحْقِهُ الْمُسَحَّنُ الْمُسَحَّرُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا لِلْمُسَحَّى الْمُولِ اللَّالَفِعِيُّ وَاللَّهُ اللَّهُ يُنَقِي مَا لا يُنَقِي الْبَارِدُ.

وَلَنَا، أَنَّ الْبَارِدَ يُمْسِكُهُ وَالْمُسَخَّنَ يُرْخِيهِ، وَلِهَذَا يُطْرَحُ الْكَافُورُ فِي الْمَاءِ لِيَشُدَّهُ وَيُبَرِّدَهُ، وَالْإِنْقَاءُ يَحْصُلُ بِالْحَارِّ صَارَ مُسْتَحَبًّا.

#### (١) الراجح وقفه علىٰ عائشة رَضِّيعَهَا:

أخرجه أبو داود (۳۲۰۷)، وابن ماجه (۱۲۱۲)، وأحمد (۵۸/٦، و۲۰۰) من طرق، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.

وسعد ضعيف؛ لسوء حفظه، وقد تابعه محمد بن عمارة عند الطحاوي في "المشكل" (١٠٨/٢)، لكن قال البخاري في "التاريخ" (١/ ١٥٠) - بعد أن ذكر الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا - قال: "ورفعه سعد بن سعيد، وحارثة عن عمرة، عن عائشة، عن النبي على وروئ سليمان، والدراوردي، عن سعد، ولم يرفعاه».

قال البخاري: «وغير مرفوع أكثر، ورواه عروة، والقاسم، عن عائشة قولها». اهـ

قلت: الراجح – والله أعلم – هو وقف الحديث علىٰ عائشة ﴿ اللَّهُ لَهُمَّا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٤)، ومسلم برقم (٢١٦٥) عن عائشة ﴿يُكُمُّهُا.

# مُسْأَلَةٌ [٣٤٠]: قَالَ: (وَيُغَسَّلُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ وَسِدْرٌ، وَلا يَكُونُ فِيهِ سِدْرٌ مِحَاحُ)

الْوَاجِبُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ أَصَابَتْهُ، فَكَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَغُسُل الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَسَّلَ ثَلاثًا، كُلُّ غَسْلَةٍ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا، وَيُجْعَلَ فِي الْمَاءِ كَافُورٌ فِي الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ؛ لِيَشُدَّهُ وَيُبَرِّدَهُ وَيُطَيِّبُهُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اللاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ: «اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا (١). وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْم: «فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَاجْعَلِي مَاءً فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورِ، وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرِ، ثُمَّ اجْعَلِي ذَلِكَ فِي جَرَّةٍ جَدِيدَةٍ، ثُمَّ أَفْرِغِيهِ عَلَيْهَا، وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّىٰ يَبْلُغَ رِجْلَيْهَا»(٢). وَلا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ سِدْرٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لا فَائِدَةَ فِيهِ، لِأَنَّ السِّدْرَ إنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِلتَّنْظِيفِ، وَالْمُعَدُّ لِلتَّنْظِيفِ إِنَّمَا هُوَ الْمَطْحُونُ، وَلِهَذَا لا يَسْتَعْمِلُهُ الْمُغْتَسِلُ بِهِ مِنْ الْأَحْيَاءِ إلا كَذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ إِنَّهُمْ يَأْتُونَ بِسَبْع وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْرٍ، فَيُلْقُونَهَا فِي الْمَاءِ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَىٰ بَطْنِ الْمَيِّتِ، لِئَلا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَقَعَ فِي أَكْفَانِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَيُوَضَّأُ الْمَيِّتُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَىٰ. وَمَا سَمِعْنَا إِلا أَنَّهُ يُوَضَّأُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ، مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَتَىٰ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَعَادَ وُضُوءَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْحَيِّ وَيُوجِبُهُ، وَإِنْ رَأَىٰ الْغَاسِلُ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ ثَلاثٍ، لِكَوْنِهِ لَمْ يُنَقَّ بِهَا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، غَسَلَهُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَلَمْ يَقْطَعْ إلا عَلَىٰ وِتْرِ. قَالَ أَحْمَدُ وَلا يُزَادُ عَلَىٰ سَبْعِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاقًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا »(٢) لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكً وَجَعَلَ جَمِيعَ مَا

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث أم عطية المتفق عليه، والمتقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) باطل: تقدم تخريجه في المسألة [٣٣٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٩) عن أم عطية رضي الله عليه الم

أَمَرَ بِهِ وَتُرًا وَقَالَ أَيْضًا: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا» (١) وَإِنْ لَمْ يُنَقَّ بِسَبْعِ فَالْأَوْلَىٰ غَسْلُهُ حَتَّىٰ يُنَقَّىٰ، وَلا يُقْطَعُ إِلا عَلَىٰ وَتْرٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُلِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ يُقْطَعُ إِلا عَلَىٰ وَتْرٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُلِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ » (٢). وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَىٰ الثَّلاثِ إِنَّمَا كَانَتْ لِلْإِنْقَاءِ، وَلِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، فَكَذَلِكَ فِيمَا بَعْدَ الشَّبْعِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَىٰ سَبْعِ.

### مُسْأَلَةٌ [٣٤١]: قَالَ: ( فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ إِلَى خَمْسٍ، فَإِنْ زَادَ فَإِلَى سَبْعٍ )

يَعْنِي إِنْ خَرَجَتْ نَجَاسَةٌ مِنْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ، وَهُوَ عَلَىٰ مُغْتَسَلِهِ بَعْدَ الثَّلاثِ، غَسَلَهُ إِلَىٰ سَبْعِ وَيُوَضِّيْهِ فِي الْغَسْلَةِ الَّتِي تَلِي خُرُوجَ خَمْسٍ، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْخَامِسَةِ، غَسَلَهُ إِلَىٰ سَبْعِ وَيُوَضِّيْهِ فِي الْغَسْلَةِ الَّتِي تَلِي خُرُوجَ النَّجَاسَةِ. قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: يُوضَّأُ الْمَيِّتُ مَرَّةً وَاحِدَةً، إلا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيُعَادُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةِ. قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: يُوضَّأُ الْمَيِّتُ مَرَّةً وَاحِدَةً، إلا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيُعَادُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةِ، وَيَعْسِلُهُ إِلَىٰ سَبْعِ. وَهُو قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقَ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ يَغْسِلُ الْوُضُوعُ، وَيَعْسِلُهُ إِلَىٰ سَبْعٍ. وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ مَوْطِعَ النَّجَاسَةِ، وَيُوضَّأُ، وَلا يَجِبُ إِعَادَةُ غُسْلِهِ. وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مِنْ الْحَيِّ بَعْدَ غُسْلِهِ لا يُبْطِلُهُ، فَكَذَلِكَ الْمَيِّتُ. وَعَنْ الشَّافِعِيَّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَلَنَا، أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يَكُونَ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ الطَّهَارَةَ الْكَامِلَةَ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ الْمَوْتَ جَرَىٰ مَجْرَىٰ زَوَالِ الْعَقْلِ فِي حَقِّ الْحَيِّ، وَقَدْ أُوجِبَ الْغُسْلُ فِي حَقِّ الْحَيِّ، فَكَذَلِكَ هَذَا، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْهُ نَجَاسَةٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ. فَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَا رَوَى أَبُو دَاوُد: الدَّمُ أَسْهَلُ مِنْ الْحَدَثِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ أَسْهَلُ مِنْ الْحَدَثِ فِي دَاوُد: الدَّمُ أَسْهَلُ مِنْ الْحَدَثِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الدَّمَ الطَّهَارَةَ بِالْإِتِّفَاقِ، وَيُسَوَّى بَيْنَ كَثِيرِهِ وَقَلِيلِهِ. أَنْ لا يُعَادَ لَهُ الْغُسْلُ لا يُعَادُ مِنْ يَسِيرِهِ، كَمَا لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، بِخِلافِ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ. السَّبِيلَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩) (٤٠) عن أم عطية رضي الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٩) عن أم عطية رضي المنظم.

# مَسْأَلَةٌ [٣٤٢]: قَالَ: (فَإِنْ زَادَ حَشَاهُ بِالْقُطْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِالطِّينِ الْحُرِّ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ نَجَاسَةٌ بَعْدَ السَّبْعِ لَمْ يَعْدُ إِلَىٰ الْغُسْلِ. قَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا لَمْ يُغَسِّلْهُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ، لا يُجَاوِزُهُ، خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ. قِيلَ لَهُ: فَنُوضِيهِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ السَّبْعِ؟ قَالَ: لا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهٌ كَذَا أَمَرَ، ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَلِأَنَّ زِيَادَةَ الْغُسْلِ وَتَكْرِيرَهُ عِنْدَ كُلِّ خَارِجٍ يُرْخِيهِ، وَيُفْضِي الْيُ الْحَرَجِ، لَكِنَّهُ يَغْسِلُ النَّجَاسَة، وَيَحْشُو مَخْرَجَهَا بِالْقُطْنِ. وَقِيلَ: يُلَجَمُ بِالْقُطْنِ كَمَا الْحُرِّ فَهُو لَكَ الْمُسْتَحَاضَةُ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبُوْلِ، فَإِنْ لَمْ يُمْسِكُهُ ذَلِكَ حُشِيَ بِالطِّينِ الْحُرِّ، وَهُو الْخَلِيلُ الْخُولِ، فَإِنْ لَمْ يُمْسِكُهُ ذَلِكَ حُشِيَ بِالطِّينِ الْحُرِّ، وَهُو الْخَالِصُ الصَّلْبِ الَّذِي لَهُ قُوَّةٌ تُمْسِكُ الْمَحَلَّ. وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّهُ لا يُوضَأَدُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لا يُوضَالُ وَيَكُرِيرَهُ عَذَا أَحْسَنُ.

فَضْلُ [1]: وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ إِذَا مَاتَا كَغَيْرِهِمَا فِي الْغُسْلِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا قَوْلُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: مَا مَاتَ مَيِّتُ إِلا جَنُب. وَقِيلَ عَنْ الْحَسَنِ: إِنَّهُ يُغَسَّلُ الْجُنْبُ لِلْجَنَابَةِ، وَالْحَائِضُ لِلْحَيْضِ، ثُمَّ يُغسَّلانِ لِلْجَنُب. وَقِيلَ عَنْ الْحَسَنِ: إِنَّهُ يُغَسَّلُ الْجُنْبُ لِلْجَنَابَةِ، وَالْحَائِضُ لِلْحَيْضِ، ثُمَّ يُغسَّلانِ لِلْمَوْتِ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُمَا خَرَجَا مِنْ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِمَا عِبَادَةٌ وَاجِبَةٌ، وَإِنَّمَا الْغُسْلُ لِلْمَيِّتِ تَعَبُّدُ، وَلِيَكُونَ فِي حَالِ خُرُوجِهِ مِنْ الدُّنْيَا عَلَىٰ أَكْمَلِ حَالٍ مِنْ النَّظَافَةِ وَالنَّضَارَةِ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِغُسْل وَاحِدٍ، وَلِأَنَّ الْغُسْلَ الْوَاحِدَ يُجْزِئُ مَنْ وُجِدَ فِي حَقّهِ وَالنَّضَارَةِ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِغُسْل وَاحِدٍ، وَلِأَنَّ الْغُسْلَ الْوَاحِدَ يُجْزِئُ مَنْ وُجِدَ فِي حَقّهِ مُو النَّضَارَةِ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِغُسْل وَاحِدٍ، وَلِأَنَّ الْغُسْلَ الْوَاحِدَ يُجْزِئُ مَنْ وُجِدَ فِي حَقّهِ مُو النَّضَارَةِ، وَهَذَا يَحْمُلُ لُو اجْتَمَعَ الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ.

فَضْلُلُ آلَ]: وَالْوَاجِبُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ النَّيَّةُ، وَالتَّسْمِيَةُ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَغَسْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ غُسْلُ تَعَبُّدٍ عَنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ أَصَابَتْهُ شَرْطُ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ، فَوَجَبَ وَغَسْلُهُ مِرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ، وَلَمَّا تَعَذَّرَتْ النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ ذَلِكَ فِيهِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَلَمَّا تَعَذَّرَتْ النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ مِنْ الْمَيِّتِ أَعْتُبِرَتْ فِي الْغَاسِلِ، لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِالْغُسْلِ. قَالَ عَطَاءٌ يُجْزِئُهُ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ أَنْقُوهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يُعْجِبُنِي أَنْ يُغَسَّلَ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ



خَمْسًا». وَهَذَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْكَرَاهَةِ دُونَ الْإِجْزَاءِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (١). وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: يَحْتَمِلُ أَنْ لا تُعْتَبَرَ النِّيَّةُ، لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْظِيفُ، فَأَشْبَهَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ، وَلا يَصِحُّ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ غَسْلُ مُتَنَظِّفٍ، وَلَجَازَ غَسْلُهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَسَائِرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّنْظِيفُ، وَإِنَّمَا هُوَ غُسْلُ تَعَبُّدٍ، أَشْبَهَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

#### مَسْأَلَةٌ [٣٤٣]: قَالَ: (وَيُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ، وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ الْغَاسِلُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ، نَشَّفَهُ بِثَوْبِ لِئَلا يَبُلَّ أَكْفَانَهُ، وَفِي حَدِيثِ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ: "فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا، فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا» (٢). وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: فَجَفَّفُوهُ بِثَوْبٍ (٣). وَمَعْنَىٰ تَجْمِيرِ أَكْفَانِهِ تَبْخِيرُهَا ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: فَجَفَّفُوهُ بِثَوْبٍ (٣). وَمَعْنَىٰ تَجْمِيرِ أَكْفَانِهِ تَبْخِيرُهَا بِالْعُودِ، وَهُو أَنْ يُتْرَكَ الْعُودُ عَلَىٰ النَّارِ فِي مِجْمَرٍ، ثُمَّ يُبَخَّرُ بِهِ الْكَفَنُ حَتَّىٰ تَعْبَقَ رَائِحَتُهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُرَشَّ عَلَيْهِ مَاءُ الْوَرْدِ، لِتَعْلَقَ الرَّائِحَةُ بِهِ. وَقَدْ رُويَ عَنْ جَابِرٍ وَيَطِيبَ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُرَشَّ عَلَيْهِ مَاءُ الْوَرْدِ، لِتَعْلَقَ الرَّائِحَةُ بِهِ. وَقَدْ رُويَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا جَمَّرْتُمْ الْمَيِّتَ فَجَمِّرُوهُ ثَلاثًا» (١٤) وَأَوْصَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ

(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) عن ابن عباس ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَبَالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

(٢) باطل: تقدم تخريجه في المسألة [٣٣٤].

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٢٦٠) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس به، بلفظ: «حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله على، وكان يغسل بالماء، والسدر جففوه». وإسناده ضعيف؛ الحسين بن عبد الله ضعيف، بل شديد الضعف.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٥)، وأحمد (٣/ ٣٣١)، وأبو يعلىٰ (٢٣٠٠)، وابن حبان (٢٠٠١)، والبيهقي (٣/ ٤٠٥) من طريق يحيىٰ بن آدم، حدثنا قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر به.

وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقطبة هو ابن عبد العزيز بن سياه، وسقط: [يحيى بن آدم] من مطبوع المستدرك، وانظر: "إتحاف المهرة" (٢٧٤٩).



عُمَر، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُجَمَّرَ أَكْفَانُهُمْ بِالْعُودِ<sup>(۱)</sup>. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُجَمَّرُ الْمَيِّتُ<sup>(۲)</sup>. وَلِأَنَّ هَذَا عَادَةُ الْحَيِّ عِنْدَ غُسْلِهِ، وَتَجْمِيرِ ثِيَابِهِ، أَنْ يُجَمِّرَ بِالطِّيبِ وَالْعُودِ، فَكَذَلِكَ الْمَيِّتُ.

مَسْأَلَةٌ [٣٤٤]: قَالَ: (وَيُكَفَّنُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ، يُدْرَجُ فِيهَا إِدْرَاجًا، وَيُجْعَلُ الْخَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا)

الْأَفْضَلُ عِنْدَ إِمَامِنَا، وَ اللّهُ مَا اللّهُ الرَّجُلُ فِي ثَلاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ، وَلا يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْهَا. قَالَ التّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَكْثَرِ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ، وَلا يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْهَا. قَالَ التّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ. وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْكَفَنِ أَبْيَ النَّيْ عَلَيْهُ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ. وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «الْبَسُوا مِنْ أَبْيَكُمْ الْبِيضَ، فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ النَّسَائِي (٣). وَحُكِيَ عَنْ أَبِي ثَيْبِكُمْ الْبِيضَ، فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ النَّسَائِي (٣). وَحُكِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي كَمْ الْبِيضَ، فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ النَّسَائِي (٣). وَحُكِي عَنْ أَبِي عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ النَّبِي عَيْبُ إِلَى الْمُغَفَّلِ، أَنَّ النَّبِي عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ النَّبِي عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ النَّبِي عَنْ ابْنِ الْمُعَنَّ فِي قَمِيصِهِ (٤). وَلِأَنَّ النَّبِي عَيْبُ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ قَمِيصَهُ، وَكَفَّنَهُ بِهِ. النَّبِي عَنْ أَبِي قَمِيصَهُ، وَكَفَّنَهُ بِهِ.

وَلَنَا، قَوْلُ عَائِشَةَ رَضْيُكُمُ : «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الآثار عنهم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٦)، وابن المنذر (٥/ ٣٦٩) من طريق الحسن، عن أبي هريرة، قال: «يجمر الميت وترًا». والحسن لم يسمع من أبي هريرة؛ فهو منقطع، ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٩٥]، الفصل [٤].

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في مجمع "الزوائد" (٣/ ٢٤)-، قال الهيثمي عليه: «وفيه صدقة بن موسى، وفيه كلام». اهـ قلت: هو ضعيف، ضعفه أكثر الأئمة.

ثم وجدت الحديث عند الحاكم (٣/ ٥٧٨)، وفيه العلة المذكورة، وفيه أيضًا سعيد الجريري، وهو مختلط.

وكلا الحديثين عند البخاري (١٢٦٩، و ١٢٧٠)، ومسلم (٢٧٧٣، و ٢٧٧٧).

فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ». مُتَقَقُّ عَلَيْهِ (١) ، وَهُو أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي كَفَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَائِشَةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَعْرَفُ بِأَحْوَالِهِ وَلِهَذَا لَمَّا ذُكِرَ لَهَا قَوْلُ النَّاسِ، إِنَّ النَّبِي عَلَيْ وَعَائِشَةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ النَّبِي عَلَيْ وَأَعْرَفُ بِأَحُوالِهِ وَلِهَذَا لَمَّا ذُكِرَ لَهَا قَوْلُ النَّاسِ، إِنَّ النَّبِي عَلَيْ وَقَالَتْ كُفِّنَ فِيهِ، فَحَفِظَتْ مَا أَغْفَلَهُ غَيْرُهَا. وَقَالَتْ أَيْضًا: «أَدْرِجَ النَّبِي بَكْرٍ النَّبِي عَلَيْ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَقَالَ: أَكَفَّنُ فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو لا وَأَكَفَّنُ فِيهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو لا وَأَكَفَّنُ فِيهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَلِأَنَّ حَالَ الإِحْرَامِ أَكْمَلُ أَحْوَالِ الْحَيِّ وَهُو لا وَأَكَفَّنُ فِيهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَلِأَنَّ حَالَ الإِحْرَامِ أَكْمَلُ أَحْوَالِ الْحَيِّ وَهُو لا يَلْبَسُ الْمَخِيطَ، وَكَذَلِكَ حَالَةُ الْمُوْتِ أَشْبَهُ بِهَا. وَأَمَّا إِلْبَاسُ النَّبِي عَبْدَ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنِ أَبُي عَبْدَ اللهِ بْنِ أَبِي وَلِهَا اللهِ عَلَى وَلِكَ وَيَنَدَفِعَ عَنْهُ الْعَذَابُ بِبَرَكَةٍ قَمِيصٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقِيلَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَوْنَهُ أَوْهُ وَيَنْدَفِعَ عَنْهُ الْعَذَابُ بِبَرَكَةٍ قَمِيصٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى . وَقِيلَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَوْلَهُ أَعْدُ اللهِ بْنِ أَبُعِ عَنْ كُسُوتِهِ الْعَبَّاسَ قَمِيصَةً يَوْمَ بَدْرٍ (٣). وَاللهُ أَعْلَمُ مُنْ وَلِكَ بَوْالِهُ الْعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبُعِ عَنْ كُسُوتِهِ الْعَبَّاسَ قَمِيصَةً يَوْمَ بَدْرٍ (٣). وَاللهُ أَعْلَمُ مُن

فَضْلُلُ [1]: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤْخَذَ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا، فَيُبْسَطَ أَوَّلًا؛ لِيَكُونَ الظَّاهِرُ لِلنَّاسِ أَحْسَنَهَا، فَإِنَّ هَذَا عَادَةُ الْحَيِّ، يَجْعَلُ الظَّاهِرَ أَفْخَرَ ثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهَا حَنُوطًا، ثُمَّ يَبْسُطُ الثَّانِيَةَ الَّتِي تَلِيهَا فِي الْحُسْنِ وَالسَّعَةِ عَلَيْهَا، وَيَجْعَلُ فَوْقَهَا حَنُوطًا وَكَافُورًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٢٦٤)، ومسلم برقم (٩٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٨)، والنسائي في المجتبئ (١٩٠٢)، وفي الكبرئ (٢٠٤٠)، والحاكم (٣/ ٣٣٠)، والبيهقي (٣/ ٤٠٤) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان العباس بالمدينة، فطلبت الأنصار ثوبا يلبسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه، قال جابر: وكان العباس أسير رسول الله علي يوم بدر، وإنما أخرج كرها، فحمل إلى المدينة فكساه عبد الله بن أبي قميصه، فلذلك «كفنه رسول الله علي في قميصه مكافأة لما فعل بالعباس». لفظ الحاكم.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

ثُمَّ يَبْسُطُ فَوْقَهُمَا الثَّالِثَةَ، وَيَجْعَلُ فَوْقَهَا حَنُوطًا وَكَافُورًا، وَلا يُجْعَلُ عَلَىٰ وَجْهِ الْعُلْيَا، وَلا عَلَىٰ النَّعْشِ شَيْءٌ مِنْ الْحَنُوطِ؛ لِأَنَّ الصِّدِّيقَ رَضِيَّةٌ قَالَ: لا تَجْعَلُوا عَلَىٰ أَكْفَانِي حَنُوطًا (١٠). ثُمَّ يُحْمَلُ الْمَيِّتُ مَسْتُورًا بِثَوْبِ فَيُوضَعُ فِيهَا مُسْتَلْقِيًا؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِإِدْرَاجِهِ فِيهَا، وَيُجْعَلُ مَا عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَيُجْعَلُ مِنْ الطِّيبِ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَمَوَاضِع سُجُودِهِ وَمَغَابِنِهِ؛ لِأَنَّ الْحَيَّ يَتَطَيَّبُ هَكَذَا، وَيُجْعَلُ بَقِيَّةُ الْحَنُوطِ وَالْكَافُورِ فِي قُطْنِ، وَيُجْعَلُ مِنْهُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ بِرِفْقٍ، وَيُكْثِرُ ذَلِكَ لِيَرُدَّ شَيْئًا إِنْ خَرَجَ مِنْهُ حِينَ تَحْرِيكِهِ، وَيَشُدُّ فَوْقَهُ خِرْقَةً مَشْقُوقَةَ الطَّرَفِ كَالتُّبَّانِ، وَهُوَ السَّرَاوِيلُ بِلا أَكْمَام، وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ عَلَىٰ مَنَافِذِ وَجْهِهِ، فِي فِيهِ، وَمَنْخِرَيْهِ، وَعَيْنَيْهِ؛ لِئَلا يَحْدُثَ مِنْهُنَّ حَادِثٌ. وَكَذَلِكَ فِي الْجِرَاحِ النَّافِذَةِ، وَيَتْرُكُ عَلَىٰ مَوَاضِع السُّجُودِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا أَعْضَاءٌ شَرِيفَةٌ، ثُمَّ يَثْنِي طَرَفَ اللِّفَافَةِ الْعُلْيَا عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَهَا الْآخَرَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، وَإِنَّمَا أُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِئَلا يَسْقُطَ عَنْهُ الطَّرَفُ الْأَيْمَنُ إذَا وُضِعَ عَلَىٰ يَمِينه فِي الْقَبْرِ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَذَلِكَ، ثُمَّ يَجْمَعُ مَا فَضَلَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، فَيُرَدَّ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَرِجْلَيْهِ، وَإِنْ خَافَ انْتِشَارَهَا عَقَدَهَا، وَإِذَا وُضِعَ فِي الْقَبْرِ حَلَّهَا، وَلَمْ يَخْرِقْ الْكَفَنَ.

فَضْلُلُ [٢]: وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ فِي الْكَفَنِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلِيْهٍ وَيَحْرُمُ تَرْكُ شَيْءٍ مَعَ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، إلا مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنَّهُ تُرِكَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فِي قَبْرِهِ (٢)، فَإِنْ تُرِكَ نَحْوُ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ.

<sup>(</sup>١) لم أجده عن أبي بكر الصديق، وإنما وجدت الأثر عن ابنته أسماء رضي المنذر، عن أسماء به. ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤٠٥) – عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء به.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤١٧) وابن سعد (٨/ ٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٥)، وإسحاق في مسنده (٢٢٥٧) من طرق، عن هشام بن عروة به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٦٧) عن ابن عباس ﴿ اللهُ ال

قال النووي رَجِيْنُ في شرحه لهذا الحديث: «هذه القطيفة ألقاها شقران مولىٰ رسول الله ﷺ، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله ﷺ».



# مَسْأَلَةٌ [٣٤٥]: قَالَ (وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِثْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جُعِلَ الْمِثْزَرُ مِمَّا يَلِي جِلْدَهُ، وَلَمْ يُزَرَّ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ).

التَّكْفِينُ فِي الْقَمِيصِ وَالْمِئْزَرِ وَاللِّفَافَةِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَإِنَّمَا الْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ، وَهَذَا جَائِزُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). فَيُؤْزَرُ بِاللَّفَافَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ جَعَلُوهُ قَمِيصًا فَأَحَبُّ إِللَّهَا فَا جَعَلُوهُ قَمِيصًا فَأَحَبُّ إِللَّهَا فَا يَكُونَ مِثْلَ قَمِيصِ الْحَيِّ، لَهُ كُمَّانِ وَدَخَارِيصُ وَأَزْرَارُ، وَلا يُزَرُّ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ.

فَضْلُلْ [١]: قَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ: يَتَّخِذُ الرَّجُلُ كَفَنَهُ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا، أَوْ قُلْت: يُحْرِمُ فِيهِ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَيَضَعُهُ لِكَفَنِهِ؟ فَرَآهُ حَسَنًا. قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ جَدِيدًا أَوْ غَسِيلًا وَكَرِهَ أَنْ يَلْبَسَهُ حَتَّىٰ يُدَنِّسَهُ.

فَضْلُلْ [٢]: وَيَجُوزُ التَّكْفِينُ فِي ثَوْبَيْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَكَانَ سُويْد بْنُ غَفَلَة يَقُولُ: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِئُ ثَوْبَانِ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ يَقُولُ: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِئُ ثَوْبَانِ، وَأَقَلُ مَا يُجْزِئُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ. قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «لَمَّا فَرَغْنَا. يَعْنِي مِنْ غُسْلِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَلْقَىٰ إِلَيْنَا حَقُوهُ، جَمِيعَهُ. قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «لَمَّا فَرَغْنَا. يَعْنِي مِنْ غُسْلِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَلْقَىٰ إِلَيْنَا حَقُوهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَقَالَ: مَعْنَىٰ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ لِنَا عَقْلَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَلْكَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَلْفَقْنَهَا فِيهِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ يَسْتُرُهَا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَجَسَدُ الْمَيِّتِ أُولَىٰ.

ثم نقل عن الجمهور كراهة هذا العمل، ثم قال: وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، لم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران؛ لما ذكرناه عنه، وخالفه غيره، فروئ البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. اهـ بتلخيص.

وأثر ابن عباس المذكور أشار إليه البيهقي (٣/ ٤٠٨)، وهو عند أبي يعلىٰ (٧١١٠) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٦٩، و ١٢٧٠)، ومسلم (٢٧٧٣، و٢٧٧٤) عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله عَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، وكذلك مسلم (١٢٠٦) عن ابن عباس نَصْيَعُهُم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، وكذلك مسلم (٩٣٩).

وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثَةِ أَثُوابٍ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا. وَيُرْوَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ (١)، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَقَلُّ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ التَّكْفِينُ بِهَا فِي حَقِّ مَنْ لَهُ أَيْتَامُ، احْتِيَاطًا لَهُمْ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي لا يَصِحُّ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّكْفِينُ بِالْحَسَنِ مَعَ حُصُولِ الْإِجْزَاءِ بِمَا دُونَهُ.

فَضَّلْلُ [٣]: قَالَ أَحْمَدُ: يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةٍ فَلا بَأْسَ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَنَحْوُهُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَغَيْرُهُمْ. لا خِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ ثَوْبًا يُجْزِثُهُ، وَأَنهُ إِنْ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةٍ فَلا بَأْسَ، لِأَنَّهُ ذَكَرٌ فَأَشْبَهَ الرَّجُلَ.

فَضْلُلْ [٤]: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الرَّجُلُ ثَوْبًا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ، سَتَرَ رَأْسَهُ، وَجَعَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ حَشِيشًا أَوْ وَرَقًا، كَمَا رُوِيَ عَنْ خَبَّابٍ، «أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ، إلا نَمِرَةً (٢) فَكُنَّا إذَا وَضَعْنَاهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مَنْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مَنْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مَنْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مِنْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مِنْ النَّبِيُ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مِنْ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي اللهَ عَلَىٰ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٤) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلا مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ سَتَرَهَا؛ لِأَنَّهَا أَهَمُّ فِي السَّتْرِ، الْإِذْخِرِ (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ الْقَتْلَىٰ، وَقَلَّتْ الْأَكْفَانُ، كُفِّنَ الرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ فِي الشَّوْبِ لِلْمَالِ حَالَةِ الْحَيَاةِ. فَإِنْ كَثُرَ الْقَتْلَىٰ، وَقَلَّتْ الْأَكْفَانُ، كُفِّنَ الرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، كَمَا صُنِعَ بِقَتْلَىٰ أُحُدٍ. قَالَ أَنَسُ: كَثُرَتْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ، وَقَلَّتْ الثَّيَابُ. قَالَ: فَكُفِّنَ الْوَاحِدِ، كَمَا صُنِعَ بِقَتْلَىٰ أُحُدٍ. قَالَ أَنْسُ: كَثُرَتْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ، وَقَلَّتْ الثَّيَابُ. قَالَ: فَكُفِّنَ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲٦۱) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٥٤) – من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه عنعنة ابن إسحاق، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلي، سيئ الحفظ.

 <sup>(</sup>۲) في لسان العرب: النمرة: النكتة من أي لون كان. والأنمر: الذي فيه نمرة بيضاء وأخرئ سوداء،
 والأنثى نمراء. والنمر والنمر: ضرب من السباع أخبث من الأسد، سمي بذلك لنمر فيه، وذلك أنه من ألوان مختلفة، والأنثى نمرة.

<sup>(</sup>٣) في مقدمة الفتح: قوله: الإذخر. بكسر ثم سكون وبكسر الخاء المعجمة: حشيشة معروفة طيبة الريح توجد بالحجاز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٢٧٦)، وكذلك مسلم برقم (٩٤٠).

الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ (١). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ أَنسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

مَسْأَلَةٌ [٣٤٦]: قَالَ: (وَيَجْعَلُ الذَّرِيرَةَ فِي مَفَاصِلِهِ، وَيَجْعَلُ الطِّيبَ فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ وَالْمَغَابِنِ، وَيُفْعَلُ بِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْعَرُوسِ).

الذّريرَةُ هِيَ الطّيبُ الْمَسْحُوقُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي مَفَاصِلِ الْمَيِّتِ وَمَغَابِنِهِ، وَهِي الْمَوَاضِعُ الَّإِنْطَيْنِ، وَلَا الْإِنْطَانِ، كَطَيِّ الرُّكْبَيْنِ، وَتَحْتَ الْإِبْطَيْنِ، وَأَصُولِ الْفَخِذَيْنِ؛ لِأَنَّهَا مَوَاضِعُ الْوَسَخِ، وَيَتْبَعُ بِإِزَالَةِ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ مِنْهَا مِنْ الْحَيِّ، وَيَتْبَعُ بِإِزَالَةِ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ مِنْهَا مِنْ الْحَيِّ، وَيَتْبَعُ بِالطِّيبِ مِنْ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَوَاضِعَ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا أَعْضَاءُ شَرِيفَةُ، وَيُفْعَلُ بِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْعَرُوسِ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَىٰ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ كَمَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ» (٢). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَبَعَ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ (٣). قَالَ أَحْمَدُ يُخْلَطُ الْكَافُورُ بِالذَّرِيرَةِ. وَقِيلَ لَهُ: يُذَرُّ الْمِسْكُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ أَوْ يُطْلَىٰ بِهِ؟ قَالَ: لا يُبَالِي، قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ بِالذَّرِيرَةِ. وَقِيلَ لَهُ: يُذَرُّ الْمِسْكُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ أَوْ يُطْلَىٰ بِهِ؟ قَالَ: لا يُبَالِي، قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ

(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)، وأبو داود (۳۱۳٦، و۳۱۳۷)، والترمذي (۱۰۱٦)، والحاكم (۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۸)، وأبو داود (۳۱۳٦، و۳۱۳۷)، والبيهقي (٤/ ۱۰۱۰) من طرق، عن أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن أنس. قال البخاري را العلل الكبير" (١/ ٤١١) للترمذي-: «حديث أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد».

قلت: وأسامة له أخطاء، ومنكرات، والحديث ثابت عن جابر في البخاري برقم (١٣٤٣).

(٢) ليس له أصل مرفوع، وقد جاء من قول بعض التابعين، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٥) عن محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المازني، قال: قدمت المدينة، فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم: «اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، غير أن لا تخلقه». وإسناده صحيح.

وانظر "التلخيص الحبير" (٣/ ١١٦٣)

(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤١٤) – ومن طريقه ابن المنذر (٣٦٧/٥) - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، أثبات.



عُمَرَ أَنَّهُ ذَرَّ عَلَيْهِ (۱) ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِالْمِسْكِ مَسْحًا (۱) ، وَابْنُ سِيرِينَ طَلَىٰ إِنْسَانًا بِالْمِسْكِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يُوضَعُ الْحَنُوطُ عَلَىٰ أَعْظُمِ السُّجُودِ، الْمَبْهَةِ، وَالرَّاحَتَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَصُدُورِ الْقَدَمَيْنِ.

#### مَسْأَلَةٌ [٣٤٧]: قَالَ: (وَلا يَجْعَلُ فِي عَيْنَيْهِ كَافُورًا).

إنَّمَا كُرِهَ هَذَا لِأَنَّهُ يُفْسِدُ الْعُضْوَ وَيُتْلِفُهُ، وَلا يُصْنَعُ مِثْلُهُ بِالْحَيِّ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا سَمِعْنَا إلا فِي الْمَسَاجِدِ. وَحُكِيَ لَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ (٣)، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلَهُ، وَكَرِهَ ذَلِكَ.

# مَسْأَلَةٌ [٣٤٨]: قَالَ: (وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي أَكْفَانِهِ، لَمْ يُعَدْ إلَى الْغُسْلِ، وَحُمِلَ)

لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلافًا. وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ إِعَادَةَ الْغُسْلِ فِيهَا مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِخْرَاجِهِ، وَإِعَادَةِ غُسْلِهِ وَغَسْلِ أَكْفَانِهِ، وَتَجْفِيفِهَا أَوْ إِبْدَالِهَا، ثُمَّ لا شَدِيدَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَاجُ إِلَىٰ إِعَادَةِ وُضُوئِهِ، فَيُوْمَنُ مِثْلُ هَذَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، فَسَقَطَ لِذَلِكَ، وَلا يَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَىٰ إِعَادَةِ وُضُوئِهِ، وَلا غَسْلِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، دَفْعًا لِهَذِهِ الْمَشَقَّةِ، وَيُحْمَلُ بِحَالِهِ. وَيُرْوَىٰ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَةً لَهُ لَمَّا لُقَتْ فِي أَكْفَانِهَا. بَدَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: ارْفَعُوا. فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْخَارِجُ كَثِيرًا لَهُ لَمَّا فَمَنْ فَهُومُ كُلامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا أَنَّهُ يُعَادُ غُسْلُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِ السَّابِعَةِ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ فَاحِشًا فَمَفْهُومُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا أَنَّهُ يُعَادُ غُسْلُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِ السَّابِعَةِ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ فَاحِشًا فَمَفْهُومُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا أَنَّهُ يُعَادُ غُسْلُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِ السَّابِعَةِ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ لَعُمْلُ مَنُ مُنْهُومٍ مَنُ مُثْلُهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، لِتَحَفُّظِهِمْ، بِالشَّدِّ وَالتَّلَجُمِ وَنَحُوهِ. وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ. قَالَ الْخَلالُ: وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنْهُ: لا بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ. قَالَ الْخَلالُ: وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنْهُ: لا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ٤١٤) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٦٧) – عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، أثبات.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) قد أنكر ورود ذلك عنه الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة.

يُعَادُ إِلَىٰ الْغُسْلِ بِحَالٍ. قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَىٰ مَا اتَّفَقُوا؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَشَقَّةِ فِيهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُحْمَلَ الرِّوَايَتَانِ عَلَىٰ حَالَتَيْنِ، فَالْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ لا يُعَادُ غُسْلُهُ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَيَخْفَىٰ عَلَىٰ الْمُشَيِّعِينَ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي أَمَرَ بِإِعَادَتِهِ إِذَا كَانَ يَظْهَرُ لَهُمْ وَيَفْحُشُ.

# مُسْأَلَةٌ [٣٤٩]: قَالَ: (وَإِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ أَنْ يَرَوْهُ لَمْ يُمْنَعُوا).

وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْت أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ لَا يَنْهَانِي (أ). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: "رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّىٰ رَأَيْت الدُّمُوعَ تَسِيلُ (٢). وَقَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَتَيَمَّمَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسَجَّىٰ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَىٰ. فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَهُوَ مُسَجَّىٰ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَیٰ. فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيً اللهِ، لا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْك مَوْ تَتَيْنِ (٣). وَهَذِهِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ.

مَسْأَلَةٌ [٣٥٠]: قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ، وَمِئْزَرٍ، وَلِفَافَةٍ، وَمِقْنَعَةٍ، وَخَامِسَةٍ تُشَدُّ بِهَا فَخِذَاهَا).

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَىٰ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَإِنَّمَا أُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا عَلَىٰ الرَّجُلِ فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَىٰ عَوْرَتِهِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمَخِيطَ فِي إحْرَامِهَا، وَهُوَ عَوْرَتِهَا عَلَىٰ عَوْرَتِهِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمَخِيطَ فِي إحْرَامِهَا، وَهُو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٤٤)، ومسلم (٢٤٧١) (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٥)، وأحمد (٦/ ٤٣)، وأبو داود (٣١٦٣)، والترمذي (٩٨٩)، وابن ماجه (١٤٥٦)، والحاكم (١/ ٣٦١)، وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله العمري، عن القاسم، عن عائشة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله، وقد رواه مرة أخرى، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه. . . ، فذكره مختصرًا، أخرجه البزار – كما في «كشف الأستار» (رقم: ٨٠٩)-.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٢٤١، و٣٦٦٧).

أَكْمَلُ أَحْوَالِ الْحَيَاةِ، أُسْتُحِبَّ إِلْبَاسُهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَالرَّجُلُ بِخِلافِ ذَلِكَ، فَافْتَرَقَا فِي النُّسِ بَعْدَ الْمَوْتِ، لِافْتِرَاقِهِمَا فِيهِ فِي الْحَيَاةِ، وَاسْتَوَيَا فِي الْغُسْلِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ فِي الْحَيَاةِ، وَاسْتَوَيَا فِي الْغُسْلِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ فِي الْحَيَاةِ.

وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَيْلَىٰ بِنْتِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّة، قَالَتْ: كُنْت فِي مَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَقْوَ، ثُمَّ اللَّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَة، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ. قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ اللَّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَة، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ. قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ عَنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا، يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا ثَوْبًا أَوْبًا اللهِ أَنَّ الْخِرَقِيِّ إِنَّمَا ذَكَرَ لِفَافَةً وَاحِدَةً، فَعَلَىٰ فَخِذَيْهَا أَوَّلًا، ثُمَّ تُؤْزَرُ بِالْمِئْزِرِ، ثُمَّ تُلْبَسُ الْقَمِيصُ، ثُمَّ تُخَمَّرُ وَعَلَىٰ فَخِذَيْهَا أَوَّلًا، ثُمَّ تُؤْزَرُ بِالْمِئْزِرِ، ثُمَّ تُلْبَسُ الْقَمِيصُ، ثُمَّ تُخَمَّرُ وَعَلَىٰ فَخِذَيْهَا أَوَّلًا، ثُمَّ تُؤْزَرُ بِالْمِئْزِرِ، ثُمَّ تُلْبَسُ الْقَمِيصُ، ثُمَّ تُخَمَّرُ بِالْمِقْنَعَةِ، ثُمَّ تُلْفَ بِلِفَافَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: تُحَمَّرُ، وَيُتْرَكُ قَدْرُ ذِرَاع، يُسْدَلُ عَلَىٰ وَجُهِهَا، وَيُسْدَلُ عَلَىٰ فَخِذَيْهَا الْحَقْوُ. وَسُئِلَ عَنْ الْحَقْوِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْإِزَارُ. يُعَلَىٰ وَجُهها، وَيُسْدَلُ عَلَىٰ فَخِذَيْهَا. قِيلَ لَهُ: قَمِيصُ الْمَوْ أَوْ؟ قَالَ: يُحَقَّدُ تُشَدِّ وَلَا يُزَوْبُ عَلَيْهِ أَكُونُ اللَّهِ عَلَىٰ الْفَرَادُ وَلَا الْمَالِقَةُ وَلَا يُرَدُّ عَلَىٰ الْفَوْلَةِ الْوَلَهَا إِزَارًا، وَدِرْعًا، وَخِمَارًا، وَتَوْبَيْنِ لَا يُولِكُ اللَّهُ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيِ عَيْ نَاوَلَهَا إِزَارًا، وَدِرْعًا، وَخِمَارًا، وَتَوْبَيْنِ لَا أَنَّ وَلَا الْمَالِقَةُ وَلَا عَلَىٰ وَلَهُمَا إِزَارًا، وَدِرْعًا، وَخِمَارًا، وَتَوْبَيْنِ لَا أَنَّ النَّبِي عَنَى الْوَلَهَا إِزَارًا، وَدِرْعًا، وَخِمَارًا، وَتَوْبَيْنِ لَا أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ اللَّذِي فَكَوْنَاهُ، وَلِهُ الْمَالِهُ وَلَا مُؤْمَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْوَالَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَخْلُلْ [١]: قَالَ الْمَرُّ وذِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ؟ قَالَ: فِي لِفَافَتَيْنِ، وَقَمِيصٍ، لا خِمَارَ فِيهِ. وَكَفَّنَ ابْنُ سِيرِينَ بِنْتًا لَهُ قَدْ أَعْصَرَتْ فِي قَمِيصٍ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٣٨٠)، وأبو داود (٣١٥٧)، والبيهقي (٦/٤-٧) من طريق نوح بن حكيم الثقفي، عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له: داود، عن ليليٰ بنت قانف به.

وهذا إسناد ضعيف؛ نوح بن حكيم مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق، ولم يوثقه معتبر، وداود قيل: هو ابن أبي عاصم بن عروة بن مسعود، وقيل: غيره، وعلىٰ الأول فهو ثقة، وعلىٰ الثاني فهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) لم يأتِ في حديث أم عطية هذا اللفظ المذكور، وإنما جاء معناه في حديث ليلي بنت قانف المتقدم قبله. وقد نبه علىٰ ذلك الحافظ، فقال في "التلخيص" (٣/ ١٧٢١): «كذا وقع فيه!، وفيه نظر».

وَلِفَافَتَيْنِ. وَرُوِيَ فِي بَقِيرٍ وَلِفَافَتَيْنِ. قَالَ أَحْمَدُ: الْبَقِيرُ الْقَمِيصُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كُمَّانِ. وَلِأَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ رَأْسِهَا فِي الصَّلاةِ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ أَحْمَدَ فِي الْحَدِّ الَّذِي تَصِيرُ بِهِ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْكَفَنِ، فَرُوِيَ عَنْهُ: إِذَا بَلَغَتْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِهِ، فِي رِوَايَة تَصِيرُ بِهِ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْكَفَنِ، فَرُوِيَ عَنْهُ: إِذَا بَلَغَتْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِهِ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّ وَذِيِّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: ﴿لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ ﴾ مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَهَا لا تَحْتَاجُ إِلَىٰ خِمَارٍ فِي صَلاتِهَا، فَكَذَلِكَ فِي كَفَنِهَا. وَلِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَفَّنَ ابْنَتَهُ، وَقَدْ تَحْتَاجُ إِلَىٰ خِمَارٍ فِي صَلاتِهَا، فَكَذَلِكَ فِي كَفَنِهَا. وَلِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَفَّنَ ابْنَتَهُ، وَقَدْ أَعْصَرَتْ أَيْ قَارَبَتْ الْمَحِيضَ بِغَيْرِ خِمَارٍ. وَرَوَىٰ عَنْ أَحْمَدَ أَكْثُرُ أَصْحَابِهِ: إِذَا كَانَتْ بِنْتَهُ وَقَدْ أَعْصَرَتْ أَيْ قَارَبَتْ الْمَحِيضَ بِغَيْرِ خِمَارٍ. وَرَوَىٰ عَنْ أَحْمَدَ أَكْثُرُ أَصْحَابِهِ: إِذَا كَانَتْ بِنْتَهُ وَلَا النَّبِي عَنِينَ ﴾ وَرُويَ عَنْ أَدْتُ اللّهُ وَهِي الْمَرْأَةُ. وَاحْتُجَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ، ﴿ أَنَّ النَّبِي عَنِينَ ﴾ وَرُويَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتِ الْجَارِيَةُ تِسْعً فَهِيَ امْرَأَةُ ﴿ اللّهِ مِنْ فِي عَنْهُا أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتِ الْجَارِيَةُ تِسْعً سِنِينَ ﴾ (٢٠). وَرُويَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتِ الْجَارِيَةُ تِسْعِ سِنِينَ ﴾ الْمَرْأَةُ (٣).

فَضْلُلْ [٢]: قَالَ أَحْمَدُ لا يُعْجِبُنِي أَنْ تُكَفَّنَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَرِيرِ. وَكَرِهَ ذَلِكَ الْمُسْنُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلا أَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِمْ خِلافَهُمْ. وَفِي جَوَازِ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ بِالْحَرِيرِ احْتِمَالانِ؛ لِأَنَّ أَقْيُسَهُمَا الْجَوَازُ، لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِهَا فِي حَيَاتِهَا، لَكِنْ كَرِهْنَاهُ لَهَا، لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا مَحَلًّا لِلزِّينَةِ وَالشَّهْوَةِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ تَكْفِينُهَا لَكِنْ كَرِهْنَاهُ لَهَا، لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا مَحَلًّا لِلزِّينَةِ وَالشَّهْوَةِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ تَكْفِينُهَا بِالْمُعَصْفَرِ، وَنَحْوِهِ؛ لِذَلِكَ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي الثِيَابِ الْمُصْبَغَةِ، إلا مَا كَانَ مِنْ الْعَصْبِ، يَعْنِي مَا صُنِعَ بِالْعَصْبِ (١٠)، وَهُو نَبْتُ يَنْبُتُ بِالْيَمَنِ.

#### مَسْأَلَةٌ [٣٥١]: قَالَ: (وَيُضَفَّرُ شَعْرُهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ خَلْفِهَا)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَعْرَ الْمَيِّتَةِ يُغْسَلُ، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوصًا نُقِضَ، ثُمَّ غُسِلَ، ثُمَّ ضُفِّر ثَلاثَةَ قُرُونٍ، قَرْنَيْهَا، وَنَاصِيَتَهَا، وَيُلْقَىٰ مِنْ خَلْفِهَا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [١٩٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٣٨٩٦)، ومسلم برقم (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) لا أصل له: ذكره الترمذي (١١٠٩)، والبيهقي (١/ ٣١٩) بدون إسنادٍ، ولم أجد له إسنادًا.

<sup>(</sup>٤) في مقدمة الفتح: ثياب يؤتى بها من اليمن بعصب غزله أي يشد ويجمع ثم يصبغ ثم ينسج فيأتي موشيا لأن الذي عصب منه يبقى أبيض.



الْمُنْذِرِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لا يُضْفَرُ، وَلَكِنْ يُرْسَلُ مَعَ خَدَّيْهَا، مِنْ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهِ الْخِمَارُ؛ لِأَنَّ ضَفْرَهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَسْرِيحِهَا، فَيَتَقَطَّعُ، شَعْرُهَا وَيَتَنَتَّفُ.

وَلَنَا، مَا رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةً، قَالَتْ: "ضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهُ مِن خَلْفَهَا. يَعْنِي بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ عَسَلْنَهُ، ثُمَّ عَسَلْنَهُ، ثُمَّ عَسَلْنَهُ، ثُمَّ عَسَلْنَهُ، ثُمَّ عَسَلْنَهُ بأمرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ثَلاثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ، ثُمَّ عَسَلْنَهُ بأمرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَتَعْلِيمِهِ. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْم، جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ (١٠). وَإِنَّمَا غَسَلْنَهُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتَعْلِيمِهِ. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْم، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "وَاضْفِرْنَ شَعْرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ؛ قُصَّةٍ، وَقَرْنَيْنِ، وَلا تُشَبِّهْنَهَا بِالرِّجَالِ (٢٠). فَأَلَّ عَلَيْهُ وَلَا تُسَرِّيحُ وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: عَلامَ تَنُصُّونَ (٣) مَيِّتَكُمْ ؟ (٤) قَالَ: يَعْنِي لا تُسَرِّحُوا رَأْسَهُ بِالْمُشْطِ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ شَعْرَهُ وَيَنْتِفُهُ. وَقَدْ رُويَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة، قَالَتْ عَلَيْهُ تَعَلَيْهُ مَلْوَلُ الْمُشْطَ. فَكَرْنَاهُ. وَقَدْ رُويَ عَنْ أُمْ عَطِيَّة، قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ. مُثَفَّقُ عَلَيْهِ (٥). قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا ضَفَوْنَ. وَاللهُ أَعْدُ رُويَ عَنْ أُمْ عَطِيَّة، قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ. مُثَفَّقُ عَلَيْهِ (٥). قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا ضَفَوْنَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### مَسْأَلَةٌ: [٣٥٢] قَالَ: (وَالْمَشْيُ بِالْجِنَازَةِ الْإِسْرَاعُ).

لا خِلافَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ، - رَحِمَهُمُ اللهُ -، فِي اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ، وَبِهِ وَرَدَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) باطل: تقدم تخريجه في المسألة [٣٣٤].

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد في غريب الحديث: قَوْلهَا: تنصون مَأْخُوذ من الناصية يُقَال: نَصوت الرجل أنصُوه نَصْوا إِذا مَدَدْتَ ناصيتَه فَأَرَادَتْ عَائِشَة أَن الْمَيِّت لَا يحْتَاج إِلَىٰ تَسْرِيح الرَّأْس، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة الْأَخْذ بالناصية.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٣٧)، ومحمد بن الحسن في كتابه "الآثار"، وأبو عبيد، والحربي في كتابيهما: "غريب الحديث" – كما في "نصب الراية" (٢/ ٢٦٠) – من طريق إبراهيم النخعي، عن عائشة. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن إبراهيم لم يدرك عائشة رهيماً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩) (٣٩).

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنْ الْهُ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ تُمْخَضُ مَخْضًا، فَقَالَ عَلَيْكُلِا: «عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ» (13). مِنْ «الْمُسنْئدِ». وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا عَلَيْكُمْ

- (١) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) عن أبي هريرة ﴿عُيُّهُهُ.
- (٢) ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٤) من طريق عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة، حدثنا عبد الرحمن الأصم، قال: سمعت أبا هريرة. . . ، فذكره.
  - وإسناده ضعيف جدًّا؛ عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة، قال فيه الدارقطني: «متروك».
- (٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٦، و ٣٨)، وأبو داود (٣١٨٢، و٣١٨٣)، والنسائي (٤/ ٤٢ ٤٤)، والحاكم (٣/ ٤٤)، والبيهقي (٤/ ٢٢) من طرق، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة.
  - وهذا إسناد صحيح، وعيينة هو ابن عبد الرحمن بن جوشن، وهو وأبوه ثقتان.
- (٤) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/٦٠٤)، والبيهقي (٤/٢٢)، وبمعناه ابن ماجه (١٤٧٩) من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي بردة، بن أبي موسى، عن أبيه به.
  - وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

وله شاهد عن ابن مسعود عند الطبراني في "الأوسط" (٦٠١٧)، وفي إسناده أبو ماجدة، ويقال: أبو ماجد، الراوي عن ابن مسعود، قال الترمذي: «مجهول». وقال النسائي: «منكر الحديث». وقال الدارقطني: «مجهول، متروك». وفي إسناده أيضًا عبد المؤمن بن عباد، ضعفه أبو حاتم، والبخاري، كما في "الميزان".

عَنْ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ. فَقَالَ: «مَا دُونَ الْخَبَبِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ (١). وَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو مَاجِدٍ، وَهُوَ مَجْهُولُ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ : «انْبَسِطُوا بِهَا، وَلا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ». يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ إِسْرَاعُ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ شِبْهِ مَشْيِ الْيَهُودِ بِجَنَائِزِهِمْ، وَلِأَنَّ الْإِسْرَافَ فِي الْإِسْرَاعَ يَمْخُضُهَا، وَيُؤْذِي حَامِلِيهَا وَمُتَبِعِيهَا، وَلا يُؤْمَنُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، الْإِسْرَاعِ يَمْخُضُهَا، وَيُؤْذِي حَامِلِيهَا وَمُتَبِعِيهَا، وَلا يُؤْمَنُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، في جِنَازَةِ مَيْمُونَةَ: لا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ (٢).

وَهُو عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا، أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْت فَقَدْ قَضَيْت الَّذِي عَلَيْك (1). وقالَ أَبُو دَاوُد: رَأَيْت أَحْمَدَ مَا لا أُحْصِي صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَيْت فَقَدْ قَضَيْت الَّذِي عَلَيْك (1). وقالَ أَبُو دَاوُد: رَأَيْت أَحْمَدَ مَا لا أُحْصِي صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَائِزَ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ. الثَّانِي، أَنْ يَتْبَعَهَا إِلَىٰ الْقَبْرِ، ثُمَّ يَقِفَ حَتَّىٰ جَنَائِزَ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ. الثَّانِي، أَنْ يَتْبَعَهَا إِلَىٰ الْقَبْرِ، ثُمَّ يَقِفَ حَتَّىٰ تُدْفَنَ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ يُصَلِّي كَانَ لَهُ قِيرَاطُن. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (1) تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (1) اللهَ لَهُ النَّبْيِتَ، وَيَدْعُولُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ ، فَإِنَّهُ اللّا يَعْفَى لَهُ بِالرَّحْمَةِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُقِفَ بَعْدَ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّذِي عَنْ النَّهِ كَانَ يَقْرَأُ أَوْ دَوْلُ دَنْ مَيْتًا وَقَفَ، وَقَالَ: «السَّتَغْفِرُوا لَهُ، وَاسْأَلُوا الللهَ لَهُ الْتَشْبِيتَ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُوا اللهَ لَهُ مُن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عِنْدَهُ بَعْدَ النَّيْ يَقْرَأُ أَوْلَ لَهُ الْمُ دَوْدُ دَا مُونَ الْمَالِقُ الْمَالِلَةُ مُو اللّهُ الْمُو دَاوُد (1). وقَدْ رُوي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلْهُ مَا لَا اللّهُ الْمَالُلُونَ الْمُؤْولِ اللّهُ عَلْمَ الْمُقَالَ عَلْهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۸، و ۳۹۶، و ٤١٥)، وأبو داود (۳۱۸٤)، والترمذي (۱۰۱۱)، والبيهقي (٤/ ۲۲) من طريق يحييٰ بن عبد الله الجابر، عن أبي ماجد، عن ابن مسعود.

ويحيىٰ الجابر ضعفه جمع من الأئمة، وأبو ماجد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٧)، ومسلم برقم (١٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٠) من طريق عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت. ووهذا منقطع؛ فقد ذكر ابن المديني أن عروة لا يثبت له لقاء زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم (١/ ٣٧٠)، والبيهقي (٤/ ٥٦) من طريق هشام بن



الدَّفْنِ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتَهَا (١).

فَضْلُلْ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ لِمُتَّبِعِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ مُتَخَشِّعًا، مُتَفَكِّرًا فِي مَآلِهِ، مُتَّعِظًا بِالْمَوْتِ، وَبِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ، وَلا يَتَحَدَّثُ بِأَحَادِيثِ الدُّنْيَا، وَلا يَضْحَكُ، قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: مَا تَبِعْت جِنَازَةً فَحَدَّثْت نَفْسِي بِغَيْرِ مَا هُوَ مَفْعُولٌ بِهَا (٢). وَرَأَىٰ بَعْضُ السَّلَفِ رَجُلًا يَضْحَكُ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: أَتَضْحَكُ وَأَنْتَ تَتْبَعُ الْجِنَازَةَ؟ لا كَلَّمْتُك أَبَدًا.

يوسف، عن عبد الله بن بحير، عن هانئ مولىٰ عثمان، عن عثمان بن عفان به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا هانئًا مولىٰ عثمان؛ فإنه حسن الحديث.

(١) ضعيف: أخرجه ابن معين في تاريخه (٥٢٣٨، ٥٤١٣)، وأبو بكر الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص٨٧)، واللالكائي (٢١٧٤)، والبيهقي في الكبرئ (٦/٤-٥٧) وفي الدعوات الكبير (٦٣٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/ ٢٣٠) من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، أنه قال لبنيه: «إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد، وقولوا: باسم الله وعلىٰ سنة رسول الله على، وسنوا على التراب سنا، واقرءوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها؛ فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك».

وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن مجهول العين، وأبوه مجهول الحال.

(٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٣٧٧)، والطبراني (٥٣٢١)، والبيهقي في "الشُّعَب" (٢٨٩٤) من طريق الماجشون بن أبي سلمة، قال: قال سعد بن معاذ. . . ، فذكر عن نفسه ثلاث خصال، والمذكورة إحداها.

وهذا إسناد منقطع؛ فإن الماجشون لم يدرك سعدًا، والماجشون جاء في رواية البيهقي وصفه بالأكبر، والظاهر أنه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون.

وقد روي موصولًا عند البيهقي (٣١٦٤)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٢٠٥)، وفي «جامع بيان العلم» (٢٣٥٨)، لكن قال البيهقي: «الأول بإرسال أصح».

قلت: وله طريق أخرى عند الطبراني (٥٣٢٢)، وفي إسنادها موسى بن عبيدة الربذي، وهو شديد الضعف، وليث بن هارون، وهو مجهول، وهو منقطع؛ لأن أبا سلمة يرويه عن سعد بن معاذ، ولم يدركه.

### مُسْأَلَةٌ [٣٥٣]: قَالَ: ( وَالْمَشْيُ أَمَامَهَا أَفْضَلُ )

أَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْفَضِيلَةَ لِلْمَاشِي أَنْ يَكُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمْرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي أُسَيْدَ (1)، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَشُرَيْحٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِم، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةُ، وَلا تَتْبَعُ، لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا» (٢). وَقَالَ عَلِيٌ رَفِيْكُهُ: (فَضْلُ الْمَاشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ عَلَىٰ الْمَاشِي قُدَّامَهَا، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ عَلِيٌ رَفِيْكُهُ: وَقَالَ الْمَاشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ عَلَىٰ الْمَاشِي قُدَّامَهَا، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ

(١) آثار أبي بكر، وعمر، وعثمان سيأتي تخريجها ضمن الحديث المرفوع قريبًا.

وأثر ابن عمر صحيح: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٣/ ٢٧٧)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن سالم، قال: «رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة». إسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٤٤-٤٤٥) عن معمر، عن الزهري، عن سالم به.

وآثار أبي هريرة، والحسن، وابن الزبير صحيحة: أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة (٣/ ٢٧٨) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٨٢)-، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أبو مالك، عن أبي حازم، قال: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير أمام الجنازة.

إسناده صحيح، وأبو مالك هو الأشجعي، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.

وأثرا أبي أسيد، وأبي قتادة لا بأس بهما: أخرجهما ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٧) – وابن المنذر (٥/ ٣٨٣) – من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولىٰ التوأمة، أخبره أنه رأىٰ أبا هريرة، وأبا أسيد الساعدي، وعبد الله بن عمر، وأبا قتادة يمشون أمام الجنازة.

إسناده لا بأس به؛ صالح مولىٰ التوأمة ضعيف مختلط، وابن أبي ذئب سماعه منه قديم قبل اختلاطه، وهو يروي شيئًا رآه؛ وهذه قرينة لضبطه في ذلك، والله أعلم.

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٣٧٨، و٣٩٤، و٤١٥)، وأبو داود (٣١٨٤)، والترمذي (٢٠١١)، والبيهقي (٤/ ٢٢) من طريق يحييٰ بن عبد الله الجابر، عن أبي ماجد، عن ابن مسعود.

ويحيى الجابر ضعفه جمع من الأئمة، وأبو ماجد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.

عَلَىٰ التَّطَوُّعِ، سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (۱). وَلِأَنَّهَا مَتْبُوعَةٌ فَيَجِبُ أَنْ تُقَدَّمَ كَالْإِمَامِ فِي الصَّلاةِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً» (۲).

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣). وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ،......

(۱) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٤٧)، وإسحاق – كما في "المطالب العالية" (٨٣٠)-، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٤٤٠) من طريق مُطَرِّح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن علي ضمن حديث طويل.

وإسناده واهٍ، مُطَّرَحٌ، شديد الضعف، وعلي بن يزيد الألهاني متروك، وعبيد الله بن زحر ضعيف.

قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٦٣): «وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم».

وقد جاء موقوفًا علىٰ عليِّ بإسناد أحسن من الذي قبله، أخرجه إسحاق – كما في "المطالب العالية" (٨٣١) –، قال: أخبرنا النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا يعلىٰ بن عطاء، عن عبد الله بن يسار، عن علي به موقوفًا ضمن حديث.

وإسناده ضعيف أيضًا؛ عبد الله بن يسار هو أبو همام، مجهول.

وأخرجه أحمد (١/ ٩٧) من هذا الوجه، بلفظ: «كفضل صلاة الجماعة علىٰ الوحدة».

وله طريق أخرى بهذا المعنىٰ عن عبد الرزاق (٣/ ٤٤٥-٤٤)، والبيهقي (٤/ ٢٥)، وفي إسنادهما زائدة بن خراش، وهو مجهول.

وله طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٨-٢٧٩)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف؛ فالأثر يثبت عن علي موقوفًا باللفظ الأخير بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

- (٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٢٣، و١٣٢٤)، ومسلم (٩٤٥) (٥٥) عن أبي هريرة، وعائشة ١٣٢٥).
- (٣) ضعيف، مرسل: أخرجه أبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، وكذلك أحمد (٨/٢)، والنسائي (٥٦/٤)، وغيرهم من طرق، عن والنسائي (٥٦/٤)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وابن حبان (٣٠٤٥–٣٠٤٧)، وغيرهم من طرق، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.
- قال النسائي رهنه الله عن الزهري، والصواب مرسل». وقال الترمذي: هكذا رواه ابن جريج، وزياد بن سعد، وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر،

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. وعَنْ ابن عمر قال: السُنَّة فِي الجَنَازَةِ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا (٢). وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ (٣)، وَلِأَنَّهُمْ شُفَعَاءُ لَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ رَسُولِ اللهِ - يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ (٣)، وَلِأَنَّهُمْ شُفَعَاءُ لَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إلا شُفِّعُوا فِيهِ». رَوَاهُ

ويونس بن يزيد، ومالك، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري: «أن النبي رضي كان يمشي أمام الجنازة»، وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك أصح. اه قلت: والحديث ضعيف؛ لكونه مرسلًا.

(۱) مُعَلَّ، غير محفوظ: أخرجه ابن ماجه (۱٤٨٣)، والترمذي (۱۰۱۰) من طريق محمد بن بكر البرساني، عن يونس بن يزيد الألهاني، عن الزهري، عن أنس به.

وهذا إسناد غير محفوظ، أخطأ فيه محمد بن بكر، والمحفوظ عن يونس، عن الزهري مرسلًا، كما تقدم، ذكر ذلك الترمذي عقب الحديث، ونقل إعلاله عن البخاري، وكذلك أعله أحمد، كما في "مسائل أبى داود" (١٩٢٠).

تنبیه: جاء عن عمر بن الخطاب بإسناد صحیح: «أنه کان یمشي أمام الجنازة»، أخرجه عبد الرزاق (7/8)»، ومالك (1/6/7)»، وابن المنذر (9/8)»، والبیهقي (1/8)» من طرق، عن محمد بن المنكدر، عن ربیعة بن عبد الله بن الهدیر، قال: «رأیت عمر بن الخطاب یقدم الناس أمام جنازة زینب بنت جحش». وإسناده صحیح، رجاله ثقات.

وثبت عن أبي بكر أنه كان يمشي أمام الجنازة بهذا المرسل مع طرق أخرئ، فقد أخرجه عنه أيضًا عبد الرزاق (٣/ ٤٤٥-٤٤)، والبيهقي (٤/ ٢٥)، وفي إسناده زائدة بن خراش، وهو مجهول، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٨-٢٧٩)، وفي إسنادها يزيد بن أبي زياد، وفيه ضعف، وله طريق أخرى عند أحمد (١/ ٩٧)، في إسنادها عبد الله بن يسار أبو همام، وهو مجهول؛ فالأثر يثبت بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

- (٢) لم أجده عن ابن عمر بهذا اللفظ، وصح من فعله، كما تقدم.
- (٣) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٧)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه به. وهذا إسناد حسن.

مُسْلِمٌ (''). وقَالَ عِيْنِ: «مَامِنْ أَرْبَعِيْنَ مِنْ مُؤْمِن يَشْفَعُونَ لِمُؤمِنِ إِلا شَفَّعَهُ مُ اللهُ عَزَّوَجَلْ». رَوَاهُ ابْن مَاجَة (''). ولهَذَا يَقُولُونَ فِي الدُعَاءِ لَهُ: «اللهُمَّ إِنَّا جِئْنَاكَ شُفَعَاء لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيْه» ("'). ولهَذَا يَقُولُونَ فِي الدُعَاء لَهُ: «اللهُمَّ إِنَّا جِئْنَاكَ شُفَعَاء لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيْه» ("). وَالشَّفِيعُ يَتَقَدَّمُ الْمَشْفُوعَ لَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْوِيه أَبُو مَاجِدٍ، وَهُو مَجْهُولُ، قِيلَ لِيَحْيَىٰ: مَنْ أَبُو مَاجِدٍ هَذَا؟ قَالَ: طَائِرٌ طَارَ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ لَمْ يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَقَالُوا: هُو ضَعِيفٌ. يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ لَمْ يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَقَالُوا: هُو ضَعِيفٌ. يُشْلُلُ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ مَنْ تَقَدَّمَهَا إِلَىٰ مَوْضِعِ الصَّلاةِ أَوْ الدَّفْنِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا. وَقِيَاسُهُمْ يَبْطُلُ بِسُنَةِ الصَّبْحِ وَالظُّهْرِ، فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُمَا، وَتَتَقَدَّمُهُا فِي الْوُجُودِ.

فَضْلُ [١]: وَيُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ ثَوْبَانُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَىٰ نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: «أَلا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلائِكَةَ اللهِ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ الدَّوَابِّ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٤). فَإِنْ رَكِبَ فِي جِنَازَةٍ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ خَلْفَهَا، قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الرَّاكِبِ: لا أَعْلَمُهُمْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ يَكُونُ خَلْفَهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْ : «الرَّاكِبُ الْخَطَّابِيُّ فِي الرَّاكِبِ: لا أَعْلَمُهُمْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ يَكُونُ خَلْفَهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْ : «الرَّاكِبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩٤٧) عن عائشة، وأنس بن مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهُا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٤٨٩) عن ابن عباس، وهو عند مسلم أيضًا برقم (٩٤٨)، بلفظ: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه».

<sup>(</sup>٣) ضعيف: جاء هذا الدعاء ضمن حديث مرفوع من أدعيته ﷺ في صلاة الجنازة:

أخرجه أحمد (٧٤٧٧، و٥٤٥٥، و٥٩١٣، ٩٩١٣)، وأبو داود (٣٢٠٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٥٠)، والبيهقي في الدعوات الكبير (١٠٨٥٠)، والبزار (٩٥٠٧)، والطبراني في الدعاء (١١٨٦)، والبيهقي في الدعوات الكبير (٣٢٩)، وفي الكبرى (٤/٢٤). من طريق علي بن شماخ، عن أبي هريرة به، ولفظه: «اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له».

إسناده ضعيف؛ لجهالة علي بن شماخ السلمي، وقد حصل في إسناد الحديث اختلاف وتصحيف، انظر بيان ذلك في تحقيق المسند (٧٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٠١٢)، وابن ماجه (١٤٨٠) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم.

يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينهَا وَعَنْ يَسَارِهَا، قَرِيبًا مِنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَلَفْظُهُ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ» (١). وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ (١). وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ أَمَامَهَا يُؤْذِي الْمُشَاةَ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ مَشْيِهِمْ عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ، فَأَمَّا الرُّكُوبِ فِي الرُّجُوعِ مِنْهَا فَلا بَأْسَ بِهِ. قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: «إنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَىٰ فَرَسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

فَضَّلً [٢]: وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازَةِ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنْ تُتْبَعَ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ<sup>(٣)</sup>. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۱۸۰)، والترمذي (۱۰۳۱)، وكذلك أحمد (۲٤٧/٤، و٢٤٨، والمحاكم (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٤/٨)، وغيرهم عن المغيرة بن شعبة ﴿ الله عَلَمُهُ الله وقد اختلف في رفعه، ووقفه.

قال الحافظ الدارقطني في "العلل" (٧/ ١٣٤) (١٢٥٨): «يرويه زياد بن جبير، عن أبيه، واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن عبيد الله الثقفي الجبيري، وأخوه المغيرة بن عبيد الله، عن زياد بن جبير مرفوعًا.

ورواه يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، واختلف عنه؛ فرفعه عبد الله بن بكر المزني، عن يونس.

ورواه قبيصة، عن الثوري، عن يونس فشك في رفعه، ووقفه الباقون عن يونس، إلا أن ابن علية، وعنبسة بن عبد الواحد، قالا: عن يونس، وأهل زياد يرفعونه قال يونس: وأما أنا فلا أحفظ رفعه». اهـ

قال أبو عبد الله – عفا الله عنه-: الراجح في رواية يونس هو الوقف بلا شك، وقد صرح هو بنفسه، واللذان روياه مرفوعًا هما: سعيد بن عبيد الله الثقفي – وهو ثقة –، وأخوه المغيرة بن عبيد الله، وهو مجهول.

قلت: فالذي يظهر هو صحة الحديث مرفوعًا، وموقوفًا، والله أعلم.

- (٢) أخرجه مسلم برقم (٩٦٥)، والترمذي برقم (١٠١٤)، واللفظ للترمذي.
- (٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٨)، وأبو داود (٣١٧١)، والبيهقي (٣/ ٣٩٤–٣٩٥) من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني باب بن عمير الحنفي، حدثني رجل من أهل المدينة، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: (لا يتبع الجنازة صوت، ولا نار، ولا يُمشى بين يديها).

يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ؛ عِنْدَ ثَلاثٍ؛ عِنْدَ الْجَنَائِزِ، وَعِنْدَ الذِّكْرِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ (۱) وَذَكَرَ الْحَسَنُ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلاثٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (۲). وَكَرِهَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيّ، وَإِمَامُنَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ (۲). وَكَرِهَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيّ، وَإِمَامُنَا وَإِسْحَاقُ، قَوْلَ الْقَائِلِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بِدْعَةٌ. وَقَالَ عَطَاءُ: مُحْدَثَةٌ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي مَرَضِهِ: إِيَّايَ وَحَادِيهِمْ، هَذَا الَّذِي يَحْدُو لَهُمْ، يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، غَفَرَ اللهُ لَكُم. وَقَالَ فُضَيْلِ بْنُ عَمْرٍو: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، إذْ سَمِعَ قَائِلًا اللهُ لَكُمْ. فَقَالَ ابْنُ عُمْرٍو: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، إذْ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ: لا غَفَرَ اللهُ لَكَ (٣). رَوَاهُمَا سَعِيدٌ. قَالَ أَعْمَدُ: وَلا يَقُولُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ: سَلِّمْ رَحِمَكَ اللهُ. فَإِنَّها بِدْعَةٌ. وَلَكِنْ يَقُول: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ إِذَا تَنَاوَلَ السَّرِيرَ.

فَضَّلْلُ [٣]: وَمَسُّ الْجِنَازَةِ بِالْأَيْدِي وَالْأَكْمَامِ وَالْمَنَادِيلِ مُحْدَثٌ مَكْرُوهٌ، وَلا يُؤْمَنُ

وهذا إسناد ضعيف، فيه مبهمان مجهولان، وفيه باب بن عمير الحنفي، قال الدارقطني: «لا أدري من هو». قلت: فهو مجهول أيضًا.

وقد رواه أحمد (٢/ ٤٢٧) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيي بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي هريرة. ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٢) من طريق شيبان، عن يحيي بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد به. قلت: قد تبين بالرواية الأولى أن يحيى بن أبي كثير رواه بواسطة ثلاثة مجاهيل.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلىٰ (٢٦٢٧)، وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

- (١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤) من طريق هشام، وهمام، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد به. وإسناده صحيح.
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن مرسلًا، مرفوعًا. وعليٌّ ضعيف، وتقدم في التخريج السابق أن الحسن رواه عن قيس بن عباد موقوفًا.
- (٣) إسناده ضعيف؛ لأن فضيل بن عمرو لم يدرك ابن عمر، ولا أحدًا من الصحابة، وإنما روايته عن التابعين. وقد ثبت هذا الأثر عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح عند عبد الرزاق (٣/ ٤٣٩-٤٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٣).

مَعَهُ فَسَادُ الْمَيِّتِ، وَقَدْ مَنَعَ الْعُلَمَاءُ مَسَّ الْقَبْرِ، فَمَسُّ الْجَسَدِ مَعَ خَوْفِ الْأَذَىٰ أَوْلَىٰ بِالْمَنْع.

فَضْلُلْ [ ٤]: وَيُكْرَهُ اتِّبَاعُ الْمَيِّتِ بِنَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: يَكْرَهُ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ. رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل، وَمَعْقِل بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةُ (١)، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُمْ وَصَّوْا أَنْ لا يُتْبَعُوا بِنَارٍ. وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ، أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: (لا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا لَهُ: أَوسَمِعْت فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: مُوسَىٰ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: (لا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا لَهُ: أَوسَمِعْت فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: (لا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا لَهُ: أَوسَمِعْت فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: (لا تُتُبَعُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: (لا تُتُبَعُونِي إِمِنْ دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِيً أَنَّهُ قَالَ: (لا تُتُبَعُ

(۱) أثر ابن عمر لم أجده، وإنما هو عن أبيه عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧١) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٧١)-، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، فيه ضعف، وقد عنعن.

وأثر أبي هريرة صحيح: أخرجه مالك (١/ ٢٢٦) – ومن طريقه عبد الرزاق (٣/ ٤١٨)، وابن المنذر (٥/ ٣٧١) – عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٨) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وأثر عبد الله بن مغفل صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧١) عن وكيع، عن أبي الأشهب، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن مغفل به.

وهذا إسناد صحيح، وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاردي.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٧١) من طريق أبي الأشهب به.

وأثر معقل بن يسار ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤١٩)، وابن المنذر (٥/ ٣٧١) من طريق القاسم بن الفضل، أخبرني أبو حية الثقفي، عن معقل بن يسار به.

وأبو حية الثقفي لم أعرفه، ولم أجد له ترجمة، ويظهر أنه مجهول.

وأثر أبي سعيد ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧١)، وابن المنذر (٥/ ٣٧١)، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف.

وأثر عائشة ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧١)، وابن المنذر (٥/ ٣٧٢) من طريق هارون بن أبي إبراهيم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبد الله بن عبيد لم يسمع من عائشة، كما في "التهذيب"، وأما هارون فهو ابن ميمون البربري، ثقة، كما في "الجرح والتعديل".

(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٤٨٧)، وكذلك أحمد (٤/ ٣٩٧)، وابن حبان (٣١٥٠)، والبيهقي

الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلا نَارٍ (١). فَإِنْ دُفِنَ لَيْلًا فَاحْتَاجُوا إِلَىٰ ضَوْءٍ، فَلا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كُرِهَت الْمَجَامِرُ فِيهَا الْبَخُورُ. وَفِي حَدِيثٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ (٢). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

فَضْلُلُ [٥]: وَيُكْرَهُ اتِّبَاعُ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنْ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَعَائِشَةُ (٤)، وَمَسْرُوقٌ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ أَنَّ أَمَامَةَ، وَعَائِشَةُ (٤)،

(٣/ ٣٩٥) من طريق أبي حريز عبد الله بن الحسين الأزدي، عن أبي بردة، عن أبي موسى به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي حريز.

- (١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في فصل [٢] من هذه المسألة.
- (٢) حسن بشاهده: أخرجه الترمذي (١٠٥٧)، وابن ماجه (١٥٢٠) من طريق يحيى بن اليمان، عن المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس به. وسقط من إسناد ابن ماجه: [الحجاج بن أرطاة].

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة؛ وتدليسه؛ ولضعف يحيى بن اليمان، والمنهال بن خليفة. وقد ثبت في "سنن أبي داود" (٣١٦٤) بإسناد حسن عن جابر والمنهال رأى ناس نارًا في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله على في القبر، وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم». فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا أبو نعيم، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أخبرنا جابر بن عبد الله. . . ، فذكره. وهذا إسناد حسن، كما تقدم.

- (٣) أخرجه البخاري برقم (١٢٧٨)، ومسلم برقم (٩٣٨).
- (٤) أثرا ابن مسعود، وأبي أمامة: ذكرهما ابن المنذر (٥/ ٣٨٧) بدون إسناد.
- وأثر ابن عمر ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٥٧) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
- وأثر عائشة صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٥٥) عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عمرة، عن عائشة، قال: «لو أن رسول الله على النساء اليوم؛ نهاهن عن الخروج، أو حرم عليهن الخروج».

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

النّبِيّ عَلَىٰ خَرَجَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، قَالَ «مَا يُجْلِسُكُنَّ؟» قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ. قَالَ: «هَلْ تُخْلِينَ فِي مَنْ يُلْلِي؟» قُلْنَ: لا. قَالَ: «هَلْ تُدْلِينَ فِي مَنْ يُلْلِي؟» قُلْنَ: لا. قَالَ «هَا أَخْرَجَك يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِك؟». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَيْت أَهْلَ هَذَا اللهِ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَك يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِك؟». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (فَلَعَلَك بَلَغْت مَعَهُمْ الْبَيْتِ، فَرَحِمْت إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ، أَوْ عَزَيْتُهُمْ بِهِ. قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فَلَعَلَك بَلَغْت مَعَهُمْ الْكُدَىٰ؟». قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، وَقَدْ سَمِعْتُك تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ. قَالَ: «لَوْ بَلَغْت مَعَهُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

فَضْلُلْ [٦]: فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجِنَازَةِ مُنْكَرٌ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُهُ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ إِنْكَارِهِ وَإِزَالَتِهِ، أَزَالَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُنْكِرُهُ وَيَتْبَعُهَا، فَيَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالْإِنْكَارِ، وَلا يَتْرُكُ حَقًّا لِبَاطِلِ. وَالثَّانِي، يَرْجِعُ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَىٰ اسْتِمَاعِ مَحْظُورٍ وَرُؤْيَتِهِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ تَرْكُ ذَلِكَ. وَأَصْلُ هَذَا فِي الْغُسْلِ، فَإِنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ، فَيُخَرَّجُ فِي اتِّبَاعِهَا وَجْهَانِ.

مَسْأَلَةٌ [٣٥٤]: قَالَ: (وَالتَّرْبِيعُ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْكَتِفِ الْيُمْنَى إِلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ الْيُمْنَى إِلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ الْيُمْرَى إِلَى الرِّجْلِ)

التَّرْبِيعُ هُوَ الْأَخْذُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، وَهُوَ سُنَّةٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ لِقَوْلِ ابْنِ

(١) موضوع: أخرجه ابن ماجه (١٥٨٧) من طريق إسماعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن ابن الحنفية، عن على به.

وهذا إسناد تالف؛ دينار أبو عمر كذبه الخليلي ﴿ إِنَّكُمْ ، وإسماعيل بن سلمان متروك.

(٢) ضعيف منكر: أخرجه أبو داود (٣١٢٣)، وكذلك أحمد (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، والنسائي (٤/ ٢٧)، وابن حبان (٣١٧٧)، والحاكم (١/ ٣٧٣)، والبيهقي (٤/ ٦٠) من طرق، عن ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به، وفي آخره: «ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك»!!.

وهذا إسناد ضعيف؛ ربيعة بن سيف المعافري ضعيف، عنده مناكير، وقد تفرد بهذا الحديث، وهو من منكراته.

مَسْعُودٍ: "إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ، فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ». رَوَاهُ سَعِيدُ، فِي "سنُننِهِ" (١). وَهَذَا يَقْتَضِي سُنَّةَ النَّبِيِّ عَيْ . وَصِفَةُ التَّرْبِيعِ الْمُسْنُونِ أَنْ يَبْدَأَ فَيَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ كَتِفِهِ الْيُمْنَىٰ، مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَضَعَ الْقَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ الْكَتِفِ الْيُمْنَىٰ أَيْضًا، ثُمَّ يَعُود أَيْضًا إلَىٰ الْقَائِمَةِ الْيُمْنَىٰ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. النَّمْنَىٰ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. النَّمْنَىٰ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ. الْيُمْنَىٰ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ وَلِيَّنَّمُ اللَّهُ يَدُورُ عَلَيْهَا فَيَأْخُذُ بَعْدَ يَاسِرَةِ الْمُوَخِّرَةِ يَامِنَةَ الْمُوَخِّرَةِ ثُمَّ الْمُقَدِّمَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَابْنِ عُمْرَ (٣)، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَيُّوبَ وَلِأَنَّهُ أَخَفُّ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ فَيَنْبُغِي أَنْ عُمَرَ (٣)، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَيُّوبَ وَلِأَنَّهُ أَخَفُّ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ فَيَنْبُغِي أَنْ يَبْدَأَ فِيهِ بِمُقَدَّمِهِ كَالْأَوَّلِ.

فَأَمَّا الْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ<sup>(١)</sup> وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ<sup>(٥)</sup>

- (۱) أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۲ ٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣)، وابن ماجه (١٤٧٨) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ فهو ضعيف منقطع.
- (٢) لم أجد عنه هذا القول، ولعل المؤلف أراد ابن عباس، فقد أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣)، وفي إسناده مندل العنزي، وفيه ضعف.
- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٥١٣) عن هشيم، قال: حدثني يعلىٰ بن عطاء، عن علي الأزدي، قال: «رأيت ابن عمر في جنازة حَمل بجوانب السرير الأربع، فبدأ بميامنها، ثم تنحىٰ عنها، فكان منها بمنزلة مزجر الكلب».

إسناده صحيح، وعلي الأزدي هو ابن عبد الله البارقي.

- (٤) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٧٦) من طريق الشافعي، قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه، قال: «رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير أمه».
  - إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ الشافعي، وتعديل المبهم لا يكفي على الصحيح عند المحدثين.
- (٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٣) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٧٥) عن وكيع، وغندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد وهو ابن أبي وقاص –. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وَابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>، وَأَبِي هُرِيْرَةَ<sup>(۱)</sup>، وَابْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(۳)</sup> أَنَّهُمْ حَمَلُوا بَيْنَ عَمُودَيْ السَّرِيرِ. وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ، قَدْ فَعَلُوهُ، وَفِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَقَالَ مَالِكُ لَيْسَ فِي حَمْلِ الْمَيِّتِ تَوْقِيتُ يَحْمِلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ. وَنَحْوُهُ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاتِّبَاعُ الصَّحَابَةِ، صَلَّيَّهُمْ، فِيهَا فَعَلُوهُ وَقَالُوهُ، أَحْسَنُ وَأُولَىٰ.

قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ قَامَ لَمْ أَعِبْهُ، وَإِنْ قَعَدَ فَلا بَأْسَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ، وَالْقَاضِي، أَنَّ الْقِيَامَ مُسْتَحَبُّ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا، حَتَّىٰ الْقِيَامَ مُسْتَحَبُّ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَرْكُ الْقِيَامِ لَهَا، وَالْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الْقِيَامِ لَهَا، وَالْأَخْذُ بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ أَوْلَىٰ، فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ ﴿أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَىٰ النَّبِيَ ﷺ قَامَ وَالْأَخْذُ بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ أَوْلَىٰ، فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ ﴿أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَىٰ النَّبِيَ ﷺ قَامَ

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٢): حدثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عمر به.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٧٥) من طريق ابن منصور، عن أبي عوانة، عن أبي بشر به.

وهذا إسناد صحيح، وأبو بشر هو جعفر بن إياس.

(٢) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٧٦) من طريق الشافعي، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن ثابت، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ شيخ الشافعي مبهم، وعبد الله بن ثابت، وأبوه مجهولان.

 (٣) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٣٧٦/٥) من طريق الشافعي، قال: أخبرنا أصحابنا، عن شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه، عن ابن الزبير.

وهذا إسناد ضعيف؛ شيخ الشافعي مبهم، وشرحبيل، وأبوه مجهولان.

- (٤) أخرجه مسلم برقم (٩٦٢).
- (٥) أخرجه مسلم برقم (٩٥٨) (٧٥)، وكذلك هو عند البخاري بنحوه (١٣٠٧) عن عامر بن ربيعة ﴿عُيُعُبُهُ.

% ( 7. ° % €

لِلْجِنَازَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ: هَكَذَا نَصْنَعُ. فَتَرَكَ النَّبِيُّ عَلِيْ الْقِيَامَ لَهَا اللَّ

فَضْلُلُ [٢]: وَمَنْ يَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ السُّحِبَ لَهُ أَنْ لا يَجْلِسَ حَتَّىٰ تُوضَعَ، مِمَّنْ رَأَىٰ أَنْ لا يَجْلِسَ حَتَّىٰ تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ عُمَر، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَابْنُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ النُّبَيْرِ (٢)، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ النُّبيْرِ (٢)، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ بإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : ﴿إِذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلا تَجْلِسُوا حَتَّىٰ تُوضَعَ» (٣) وَرَأَىٰ الشَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَلا يَصِحُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ مُحْتَمِلُ لَمَا ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ وَالسَّبَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ عُمُومٌ، فَيَعُمُّ الْأَمْرِيْنِ جَمِيعًا، فَلَمْ يَجُزْ إِسْحَاقُ وَالسَّبَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ عُمُومٌ، فَيَعُمُّ الْأَمْرِيْنِ جَمِيعًا، فَلَمْ يَجُزْ السَّخَاقُ وَالسَّبَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَلِهُ وَلَى عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْ ثُمُّ قَعَدَ. يَدُلُّ عَلَىٰ الْبَيَدَاءِ فِعْلِ النَّسْخُ بِأَمْرِ مُحْتَمَل، وَلِأَنَ قَوْلَ عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْ ثُمُ قَعَدَ. يَدُلُّ عَلَىٰ الْبَيْدَاءِ فِعْلِ الْتَسْخُ بِأَمْرِ مُحْتَمَل، وَلِأَنَ قَوْلَ عَلِيِّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْ ثُمُ الْمَوْنِ وَلَا عَلَى النَّوْرِيُّ وَمَا هُنَا إِنَّهُ مُعَالَى النَّوْرِيُّ وَمَا هُنَا إِنَّكُ مُ فَا أَنْ الْمُولُ اللهِ عَلَى النَّوْرِيُّ وَلَا مَنْ ذَكُونَا مِنْ قَبُلُ الْوَلَى وَمُنَ وَلَا مَنْ وَقُلْ مَنْ ذَكُونَا مِنْ قَبُلُ . وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ وَلَوْلَ مَنْ الْمُؤْمِنَ وَلَا مَرْدُونَ الْمَولُ اللْمُومُ الْوَلَى الْمُولُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُولِي اللْمُولُولُ عَلَى النَّوْرُولُ عَلَى النَّهُ وَلِهُ الْمُسْتَعِي اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْوَلُولُ عَلَى الْمُولُولُ وَلَا اللْمُ وَلَولُولُ الْمُؤْمُ الْوَلُولُ عَلَى اللَّوْمُ وَلَولُ مَا اللْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللْمُؤْمُ الْوَلَا لَعُولُولُ عَلَى اللْمُو

<sup>(</sup>۱) ضعيف منكر: أخرجه أبو داود (٣١٧٦)، والترمذي (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٥٤٥) من طريق بشر بن رافع، عن عبد الله بن سليمان بن جنادة، عن أبيه، عن جده، عن عبادة بن الصامت بنحوه.

وهذا إسناد ضعيف؛ بشر بن رافع ضعفه جمع من الأئمة، وعبد الله بن سليمان قال البخاري: «فيه نظر». وأبوه سليمان بن جنادة مجهول، وأنكر البخاري، وابن عدي، وغيرهما من الأئمة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) آثار صحيحة: أخرج ابن أبي شيبة (٣٠٩/٣)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، قال: «مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير، فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا».

إسناده صحيح، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.

وأخرج عبد الرزاق (٣/ ٤٦٢) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر إذا وضعت الجنائز جلس علىٰ الأرض». وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٩٥٩)، وكذلك أخرجه البخاري برقم (١٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) قال أبو داود رهي عقب الحديث (٣١٧٣): روى هذا الحديث الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه: «حتى توضع بالأرض»، ورواه أبو معاوية، عن سهيل، قال: «حتى توضع في

«حَتَّىٰ تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ»<sup>(1)</sup> وَحَدِيثُ شُفْيَانَ أَصَحُّ. فَأَمَّا مَنْ تَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ فَلا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إلَيْهِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الْجِنَازَةَ، فَيَجْلِسُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَتْ الْجِنَازَةُ لَمْ يَقُومُوا لَهَا لَا إِلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَتْ الْجِنَازَةُ لَمْ يَقُومُوا لَهَا لَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا تَقَدَّمَ.

# مُسْأَلَةٌ [٣٥٥]: قَالَ: (وَأَحَقُ النَّاسِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْصَى لَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ)

هَذَا مَذْهَبُ أَنَسٍ<sup>(٣)</sup>، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ<sup>(٤)</sup> وَأَبِي بَرْزَةَ (٥)......

اللحد»، وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ

قلت: ورواية الثوري عند البيهقي (٤/ ٢٦)، والطبراني في "الأوسط" (١٦٩٩).

- (١) هذه الرواية أخرجها ابن حبان (٣١٠٥، و٣١٠٦)، ووقع عنده الشك من أبي معاوية: «حتىٰ توضع في اللحد، أو حتىٰ تدفن؟».
- (٢) صحيح: أخرج عبد الرزاق (٣/ ٤٦١) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: «أن ابن عمر كان يسبق الجنازة حتى تأتي البقيع، فيجلس، فإذا رآها قام».

قال نافع: «كنت أستره حتى لا يراها». إسناده صحيح.

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥)، وابن المنذر (٥/ ٤٠٢) من طريقين، عن عبد الله بن عون، عن محمد، أن يونس بن جبير الباهلي أوصىٰ أن يصلي عليه أنس، قال: «فأقاموا حتىٰ جاء أنس من الزاوية، فصلىٰ عليه».

واللفظ لابن المنذر، والإسناد صحيح، وسقط من إسناد ابن المنذر: [عن محمد].

(٤) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٠٢) من طريق عبد الله بن عون، أن أبا سريحة حذيفة بن أسيد أوصى: «إذا أنا مت فليصل عليَّ زيد بن أرقم. . . ، فذكر القصة في صلاته عليه.

وإسناده ضعيف؛ لأن ابن عون لم يدرك أحدًا من الصحابة؛ فهو منقطع.

(٥) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٠٣)، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، أن عائذ بن عمرو أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. . ، فذكر الأثر. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وموسى هو ابن هارون الحمال، وعبد الأعلى هو ابن حماد النرسي،

وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ (١)، وَأُمِّ سَلَمَة (٢)، وَابْنِ سِيرِينَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: الْوَلِيُّ أَخِقُ، لِأَنَّهَا وِلاَيَةُ تَتَرَتَّبُ بِتَرَتُّبِ الْعَصَبَاتِ، فَالْوَلِيُّ فِيهَا أَوْلَىٰ، كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ.

وَلَنَا، إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، صَلَّيَ الْهُ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَمَرُ (٣) قَالَهُ أَحْمَدُ قَالَ: وَعُمَرُ أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ صُهَيْبُ (٤) وَأُمُّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْحُمَدُ قَالَ: وَعُمَرُ أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ صُهَيْبُ (٤) وَأَمُّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ (٦). وَقَالَ غَيْرُهُ: عَائِشَةُ أَوْصَتْ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ (٥) وَأَبُو بَكْرَةَ أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ (٦). وَقَالَ غَيْرُهُ: عَائِشَةُ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ (٨)، وَيُونُسُ بْنُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ (٨)، وَيُونُسُ بْنُ

وحماد هو ابن سلمة.

وأخرجه الطبراني (١٨/ ١٧) من طريق حماد النرسي، عن حماد بن سلمة به.

- (١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٤/ ٢٩)، وفيه أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وفي إسناده عطاء بن السائب، وهو مختلط، والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط. والمحفوظ في الأثر اللفظ الذي سيأتي في تخريج أثر أم سلمة.
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار: «أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوئ الإمام».

قال البيهقي: «وهذا أصح». يعني أن أم سلمة لم تعين أحدًا بالصلاة عليها.

قلت: إن كان محارب بن دثار قد أدرك أم سلمة؛ فالإسناد صحيح، ولم يذكر له المزي رهي في "التهذيب" رواية عنها.

- (٣) لم أقف له علىٰ سند، لكن عهد له بالأمر من بعده، وصلىٰ عليه عمر.
  - (٤)، (٥) تقدم تخريجه قريبًا.
- (٦) ذكر ذلك ابن حبان في الثقات (٣/ ٢١١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢٠٩، ٢٢٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٦٨٠)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ١١٤٧).
- (٧) أخرج عبد الرزاق (١/ ٤٠٧، و٣/ ٥٢٥)، ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ١٨٥) عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي، وسط القبور؟ قال: لقد صلينا علىٰ عائشة وأم سلمة وسط البقيع والإمام يوم صلينا علىٰ عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وليس فيه ذكر أنها أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة.

(٨) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي (٤/ ٢٩) من طريق يحيىٰ بن عبد الحميد الحماني، حدثنا شريك،

جُبَيْرٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ (١) وَأَبُو سَرِيحَةَ أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةَ لِيَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَقَالَ ابْنُهُ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنَّ أَرْقَمَ فَقَدَّمَ زَيْدًا (٢) وَهَذِهِ قَضَايَا انْتَشَرَتْ، فَلَمْ يَظْهَرْ لَنَّ أَرْقَمَ فَقَدَّمَ زَيْدًا (٢) وَهَذِهِ قَضَايَا انْتَشَرَتْ، فَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا مُخَالِفٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ حَقُّ لِلْمَيِّتِ، فَإِنَّهَا شَفَاعَةٌ لَهُ، فَتُقَدَّمُ وَصِيَّتُهُ فِيهَا كَتَفْرِيقِ لَهُ مُخَالِفٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ حَقُّ لِلْمَيِّتِ، فَإِنَّهَا شَفَاعَةٌ لَهُ، فَتُقَدَّمُ وَصِيَّتُهُ فِيها كَتَفْرِيقِ ثَلُوهِ، وَوِلاَيَةُ النِّكَاحِ يُقَدَّمُ فِيها الْوَصِيُّ أَيْضًا، فَهِيَ كَمَسْأَلَتِنَا، وَإِنْ سُلِّمَتْ فَلَيْسَتْ حَقًا لَهُ، وَلايَةِ النَّكَاحِ يُقَدَّمُ فِيها الْوَصِيُّ أَيْضًا، فَهِيَ كَمَسْأَلَتِنَا، وَإِنْ سُلِّمَتْ فَلَيْسَتْ حَقًّا لَهُ، إِنَّهُ هُمَا أَنَّ الْأَمِيرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ، بِخِلافِ وِلايَةِ إلَى اللهِ وَعَلَيْهِ، فَعَ الصَّلاةِ الدُّعَاءُ، وَالشَّفَاعَةُ إِلَىٰ اللهِ وَعَلَيْهُ، فَالْمَيِّتُ يَخْتَارُ لِذَلِكَ اللهِ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ فِي الصَّلاةِ الدُّعَاءُ، وَالشَّفَاعَةُ إِلَىٰ اللهِ وَلِيَةِ النَّكَاحِ.

فَضْلُلُ [1]: فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَاسِقًا، أَوْ مُبْتَدِعًا، لَمْ تُقْبَلُ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ جَهِلَ الشَّرْعَ فَرَدَدْنَا وَصِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الْوَصِيُّ ذِمِّيًّا، فَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ كَذَلِكَ لَمْ يُقَدَّمْ، وَصَلَّىٰ غَيْرُهُ، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

## مُسْأَلَةٌ [٣٥٦]:قَالَ: (ثُمَّ الْأُمِيرُ)

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ تَقْدِيمَ الْأَمِيرِ عَلَىٰ الْأَقَارِبِ فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ، بِجَامِعِ اعْتِبَارِ تَرْتِيبِ الشَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ، بِجَامِعِ اعْتِبَارِ تَرْتِيبِ الشَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ، بِجَامِعِ اعْتِبَارِ تَرْتِيبِ الشَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ خِلافُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (لا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ)(٣). وَحَكَىٰ أَبُو حَازِمٍ الْعَصَبَاتِ، وَهُوَ خِلافُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (لا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ)(٣). وَحَكَىٰ أَبُو حَازِمٍ قَالَ: شَهِدْت حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ، وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَيَقُول:

عن أبي إسحاق، أن عبد الله بن مسعود أوصىٰ إذا أنا مت يصلىٰ علي الزبير بن العوام.

إسناده ضعيف جدًا؛ يحيى الحماني متهم بسرقة الحديث، وشريك فيه ضعف، وأبو إسحاق لم يدرك عبد الله بن مسعود، ولا الزبير بن العوام صلح الله عبد الله بن مسعود، ولا الزبير بن العوام المنتقلة المنتقلة الله بن مسعود، ولا الزبير بن العوام المنتقلة ا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٦٧٣) عن أبي مسعود البدري الأنصاري ﴿ اللُّبُهُ.

تَقَدَّمْ، لَوْلا السُّنَةُ مَا قَدَّمْتُكُ (١) وَسَعِيدٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ وَهَذَا يَقْتَضِي سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ، الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم قَالَ: شَهِدْت جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ وَخَلْفَهُ يَوْمِئِذٍ ثَمَانُونَ مِنْ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ وَخَلْفَهُ يَوْمِئِذٍ ثَمَانُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَنِي فَيهِمْ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (٢) وَسَمَّىٰ فِي مَوْضِعِ آخَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَبًا هُرَيْرَةً (٣). وَقَالَ عَلِيُّ رَضِي عَلَىٰ الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ (١) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُ ذَلِكَ (٥). وَهَذَا اشْتَهَرَ فَلَمْ يُنْكُرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّهَا صَلاةً شُرعَتْ فِيهَا مَسْعُودٍ نَحْوُ ذَلِكَ (٥). وَهَذَا اشْتَهَرَ فَلَمْ يُنْكُرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّهَا صَلاةً شُرعَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ، فَكَانَ الْإِمَامُ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ يَعْفُ يُصَلِّى عَلَىٰ الْجَمَاعَةُ، فَكَانَ الْإِمَامُ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا كَسَائِرِ الصَّلُواتِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ يَعْفُ يُصَلِّى عَلَىٰ الْجَمَاعَةُ، وَكَانَ الْإِمَامُ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا كَسَائِرِ الصَّلُواتِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ يُعْفَى الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْعَلَىٰ الْنَهُمْ اسْتَأُذَنُوا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ فِي الْمُعَلِّى الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ أَحْتُ مُعْدَاهُ الْمَامِ الْمَامُ أَنْ النَّيْمَ الْمَامُ أَعْفُورِ أَقَارِبِهَا، وَالْخُلُقَاءُ بَعْدَهُ وَلَمْ يُنْقُلْ إِلَيْنَا أَنَّهُمْ اسْتَأُذُنُوا أَوْلِيَاءَ الْمَيْتِ فِي النَّالَقَامُ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمُؤْلِقِ الْمَامُ الْمُعْتَى اللْمَامُ الْمُ الْمُعْتَى الْمَامُ الْمُؤْلُولُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعْتَلِي الْمُؤْلُولُولُ الْمُولِ أَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمَامُ الْمُعُلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُسَاعُ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٧١)، والبزار (٨١٤)، والطبراني (٢٩١٢)، والحاكم (٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٧١)، والبيهقي (٤/ ٢٩) من طريق الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف سالم بن أبي حفصة.

ثم وجدت له طريقًا أخرى عند البيهقي (٢٩/٤) من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي، قال: أخبرني من شهد الحسين بن علي. . . ، فذكره. وفي إسناده مبهم، وهو يقوي الطريق الأولىٰ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٤): حدثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن عمار مولىٰ بن هاشم. . . ، فذكره، وليس عنده ذكر العدد: [ثمانون]. وإسناده صحيح.

ثم رأيت البيهقي قد ذكره معلقًا (٤/ ٣٣)، وفيه ذكر العدد، فقال: ورواه حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار . . . ، فذكره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١٩٣)، والنسائي (١/٤)، والبيهقي (١/٣٣) بأسانيد صحيحة، وفيها ذكر أبي هريرة، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي قتادة، وابن عباس رهيم وليس فيها ذكر زيد بن ثابت رهيمه أبي هريرة، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي قتادة، وابن عباس الميم واليس فيها ذكر زيد بن ثابت الميم وابن عباس الميم وابن ا

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي، عن الحكم، عن علي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ عبد العزيز ضعيف، وقد ترك، والحكم لم يدرك عليًا.

<sup>(</sup>٥) لم أجده عنه.

فَضَّلُ [1]: وَالْأَمِيرُ هَاهُنَا الْإِمَامُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَمِيرُ مِنْ قِبَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَمِيرُ مِنْ قِبَلِهِ، فَإِنَّ الْمُسَيْنَ قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمِيرًا مِنْ قِبَلِ فَعَالِبُ مِنْ قِبَلِهِ فِي الْإِمَامَةِ، فَإِنَّ الْحُسَيْنَ قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمِيرًا مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ.

## مُسْأَلَةٌ [٣٥٧]: قَالَ: (ثُمَّ الْأَبُ وَإِنْ عَلا، ثُمَّ الْإِبْنُ وَإِنْ سَفَلَ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبةِ)

الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي أَنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بَعْدَ الْأَمِيرِ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلا، ثُمَّ الإبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الْأَخُ الَّذِي هُوَ عَصَبَةُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَفْرِبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ الْعَصَبَاتِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا اجْتَمَعَ جَدُّ وَأَخُ، فَفِيهِ قَوْلانِ وَحُكِي الْأَقْرَبُ مِنْ الْعَصَبَاتِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا اجْتَمَعَ جَدُّ وَأَخُ، فَفِيهِ قَوْلانِ وَحُكِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الإبْنَ أَحَقُ مِنْ الْأَبِ الْأَبُو بَكْمِ يَعْصِيبًا مِنْهُ، بِدَلِيلِ الْإِرْثِ، وَالْأَخَ أَوْلَىٰ مِنْ الْجَدِّ، لِلْأَبُو وَلَىٰ مِنْ الْجَدِّ، لِلْأَبُو وَكَي الْمُؤوقِ وَالْجَدَّ يُدْلِي بِالْأَبُو وَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَولِ وَالْجَدِ الْأَبُو وَلَىٰ مِنْ الْمَائِو وَالْجَدَّ يُدْلِي بِالْأَبُو وَالْجَدَّ يُدْلِي بِالْأَبُو وَالْجَدَّ يُدْلِي بِالْأَبُو وَ وَالْجَدَّ يُدْلِي بِالْأَبُو وَ وَالْجَدَّ يُدْلِي إِالْمُؤَوقِ وَالْجَدَّ يُدْلِي إِالْأَبُو وَالْجَدَّ الْمَائِونَ وَ الْجَدَّ يُولِي إِنْ أَنَّهُ الْوَقِي الْمَائِقُ وَالْجَدَّ يُدْلِي إِلْلَا أَلُولِ الْمَائِقُ وَالْجَدَّ يُولِي إِللْمُ أَنْ وَالْمَالَةُ وَالْمَائِقُ وَالْبُولُ إِلْمُ الْمُؤْولُ وَالْمَالَاقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْولُ وَالْمَالَولُولُ وَالْمَالَوْلُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَائِولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَالِولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَوْلُولُ الْمَالُولُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِيْلُولُ وَالْمَالِقُ الْمِنْهُ وَلَالِيلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمِلْمِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُ

وَلَنَا، أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْإِدْلَاءِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ، وَالْأَبُ أَرَقُّ وَأَشْفَقُ، وَدُعَاؤُهُ لِأَبْنِهِ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْإِجَابَةِ، فَكَانَ أَوْلَىٰ، كَالْقَرِيبِ مَعَ الْبَعِيدِ، إذْ كَانَ الْمَقْصُودُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَالشَّفَاعَةَ لَهُ، بِخِلافِ الْمِيرَاثِ.

فَضْلُلُ [1]: وَإِنْ اجْتَمَعَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَعَصَبَتُهَا فَظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ تَقْدِيمُ الْعَصَبَاتِ، وَهُو أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ وَمَذْهَبُ وَهُو أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ إلا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُقَدِّمُ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ ابْنِهَا مِنْهُ. وَرُويَ عَنْ أَجْمَدَ تَقْدِيمُ الزَّوْج عَلَىٰ الْعَصَبَاتِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ صَلَّىٰ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ إِخْوَتَهَا (١)

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٤)، قال: حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن أبي كعب، عن عبد العزيز بن أبي بكرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عبد العزيز؛ فإنه لم يوثقه معتبر، وأبو كعب هو عبد ربه بن عبيد.

وقد رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٧٣) عن جعفر بن سليمان، عن عبد ربه – هو أبو كعب – عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. . . ، فذكره مطولًا.

ورواية شعبة أرجح؛ لأن جعفر بن سليمان له منكرات، وقد خالفه شعبة في الإسناد.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup>، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِسْحَاقَ، وَلِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْغُسْل، فَكَانَ أَحَقَّ بِالصَّلاةِ، كَمَحَلِّ الْوِفَاقِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ يُرْوَىٰ عَنْ عُمَرَ رَضِيَّهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَهْلِ امْرَأَتِهِ: أَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا (٢) وَلِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ زَالَتْ زَوْجِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ فَصَارَ أَجْنَبِيًّا، وَالْقَرَابَةُ لَمْ تَزُلْ، فَعَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَاتٌ، فَالزَّوْجُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ لَهُ سَبَبًا وَشَفَقَةً، فَكَانَ أَوْلَىٰ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ.

فَضْلُ [٢]: فَإِنْ اجْتَمَعَ أَخٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ مِنْ أَبٍ فَفِي تَقْدِيمِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ مِنْ أَبٍ فَفِي تَقْدِيمِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَأَوْ التَّسْوِيَةِ، وَجْهَانِ، أَخْذًا مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ، وَالْحُكْمُ فِي أَوْلادِهِمَا، وَفِي الْأَعْمَامِ وَأَوْلادِهِمْ، كَالْحُكْمِ فِيهِمَا سَوَاءٌ. فَإِنْ انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ فَالْمَوْلَىٰ الْأَعْمَامِ وَأَوْلادِهِمْ، كَالْحُكْمِ فِيهِمَا سَوَاءٌ. فَإِنْ انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ فَالْمَوْلَىٰ الْمُنْعِمُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، ثُمَّ الْأَجَانِبُ.

فَضُّلُ [٣]: فَإِنْ اسْتَوَىٰ وَلِيَّانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَوْلاهُمَا أَحَقَّهُمَا بِالْإِمَامَةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ «يَوُّمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ» (٣) قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَدَّمَ لَهُ الْأَسَنُّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَدْرًا. وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ، وَفَضِيلَةُ السِّنِّ مُعَارَضَةٌ بِفَضِيلَةِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رَجَّحَهَا الشَّارِعُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، مَعَ أَنَّهُ يُقْصَدُ فِيهَا إِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَالْحَظُّ لِلْمَأْمُومِينَ، وَقَدْ رُوِيَ الشَّارِعُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، مَعَ أَنَّهُ يُقْصَدُ فِيهَا إِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَالْحَظُّ لِلْمَأْمُومِينَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْكُ أَنَّهُ لَكُمْ أَنَّ الْأَسَنَّ الْجَاهِلَ أَعْظَمُ قَدْرًا مِنْ عَنْهُ عَلَيْكُ أَنَّهُ لَعُلَمُ أَنَّ الْأَسَنَّ الْجَاهِلَ أَعْظَمُ قَدْرًا مِنْ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٧٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٣) من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «الرجل أحق بغسل امرأته، والصلاة عليها».

واللفظ لابن أبي شيبة، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواية داود بن الحصين، عن عكرمة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٣) من طريق ليث بن أبي سليم، عن يزيد بن أبي سليمان، عن مسروق، عن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخه مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٧٣) عن أبي مسعود رضيعبهُ.

<sup>(</sup>٤) ليس له أصل بهذا اللفظ: ذكره بهذا اللفظ الغزالي في "الإحياء"، وإنما أخرجه الدارقطني (٢/ ٨٧-٨٨)،

الْعَالِمِ، وَلا أَقْرَبُ إِجَابَةً فَإِنْ اسْتَوَوْا وَتَشَاحُّوا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

فَضْلُ [٤]: وَمَنْ قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ؛ لِأَنَّهَا وِلاَيَةٌ تَثْبُتُ لَهُ، فَكَانَتْ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهَا، وَيُقَدَّمُ نَائِبُهُ فِيهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ، كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ.

فَضْلُلْ [٥]: وَالْحُرُّ الْبَعِيدُ أَوْلَىٰ مِنْ الْعَبْدِ الْقَرِيبِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لا وِلايَة لَهُ، وَلِهَذَا لا يَلِي فِي النِّكَاحِ وَلا الْمَالِ فَإِنْ اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَمَمْلُوكٌ وَنِسَاءٌ فَالْمَمْلُوكُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلا نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ يَوُمَّ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ الْآخَر، وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعِ لانْفُسِهِمْ وَإِمَامُهُمْ مِنْهُمْ، وَيُصَلِّي النِّسَاءُ جَمَاعَةً الْجَنْسَيْنِ الْآخَر، وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعِ لانْفُسِهِمْ وَإِمَامُهُمْ مِنْهُمْ، وَيُصَلِّي النِّسَاءُ جَمَاعَةً إِمَامَتُهُنَّ فِي وَسَطِهِنَّ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّينَ مُفْرَدَاتٍ، لا يَسْبِقُ بَعْضُهُنَّ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، وَإِنْ صَلَيْنَ جَمَاعَةً جَازَ.

وَلَنَا، أَنَّهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ، فَيُصَلِّينَ جَمَاعَةً كَالرِّجَالِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ كَوْنِهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، لا يَسْبِقُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، تَحَكُّمُ لا يُصَارُ إلَيْهِ إلا بِنَصِّ أَوْ إجْمَاعٍ، وَقَدْ صَلَّىٰ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ُ فَضَّلَ [٦]: فَإِنْ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ، فَتَشَاحَ أَوْلِيَاؤُهُمْ فِي مَنْ يَتَقَدَّمُ لِلصَّلاةِ عَلَيْهِمْ، قُدِّمَ

والبيهقي (٣/ ٩٠) من طريق حسين بن نصر، حدثنا سلام بن سليمان، حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن يزيد، عن محمد بن واسع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم».

وهذا إسناد ضعيف؛ حسين بن نصر لا يعرف، وعمر بن يزيد منكر الحديث، وسلام بن سليمان ضعيف، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وعند الدارقطني أيضًا (٢/ ٨٨) بمعناه من طريق يحيى بن يعلىٰ الأسلمي، عن عبد الله بن موسىٰ، عن القاسم السامي، عن مرثد بن أبي مرثد.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ عبد الله بن موسى ضعيف، وكذا الراوي عنه يحيى بن يعلى، والقاسم لم يدرك مرثدًا، كما بيّن ذلك الحافظ في "الإصابة".

(١) أخرجه مسلم برقم (٩٧٣) عن عائشة رَجْيُقُهُم.



أَوْلاهُمْ بِالْإِمَامَةِ فِي الْفَرَائِضِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُقَدَّمُ السَّابِقُ، يَعْنِي مَنْ سَبَقَ مَيُّتُهُ.

وَلَنَا، أَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فَأَشْبَهُوا الْأَوْلِيَاءَ إِذَا تَسَاوَوْا فِي الدَّرَجَةِ، مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ» وَإِنْ أَرَادَ وَلِيُّ كُلِّ مَيِّتٍ إِفْرَادَ مَيِّتِهِ بِصَلاةٍ جَازَ.

#### مُسْأَلَةٌ [٣٥٨]: قَالَ: ( وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، يُكَبِّرُ، وَيَقْرَأُ الْحُمْدَ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ سُنَّةَ التَّكْبِيرِ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ، وَلا تُسَنُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَلا يَجُوزُ النَّقْصُ مِنْهَا، فَيُكَبِّرُ الْأُولَىٰ، ثُمَّ يَسْتَعِيذُ، وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ، وَيَبْدَؤُهَا بِبَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، النَّقْصُ مِنْهَا، فَيُكَبِّرُ الْأُولَىٰ، ثُمَّ يَسْتَعِيذُ، وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ، وَيَبْدَؤُهَا بِبَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلا يُسَنُّ الإسْتِفْتَاحُ. قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ يُسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ يَسْتَفْتُ الصَّلاةَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك؟ قَالَ: مَا سَمِعْت قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَسْتَحِبُّ الْجِنَازَةِ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِك؟ قَالَ: مَا سَمِعْت قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَسْتَحِبُ الْجِنَازَةِ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُ مِ وَبِحَمْدِك؟ قَالَ: مَا سَمِعْت قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَسْتَحِبُ أَنْ يُسْتَفْتَحَ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي كُتُبِ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رُويِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ لِأَنَّ الإسْتِعَاذَةَ فِيهَا مَشْرُوعَةٌ فَسُنَّ فِيهَا الْاسْتِفْتَاحُ، كَسَائِرِ الصَّلَواتِ.

وَلَنَا، أَنَّ صَلاةَ الْجِنَازَةِ شُرِعَ فِيهَا التَّخْفِيفُ، وَلِهَذَا لا يُقْرَأُ فِيهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلا سُجُودٌ، وَالتَّعَوُّذُ سُنَّةٌ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا فِي الصَّلاةِ، وَغَيْرِهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ وَلَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلا سُجُودٌ، وَالتَّعَوُّذُ سُنَّةٌ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا فِي الصَّلاةِ، وَغَيْرِهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسْتَعِدُ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨] إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ (١) وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا يَقْرَأُ فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ النَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا يَقْرَأُ فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ عَيْقٌ لَمْ يُوقِّتْ فِيهَا قَوْلًا وَلا قِرَاءَةً (٢). وَلِأَنَّ مَا لا

<sup>(</sup>١) سيأتي لفظه وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٠٤) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا علي بن حكيم الأودي، ثنا شريك، عن الشيباني، عن الشعبي، عن علقمة، أو مسروق، قال: قال عبد الله: «لم يوقت لنا علىٰ الجنازة قول ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، أكثر من أطيب الكلام».

إسناده ضعيف؛ لضعف شريك، وهو ابن عبد الله القاضي؛ فإنه سيئ الحفظ.

ورواه أيضًا (٩٦٠٦) من طريق محمد بن الطفيل النخعي، ثنا شريك، عن جابر، عن الشعبي، عن

رُكُوعَ فِيهِ لا قِرَاءَةَ فِيهِ، كَسُجُودِ التِّلاوَةِ

وَلَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ السُّنَةِ (١) قَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْراً عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢). وَرَوَىٰ الشَّافِعِيُّ، فِي "مُسْنَئدِهِ" بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَبَّرَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ (٣) ثُمَّ هُو دَاخِلٌ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ ﷺ (لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ) وَلِأَنَّهَا صَلاةً يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ، فَوَجَبَتْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، كَسَائِرِ الصَّلَواتِ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرَاءَةُ وَقَدْ رَوَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّمَا قَالَ: لَمْ يُوقِّتْ. أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ. وَلا يَدُلُّ هَذَا عَلَىٰ وَإِنْ صَحَّ مَا رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّمَا قَالَ: لَمْ يُوقِّتْ. أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ. وَلا يَدُلُّ هَذَا عَلَىٰ فَيْ أَصْلُ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٥) ثُمَّ لا يُعَارِضُ مَا رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّمَا الْإِثْبَاتُ، وَيُفَارِقُ سُجُودَ التَّلاوَةِ فَإِنَّهُ لا قِيَامَ فِيهِ، وَلِقَرَاءَةُ إِنَّمَا مَحَلُّهَا الْقِيَامُ فِيهِ، وَالْقِرَاءَةُ إِنَّمَا مُحَلُّهَا الْقِيَامُ.

مسروق، عن عبد الله به. وهذا إسنادٌ واهٍ؛ لأن فيه مع شريك جابرًا وهو الجعفي متروك.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (١٠٢٧)، وهو عند البخاري أيضًا (١٣٣٥) من نفس الوجه، بلفظ: «ليعلموا أنها سنة».

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٤٩٦) من طريق حماد بن جعفر العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أم شريك به.

وهذا إسناد ضعيف؛ حماد بن جعفر وثقه ابن معين، وقال ابن عدي: «منكر الحديث». وذكره ابن عدي من مناكيره في "الكامل"، وشهر بن حوشب مختلف فيه، والراجح ضعفه.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: أخرجه الشافعي - كما في "المسند" (١/ ٢٠٩) - عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ إبراهيم متروك، بل قد كُذِّب، وعبد الله فيه ضعف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) عن عبادة بن الصامت ﴿يُكُّبُهُ.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٣٨) من طريق ابن أبي شيبة، وهو في مصنفه (٣/ ٢٩٧) من طريق قتادة، عن رجل من همدان، عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مبهم.



فَضْلُ [١]: وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ وَالدُّعَاءَ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلافًا، وَلا يَقْرَأُ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ شَيْئًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَهَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ(١) قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا جَهَرَ لِيُعَلِّمَهُمْ.

# مُسْأَلَةٌ [٣٥٩] قَالَ: (وَيُكِبِّرُ الثَّانِيَةَ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ كَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ)

هَكَذَا وَصَفَ أَحْمَدُ الصَّلاةَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ، كَمَا ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ بِمَكَّةَ فَكَبَرَ، ثُمَّ قَرَأَ وَجَهَرَ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَمُ وَقَالَ: هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ عَلَىٰ أَمُ دَعَا لِصَاحِبِهَا فَأَحْسَنَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَالَ: هَكَذَا يَنْبغِي أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْبِيِّ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ (٢) وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الْجِنَازَةِ (٢) وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ، يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيُعْوَلَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ وَصِفَةُ الصَّلاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ التَّكْبِيرَاتِ، لا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرَّا فِي نَفْسِهِ (٣). وَصِفَةُ الصَّلاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ التَّكِيرَاتِ، لا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرَّا فِي نَفْسِهِ (٣). وَصِفَةُ الصَّلاةِ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَىٰ النَّبِي الْعَلَىٰ النَّبِي الْمَالِمُ وَعَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي الْمَالِمُ وَعَلَىٰ النَّبِي الْمِي الْمُنْ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَلَامُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَمُ الْمُؤْلُ وَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّبِي السَّالِي الْمَامُ اللْهُ الْمَالَةِ وَالْمَاهُ الْمَامُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ اللْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْمَامُ الْمُعَلِيْ الْمَامُ الْمَلَمُ وَالْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِةُ الْمَامِ الْمَامِلُولُ الْمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِلَ الْمَامِلَاقِ ال

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وعمرو هو ابن دينار، وأبو معبد هو مولىٰ ابن عباس، واسمه نافذ.

وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨)، وهو إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له إسنادًا في كتب السنة التي بين يدي.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الشافعي – كما في "المسند" (١/ ٢١٠-٢١١)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩) – عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن مطرف بن مازن قال فيه ابن معين: ليس بثقة. وأقول: بل قد كُذُّب.

ولكن للحديث طريق أخرى عند البيهقي (٢/ ٣٩-٤)، فقد أخرجه من طريق الحاكم، قال: أخبرني إسماعيل بن أحمد التاجر، أنبأ محمد بن الحسن العسقلاني، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب به. . . ، فذكره.

كَصِفَةِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَيْلِهُ لَمَّا سَأَلُوهُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ عَلَّمَهُمْ ذَلِكَ. وَإِنْ أَتَىٰ بِهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فِي التَّشَهُّدِ، فَلا بَأْسَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مُطْلَقُ الصَّلاةِ. قَالَ ذَلِكَ. وَإِنْ أَتَىٰ بِهَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلائِكَتِك الْمُقَرَّبِينَ، وَأَنْبِيَائِك الْمُرْسَلِينَ وَأَهْلِ طَاعَتِك الْقَاضِي، يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَلائِكَتِك الْمُقَرَّبِينَ، وَأَنْبِيَائِك الْمُرْسَلِينَ وَأَهْلِ طَاعَتِك أَجْمَعِينَ، مِنْ أَهْلِ السَّمَواتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ.

مَسْأَلَةٌ [٣٦٠]: قَالَ: (وَيُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ).

وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثُوانَا، إِنَّك عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُك وَابْنُ أَمَتِك، نَزَلَ فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُك وَابْنُ أَمَتِك، نَزَلَ بِك وَأَنْتَ خَيْرُ مُنْزَلٍ بِهِ، وَلا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَجَازِهِ بِإِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَجَازِهِ بِإِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَجَازِهِ بِإِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. وَالْوَاجِبُ أَدْنَىٰ دُعَاءٍ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ مُسَلًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. وَالْوَاجِبُ أَدْنَىٰ دُعَاءٍ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ. وَالْوَاجِبُ أَدْنَىٰ دُعَاءٍ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ لا يَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ. وَالْوَاجِبُ أَدْنَىٰ دُعَاءٍ؛ لِأَنَّ النَّهُمَّ عَلَىٰ الْمُقَلِّ فَعَلَىٰ اللَّهُمَ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ. وَالْوَاجِبُ أَدْنَىٰ دُعَاءٍ؛ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ، وَالدُّعَاءُ فَيَجِبُ أَقَلُّ ذَلِكَ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِوَ الِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ قَالَ أَحْمَدُ: وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتُ. وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ حَسَنٌ، يَجْمَعُ ذَلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ أَكْثُرُهُ فِي الْحَدِيثِ، فَمِنْ

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، إسماعيل بن أحمد ترجمته في "تاريخ نيسابور"، و "تاريخ دمشق" (٨/ ٣٥٩)، إمام رحال، جوال في طلب الحديث، روئ عنه جمع، ومحمد بن الحسن العسقلاني إمام معروف، وبقية رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)، وابن ماجه (۱٤۹۷)، وابن حبان (۳۰۷٦، ۳۰۷۷)، وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث، كما في "صحيح ابن حبان".

ذَلِكَ، مَا رَوَىٰ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ، قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِلِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكِرِنَا وَخَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكِرِنَا وَخُكِرِنَا وَأَنْثَانَا» قَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١). وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّيِّ عَلَيْ الْإِيمَانِ، وَمَنْ النَّيِّ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَوَقَيْتِه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِسْلامِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (٢) وَفِي حَدِيثٍ تَوَقَيْتِه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِسْلامِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (٢) وَفِي حَدِيثٍ

(۱) حسن بشواهده: أخرجه الترمذي (۱۰۲٤)، وكذلك أحمد (٤/ ١٧٠)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (۱۰۸٤، و۱۰۸۵) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن إبراهيم به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي إبراهيم الأشهلي، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الذي بعده، مع ما سنذكره من الشواهد.

(٢) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، وكذلك الترمذي (١٠٢٤)، وأحمد (٣٦٨/٢)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٨٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

قلت: فالراجح عند أبي حاتم المرسل، وأما البخاري فرجح طريق الأشهلي المتقدمة، والحديث قد حصل في أسانيده اختلاف كثير، فقد رُوِي أيضًا عن أبي قتادة رَفِيَّنُهُ، كما في مسند أحمد (٣٠٨/٥)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٨٦)، ورُوي أيضًا من حديث عائشة، كما في "عمل اليوم والليلة" (١٠٧٩)، ومدار هذه الطرق كلها علىٰ يحيىٰ بن أبي كثير.

قال الدارقطني في "العلل" (٢١٨ ٣٠٩-٣٠٩) - بعد أن ذكر الكلام المتقدم -: "والصحيح حديث يحيى، عن أبي إبراهيم، عن أبيه، وعن يحيى، عن أبي سلمة مرسلًا». اهـ

قلت: فهاتان الطريقان يرتقي بهما الحديث إلى الحسن.

وله طريق أخرى قد يتقوى بها، عن عبد الله بن سلام ﴿ يُعْيَّبُهُ، أخرجها النسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٨٢) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام به.

وهذا إسناد حسن إن كان محمد بن عمرو قد حفظه؛ لأن في حفظه شيئًا، وتقدم أنه معروف عن أبي سلمة بالإرسال. آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ (اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ، فَاغْفِرْ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١) وَزَوَىٰ مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَحَفِظْت مِنْ دُعَائِهِ، وَهُو يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُنْ دُعَائِهِ، وَاغْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُنْ دُعَائِهِ، وَاغْشُ عَنْهُ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَيْت الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ مُدْخَلَهُ، وَاغْشِكُ عَنْهُ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَيْت الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ

(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (٧٤٧٧، ٥٥٥٥، ٥٧٥١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٢ و ١٠/ ٤١٠) وعبد بن حميد (١٤٥٠)، وأبو داود (٣٢٠٠)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٧٦)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٢٤)، والطبراني في "الدعاء" (١١٨٢) والبيهقي (٤/ ٤٢) عن أبي هريرة رهيم المعلمة المع

وهذا الحديث قد وجد في أسانيده اختلاف:

قال الدارقطني ويقال: أبو العلل (٢١٧٨): يرويه الجلاس السلمي، ويقال: أبو الجلاس، واختلف عنه؛ فأما شعبة فرواه عنه، فقال: عن الجلاس، عن عثمان بن شماس، عن أبي هريرة، أن مروان مر به فسأله عن الصلاة على الجنازة، ويقال: إن شعبة وهم.

ورواه عبد الوارث، عن أبي الجلاس، واسمه عقبة بن سيار، وقال: علي بن شماخ، عن أبي هريرة، وقول عبد الوارث أصح.

ورواه زياد بن مخراق كذلك، عن عقبة بن سيار، وهو أبو الجلاس، عن رجل، عن علي بن شماخ، أن مروان بن الحكم قال لأبي هريرة.

ورواه أبو هاشم الرماني، فرواه إسماعيل بن مسلم، عنه، واختلف عنه؛ فرواه المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي هاشم الرماني، عن رجل من أصحاب ابن حيوة، عن عبد الملك بن مروان، عن أبي هريرة.

وخالفه ابن فضيل عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي هاشم، عن يحيى بن عباد، عن أبي هريرة. والصحيح من ذلك ما قاله عبد الوارث، لأنه ضبط اسمه وكنيته ووصل إسناده. اه

قلت: ورواية عبد الوراث الراجحة من طرق الحديث لم تثبت أيضًا فإن في إسناده على بن شماخ لم يرو عنه غير أبي الجلاس، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، ولم يوثقه غيره؛ فهو مجهول. وما جاء في رواية شعبة من تسميته: عثمان بن شماس. فهو وهم. الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. حَتَّىٰ تَمَنَّيْت أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ»(١).

فَضْلُلْ [١]: زَادَ أَبُو الْخَطَّابِ عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ: اللَّهُمَّ جِئْنَاكُ شُفَعَاءَ لَهُ، فَشَفُعْنَا فِيهِ، وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَكْرِمْ مَثُوَاهُ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَفِه فَتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَكْرِمْ مَثُواهُ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: الْحَمْدُ لِلَّهِ خَيْرًا مِنْ جِوَارِهِ، وَافْعَلْ بِنَا ذَلِكَ وَبِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ، وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالْتَبْنَاءُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُك، ابْنُ عَبْدِك، ابْنُ أَمْتِك، أَنْتَ خَلَقْته وَرَزَقْته، وَأَنْتَ أَمْتُكُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ سِرَّهُ جِئْنَاك شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا وَمُرْوَقَته، وَأَنْتَ أَمَتَهُ وَأَنْتَ تُحْيِيهِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ سِرَّهُ جِئْنَاك شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا فَرَرَوْقَتِه، وَأَنْتَ أَمْتُكُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ سِرَّهُ جِئْنَاك شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا فَشَعْمَا فِيهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا لَعُورَةُ عَنْهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مِورَةُ وَفَاءٍ وَذِمَةٍ، اللَّهُمَّ وَقِه مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُسِيعًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ اللَّهُمَّ قَدْ نَزَلَ بِك وَأَنْتَ عَنِي مَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ قَبْرِهِ اللَّهُمَّ قَدْ نَزَلَ بِك وَأَنْتَ عَنِي عَنْ وَلا تَغْيَّ عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ قَبْدِهِ اللَّهُمَّ قَدْ نَزَلَ بِك وَأَنْتَ عَنِي عَنْ وَلا تَغْيَى عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ قَبْرُو اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَغْيَّ عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمُ قَبْدِهِ اللَّهُمُ قَدْ وَلَا تَخْرُهُ وَلا تَغْيَّ عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمُ قَبْدُو اللَّهُ مَنْ وَلا تَشْعَلَهُ اللَّهُ مَنْ عَذَا لَا لَهُمْ أَلُو مَنْ الْمَسْلَقِةِ مَنْ وَلا تَغْيَى عَنْ عَذَابِهِ فَي قَبْرُو لِ بِهِ اللَّهُ مَا لَا لَنْكُولُهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَا أَعْرَاهُ وَلا تَغْيَا وَلَا عَنْ عَذَاهُ الْعَلْمُ الْعُلْهُ الْعَلْكُهُ الْعَلْولَةُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ الْعَلْمُ الْعُو

فَضْلُ [٢]: وَقَوْله: لا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا إِنَّمَا يَقُولُهُ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ شَرَّا، لِئَلا يَكُونَ كَاذِبًا. وَقَدْ رَوَىٰ الْقَاضِي حَدِيثًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ عَلَمُهُمْ الْصَّلاةَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، الصَّلاةَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، الصَّلاةَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ وَابْنَ عَبْدِكَ نَزَلَ بِفِنَائِكَ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَلا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا فَقُلْت، وَأَنَا اللّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ وَابْنَ عَبْدِكَ نَزَلَ بِفِنَائِكَ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَلا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا فَقُلْت، وَأَنَا أَصْغَرُ الْجَمَاعَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ خَيْرًا؟ قَالَ لا تَقُلُ إلا مَا تَعْلَمُ ﴾ (٢) وَإِنَّ مَا شُخِي عَلَىٰ عَلَمُ اللهِ عَلَىٰ إِنْ مَا اللهِ عَلَىٰ إِنَّ مَا أَلْنَ يَ عَلَىٰ عَلَىٰ إِنَا لَا لَهُ عَلَىٰ عِنَارَةً بِخَيْرٍ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» وَأَثْنِي عَلَىٰ هَا لَا لِمُعَمْ اللهُ وَالْ اللّهُ عَبْرِهُ فَقَالَ: «وَجَبَتْ» وَأَثْنِي عَلَىٰ عَلَىٰ عِنَازَةً بِخَيْرٍ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» وَأَثْنِي عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الطبراني (٣٢٦٥) من طريق ليث بن أبي سليم، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن الحارث، عن أبيه به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم رهياً.

أُخْرَىٰ بِشَرِّ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١) وَفِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، يَشْهَدُ لَهُ اثْنَانِ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ، إلا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: قَدْ قَبِلْت شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَىٰ مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْت مَا جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ، إلا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: قَدْ قَبِلْت شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَىٰ مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْت مَا أَعْلَمُ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسنْنَدِ" (١) وَفِي لَفْظٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ أَعْلَمُ إلا خَيْرًا، إلا قَالَ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُولُانِ: اللَّهُمَّ لا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا، إلا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: قَدْ قَبِلْت شَهَادَتَهُمَا لِعَبْدِي، وَغَفَرْت لَهُ مَا لا يَعْلَمَانِ» أَخْرَجَهُ اللالكَائِيُّ (٣).

(۱) صحیح: أخرجه أبو داود (۳۲۳۳) عن حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن عامر، عن عامر بن سعد، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

وقد أخرجه البخاري (٢٦٤٢)، ومسلم (٩٤٩) بنحوه عن أنس ﴿كُيُّهُ.

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٤، و ٤٠٨) من طريق عبد الحميد صاحب الزيادي، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي هريرة به بلفظ: «يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه. . .».

وهذا إسناد ضعيف؛ الراوي عن أبي هريرة مبهم.

(٣) ضعيف: أخرجه إسحاق بن راهويه (٣٥٩)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٥٥٥-٥٦) من طريق بقية بن الوليد، حدثني الضحاك بن حمزة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ الضحاك بن حمزة هو الأملوكي، قال ابن معين: «ليس بشيء». وقال النسائي، والدولابي: «ليس بثقة». وقال البخاري: «منكر الحديث».

وأخرجه أحمد (۱۳۵٤۱)، وأبو يعلىٰ (٣٤٨١)، وابن حبان (٣٠٢٦)، والحاكم (١/ ٣٧٨) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس به نحوه.

وهذا إسنادٌ ضعيف، والمتن بهذا الإسناد منكر؛ فإن المحفوظ عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد هو ما أخرجه أحمد (١٣٥٧)، وعبد بن حميد (١٣٥٧) وأبو يعلى (٣٣٥٣) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، بلفظ: أن رسول الله على مرت عليه جنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله على: " وجبت "، ثم مر عليه بجنازة أخرى، فأثنوا عليها شرا، فقال رسول الله على: " وجبت "، ثم قال: " أنتم شهداء الله في الأرض ".

وتابع حماد بن سلمة علىٰ هذا اللفظ حماد بن زيد عند البخاري (٢٦٤٢)، ومسلم (٩٤٩) ومعمر كما في مسند أحمد (٣/ ١٩٧)، وجعفر بن سليمان عند مسلم (٩٤٩).



فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا، جَعَلَ مَكَانَ الْاسْتِغْفَارِ لَهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطَا لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجِرْهُ بِرَحْمَتِك مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلافِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ. وَنَحْوَ ذَلِكَ وَبِأَيِّ شَيْءٍ دَعَا مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ نَحْوَهُ أَجْزَأَهُ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوقَّتُ.

## مُسْأَلَةٌ [٣٦١]: قَالَ: وَيُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ، وَيَقِفُ قَلِيلاً.

ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لا يَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا وَنَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَالَ: لا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ دُعَاءٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِلَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ، لِأَنَّهُ قِيَامٌ فِي صَلاةٍ، فَكَانَ فِيهِ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ، كَالَّذِي قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ. يَدْعُو، ثُمَّ يُسلِّمُ، لِأَنَّهُ قِيَامٌ فِي صَلاةٍ، فَكَانَ فِيهِ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ، كَالَّذِي قَبْلَ التَّكْبِيرةِ الرَّابِعَةِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ وَأَبُو الْخَطَّابِ يَقُولُ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وتابع ثابتًا عليه عبد العزيز بن صهيب عند البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩).

(١) لم أجده عن زيد بن أرقم رضي أنه وإنما وجدته عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله الله بن أبي أوفى الم

أخرجه عنه عبد الرزاق (٣/ ٤٨٢)، وأحمد (٤/ ٣٥٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٠)، وابن ماجه (١٥٠٣)، وابن المنذر (١/ ٤٩٥)، والطحاوي (١/ ٤٩٥)، والطبراني في الأوسط (٣٥٥٣)، والحاكم (١/ ٣٦٠)، والبيهقي (٤/ ٣٦، ٤٢) من طرق عن إبي إسحاق إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفئ أنه صلى على جنازة، فكبر أربعا، فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر بين التكبيرتين يستغفر لها، ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله على يصنع. إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم الهجري.

الصُّفُوفِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ سَلَّمَ، خِفْتُ أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ آخِرُ الصُّفُوفِ، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَاللهُ وَ اللهِ وَلَيْلِنَّ مِنْ أَنْ فَانَ عَيْرَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَىٰ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَنْ أَيْلُ كَانَ عَيْرَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَىٰ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ أَمْرًا لَمْ يُرِدْهُ، أَوْ أَرَادَ خِلافَهُ.

## مَسْأَلَةٌ [٣٦٢]: قَالَ (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ).

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (١) وَبِهِ قَالَ سَالِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (١) وَبِهِ قَالَ سَالِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَقَالَ وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلا فِي الْأُولَىٰ؛ لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ مَقَامُ رَكْعَةٍ، وَلا تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ (٢) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلانِ ذَلِكَ (٣). وَلِأَنَّهَا تَكْبِيرَةٌ حَالَ

ولكنه قد توبع: فقد أخرجه الطبراني في الصغير (٢٦٨)، والبيهقي (٤/ ٣٥)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٣)، من طريق السري بن يحيىٰ بن السري، عن قبيصة بن عقبة، عن الحسن بن صالح بن حي، عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفل. . . فذكره. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله كلهم ثقات، وأبو يعفور هو الأكبر واسمه وقدان.

- (۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٢٦) عن ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.
- (٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني في "العلل" (١٣/ ٢١-٢٢) من طريق عمر بن شبة، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر به.
- قال الدارقطني رهي الله عن الله عن يزيد بن هارون موقوفًا، وكذلك رواه عبد الرحمن بن اليمان، وأبو شهاب الحناط، وغيرهما عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصواب».
  - (٣) تقدم أثر ابن عمر، ولم أجده عن أنس رهيكاً.



الِاسْتِقْرَارِ أَشْبَهَتْ الْأُولَىٰ، وَمَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، فَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يَحُطُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ التَّكْبِيرِ، وَيَضَعُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ، كَمَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ. وَفِيمَا رَوَىٰ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ التَّكْبِيرِ، وَيَضَعُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ، كَمَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ. وَفِيمَا رَوَىٰ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَوضَعَ يَمِينَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ (().

## مُسْأَلَةٌ [٣٦٣]: قَالَ: ( وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ).

السُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. قَالَ أَحْمَد رَكِيْكُمْ: التَّسْلِيمُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ إلا عَنْ إبْرَاهِيمَ وَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ إلا عَنْ إبْرَاهِيمَ وَرُويَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ عَلِيٍّ (٢)، وَابْنِ عُمَرَ (٣)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٤)، وَجَابِرٍ (٥) وَأَبِي

(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۰۷۷) من طريق أبي فروة يزيد بن سنان، عن زيد وهو ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ: «كبر علىٰ جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنىٰ علىٰ اليسرىٰ».

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قلت: هو حديث ضعيف؛ تفرد بالرواية فيه يزيد بن سنان الرهاوي، وهو ضعيف؛ أو أشد، ولم يتابعه عليه أحد.

- (٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٧/٣) ومن طريقه ابن المنذر (٥/٤٤٦) من طريق حجاج بن أرطاة ضعيف؛ أو أشد، ولم يتابعه عليه أحد.
  - (٢) ضعيف: أخرجه ، عن عمير بن سعد، عن علي به.
  - وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة، وتدليسه.
- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٩٤)، وابن المنذر (٥/ ٤٤٥) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ صحيح.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٩٣)، وابن المنذر (٥/ ٤٤٥) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس به.
  - وهذا إسناد ضعيف؛ لأن إبراهيم فيه ضعف.
  - (٥) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٤٦) من طريق الفضل بن مبشر، عن جابر.

هُرَيْرَةَ (١)، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ (٢)، وَابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ (٣)، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ (١). وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْل، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَارِثُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُييْنَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُييْنَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ فَهُو جَاهِلٌ جَاهِلُ، وَاخْتَارَ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ فَهُو جَاهِلٌ جَاهِلُ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَسْلِيمَتَانِ، وَتَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِي. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي، قِياسًا عَلَىٰ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سَلَّمَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً» رَوَاهُ الْجُوزَ جَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ (٥)، وَأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الْجُوزَ جَانِيُّ هَذَا عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ إلا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْجُوزَ جَانِيُّ هَذَا عِنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْجُوزَ جَانِيُّ هَذَا عِنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْجُوزَ جَانِيُّ هَذَا عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَشَذَّ عَنْهُمْ رَجُلٌ، لَمْ يُقَلْ لِهَذَا اخْتِلافٌ. النَّاسُ وَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَشَذَّ عَنْهُمْ رَجُلٌ، لَمْ يُقَلْ لِهَذَا اخْتِلافٌ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الفضل بن مبشر، وقد تصحَّف اسم أبيه في المطبوع إلىٰ: [ميسر]!، والذي أثبتناه هو الصواب، كما في "التهذيب".

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٨) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٤٦) – من طريق أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

وأبو العنبس هو عمرو بن مروان الكوفي ثقة، ولكنَّ أباه مجهول.

- (٢) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٥٤٤)، والبيهقي (٤/ ٤٣) بدون إسناد.
- (٣) ضعيف: أخرجه أحمد كما في "مسائل أبي داود" (١٠٣١) وابن المنذر (٥/ ٤٤٦) من طريق الجراح بن مليح والدوكيع، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي أوفى به.
  - وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الجراح؛ ولأنه روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاط عطاء.
- (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨/٣) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٤٦) عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن المهاجر، عن واثلة به. وهذا إسناد صحيح.
- (٥) ضعيف: ذكره البيهقي (٤/ ٤٣) معلقًا، معضلًا، فقال: وروينا عن عطاء بن السائب. . . ، فذكره. وهذا إسناد شديد الضعف؛ معضل في موضعين.



وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ إِمَامِهِ وَأَصْحَابِهِ وَلإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ صَٰ الْكُلْمُ وَالْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ سَلَّمَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَاللَّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. وَسُئِلَ يُسَلِّمُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ عَلْ يَسُلِّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. وَسُئِلَ يُسَلِّمُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ عَلْ يَمِينِهِ، وَيلَ: خِفْيَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَعْنِي أَنَّ الْكُلَّ جَائِزُ، وَالتَّسْلِيمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْلَىٰ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا رُويَ فِيهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَهُو أَشْبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ. قَالَ وَالتَّسْلِيمِ غِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ. قَالَ أَحْمَدُ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَرَوَىٰ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ. أَجْزَأُهُ. وَرَوَىٰ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ. أَجْزَأُهُ. وَرَوَىٰ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ. أَجْزَأُهُ. وَرَوَىٰ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَّهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ يَزِيدَ عَلَىٰ يَزِيدَ الْمُكَفِّفِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ (١).

فَضْلُلْ [١]: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَلَّيْتَ فَلا تَبْرَحْ مُصَلاكَ حَتَّىٰ تُرْفَعَ. قَالَ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لا يَبْرَحُ مُصَلاهُ إذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ حَتَّىٰ يَرَاهَا عَلَىٰ أَيْدِي الرِّجَالِ (٢). قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لا تُنْقَضُ الصُّفُوفُ حَتَّىٰ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ.

فَضْلُلْ [٢]: وَالْوَاجِبُ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ النَّيَّةُ، وَالتَّكْبِيرَاتُ، وَالْقِيَامُ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالصَّلاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَأَدْنَىٰ دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ، وَتَسْلِيمَةُ وَاحِدَةٌ. وَيُشْتَرَطُ لَهَا شَرَائِطُ الْمَكْتُوبَةِ، إلا الْوَقْتَ. وَتَسْقُطُ بَعْضُ وَاجِبَاتِهَا عَنْ الْمَسْبُوقِ، عَلَىٰ مَا سَنُبيِّنُ، وَلا يُحْزِئُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ الْجَنَازَةِ وهُو رَاكِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِب، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي كَبْزِئُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ الْجَنَازَةِ وهُو رَاكِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِب، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرِ وَلا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا.

فَضْلُلُ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَفَّ فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ - حِمْصِيُّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّىٰ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ إِذَا اسْتَقَبَلَ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» قَالَ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا اسْتَقَبَلَ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ. رَوَاهُ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣). قَالَ أَحْمَدُ: ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ. رَوَاهُ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣). قَالَ أَحْمَدُ:

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٠٢٨)، وكذلك أحمد (٤/ ٧٩)، وأبو داود (٣١٦٦)، وابن ماجه

أُحِبُّ إِذَا كَانَ فِيهِمْ قِلَّةٌ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلاثَةَ صُفُوفٍ، قَالُوا: فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ أَرْبَعَةٌ كَيْفَ يَجْعَلُهُمْ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُمْ صَفَّيْنِ، فِي كُلِّ صَفِّ رَجُلَيْنِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونُوا ثَلاثَةً فَيَكُونُ فِي صَفِّ رَجُلُهُمْ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُمْ صَفَّيْنِ، فِي كُلِّ صَفِّ رَجُلَيْنِ، وَكَنِهَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ صَفِّ رَجُلٌ وَاحِدٌ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ رَوَىٰ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَكَانُوا سَبْعَةً، فَجَعَلَ الصَّفِّ الْأَوَّلَ ثَلاثَةً، وَالثَّانِي اثْنَيْنِ، وَالثَّالِثَ وَاحِدًا (١٠). قَالَ إِبْنُ عَقِيلٍ: وَيُعَايَا بِهَا (٢٠)، فَيُقَالُ: أَيْنَ تَجِدُونَ فَذًا انْفِرَادُهُ أَفْضَلُ؟ وَلا أَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَحْمَدُ قَدْ صَارَ إِلَىٰ خِلافِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَجُونَ الْوَاحِدُ صَفَّا الْهَ خِلافِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَحْدُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا كُونَ الْوَاحِدُ صَفًا، وَلَوْ عَلِمَ أَحْمَدُ فِي هَذَا حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا يَعْمَدُ أَلَىٰ غَيْرِهِ. وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ اثْنَيْنِ صَفًا، وَلَوْ عَلِمَ أَحْمَدُ فِي هَذَا حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ اثْنَيْنِ صَفًا.

فَضْلُلُ [٤]: وَيُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقِيلَ لِعَطَاءٍ: أُخِذَ عَلَىٰ النَّاسِ أَنْ يَصُفُّوا عَلَىٰ الْجِنَازَةِ كَمَا يَصُفُّونَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: لا، قَوْلُ يَطُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَلَمْ يُعْجِبْ أَحْمَدَ، قَوْلُ عَطَاءٍ هَذَا. وَقَالَ يُسَوُّونَ صُفُوفَهُمْ، فَإِنَّهَا صَلاةٌ وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَعَىٰ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَصَفَّ صَلاةٌ وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَعَىٰ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَصَفَ

(١٤٩٠)، وغيرهم من طرق، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن مالك بن هبيرة به. وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

(١) حكم عليه ابن قدامة بأنه لم يجده في غير كتاب ابن عقيل، وقد جاء من حديث أبي أمامة، وفيه أنه كانوا سبعة بدونه عليه الصلاة، والسلام، فكان الصف الثالث فيه اثنان:

أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٧٨٥) من طريق ابن لهيعة، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: "صلى النبي على جنازة، ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا، واثنين صفا» –

قال الإمام الهيثمي عِينِينٌ في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٣٢) -، وقال فيه: «ابن لهيعة فيه كلام».

قلت: هو ضعيف؛ لسوء حفظه، واختلاطه؛ فالحديث ضعيف.

(٢) في مختار الصحاح: و (المعاياة) أن تأتي بشيء لا يهتدئ له. اه قلت: ومثله اللُغْز، ففي الصحاح
 للجوهري: ألغز في كلامه، إذا عمَّىٰ مراده.

بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَالْتَفَتَ، فَقَالَ اسْتَوُوا لِتَحْسُنَ شَفَاعَتُكُمْ.

فَضْلُ [٥]: وَلا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ وَلَا شَيْءَ لَهُ اللَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلا شَيْءَ لَهُ» (٢) مِنْ الْمُسْنَدِ.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيْ اَ قَالَتْ: مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إلا فِي الْمَسْجِدِ (٣). وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: رَضِيْ اللهُ عَلَيْ مَرُّوا بِهِ عَلَيْ حَتَّىٰ أَدْعُو لَهُ. فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إلا فِي الْمَسْجِدِ (٤). وَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ بَيْضًاءَ إلا فِي الْمَسْجِدِ (٤). وَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ:

وقد ضعف الحديث أحمد، وابن عبد البر، كما في "الاستذكار" (٨/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١) عن أبي هريرة رَضِّيعْبُهُ.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ ٤٤٤، و٤٥٥)، وكذلك أبو داود (٣١٩١)، وابن ماجه (١٥١٧)،
 والبيهقي (٤/ ٥٢) من طرق، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولىٰ التوأمة، عن أبي هريرة به.

وهذا الإسناد فيه صالح مولى التوأمة، اختلط اختلاطًا فاحشًا؛ فضعف حديثه، ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط، كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ.

قلت: وقد ذكر أحمد بي التهذيب التهذيب أنه سمع منه أخيرًا، وروى عنه منكرًا، فيظهر أن ابن أبي ذئب قد روى عنه ابن أبي ذئب قد روى عنه منكرات، وقد ذكر ابن عدي بعضها في "الكامل"؛ وعليه فالحديث ضعيف، ولا يقوى على معارضة حديث عائشة الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) هو نفس الحديث السابق، وقد أخرجه مسلم بنفس الإسناد.

<sup>(</sup>٥) إسناده منقطع؛ لأن عروة لم يدرك ذلك، ولكن مثل هذا الأمر يشتهر، ولعله أخذه عن عائشة،

صُلِّيَ عَلَىٰ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(۱)</sup> وَهَذَا كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ صَلَّيْ فَلَمْ يُنْكُرْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَحَدِيثُهُمْ يَرْوِيهِ صَالِحٌ مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ لا يَقْبَلُ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا لِضَعْفِهِ، صَالِحٌ مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ لا يَقْبَلُ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا لِضَعْفِهِ، لِأَنَّهُ اخْتَلَطَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ مَا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَاصَّةً، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَىٰ مَنْ خِيفَ عَلَىٰ مَنْ خِيفَ عَلَىٰ مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْإِنْفِجَارُ، وَتَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ.

فَضْلُلْ [٦]: فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهَا رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لا بَأْسَ بِهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرٍ وَهُو فِي الْمَقْبَرَةِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّهُ صُلِّىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسُطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ، نَافِعٌ أَنَّهُ صُلِّىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسُطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ (٢) وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه وَالرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ: يُكُرَهُ ذَلِكَ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣) وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ، وَالنَّخِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (وَالْأَرْضُ

وعليه؛ فلا يبعد صحة ذلك.

وقد أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٢٦) من وجه آخر، عن هشام به.

- (۱) إسناده صحيح، وقد أخرجه كذلك عبد الرزاق (۳/ ٥٢٦)، وابن أبي شيبة (۳/ ٣٦٤) من طريق مالك به.
- (٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٢٥) عن ابن جريج، أخبرني نافع، قال: "صلينا علىٰ عائشة،
   وأم سلمة وسط البقيع بين القبور".

قال: «والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر». إسناده صحيح.

- وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٤١٦) من طريق ابن جريج به.
- (٣) ذكر هذه الآثار عدا أثر ابن عمر ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٨٣ ١٨٤)، وليس في هذه الآثار تعرض لصلاة الجنازة، وإنما فيها النهي عن الصلاة في المقابر عمومًا.
  - وأثر علي في إسناده الحارث الأعور، وقد كُذِّب.
  - وأثرا ابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص إسناداهما صحيحان.
  - وأما عبد الله بن عمر فقد تقدم أنه صلىٰ مع الناس علىٰ عائشة رَهْيَّهُا في المقبرة.



كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»(١) وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِلصَّلاةِ غَيْرِ صَلاةِ الْجِنَازَةِ فَكُرِهَتْ فِيهِ صَلاةُ الْجِنَازَةِ كَالْحَمَّامِ.

مَسْأَلَةٌ [٣٦٤]: قَالَ: (وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ مُتَتَابِعًا، فَإِنْ سَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَقْضِ، فَلا بَأْسَ )

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَسْبُوقَ بِتَكْبِيرِ الصَّلاةِ فِي الْجِنَازَةِ يُسَنُّ لَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْهَا. وَمِمَّنْ قَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلا بَأْسَ. هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (٢)، وَالْحَسَنِ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ قَالُوا: لا يَقْضِي مَا فَاتَ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْجِنَازَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَقْضِ لَمْ يُبَالِ. الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لا يَقْضِي. وَإِنْ كَبَّرَ مُتَتَابِعًا فَلا بَأْسَ. كَذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ أَيْضًا يُبَادِرُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لا يَقْضِي. وَإِنْ كَبَرَ مُتَتَابِعًا فَلا بَأْسَ. كَذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ أَيْضًا يُبَادِرُ اللَّاتَكُمْ فَهَلْ تَصِحُّ صَلاتُهُ ؟ عَلَىٰ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ إِنْ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيهُ فَهَلْ تَصِحُ صَلاتُهُ ؟ عَلَىٰ إِللَّا تَصِحُ صَلاتُهُ ؟ عَلَىٰ رَوَايَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: لا تَصِحُّ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْمَالِو الصَّلُواتِ. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا ("") وَفِي لَفْظٍ: (فَاقْضُوا (عَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِقُولِهِ الصَّلَوَاتِ.

(١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٢٣].

وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع، أو التحديث.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٦/٣) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٤٨) – من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة».

وقد رواه عبد الله العمري، عن نافع، كما سيأتي من كلام أحمد، فيخشى أن يكون قد دلسه ابن إسحاق، وعليه فلا يقوى الأثر بهذه الطريق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٦٣٥، و٦٣٦) ومسلم برقم (٦٠٢، و٦٠٣) من حديث أبي هريرة، وأبي قتادة رَفِيَقُها.

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ عند أحمد (٧٢٥٠)، وأبو داود (٥٧٢)، والنسائي في الكبرى (٩٣٦)، وفي المجتبىٰ

وَلَنَا، قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُصَلِّي عَلَىٰ الْجِنَازَةِ، وَيَخْفَىٰ عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْتِ فَكَبِّرِي، وَمَا فَاتَكِ فَلا قَضَاءَ عَلَيْكِ» (١) وَهَذَا صَرِيحٌ. وَلِأَنَّهَا تَكْبِيرَاتٌ مُتَوَالِيَاتُ حَالَ الْقِيَامِ، فَلَمْ يَجِبْ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْهَا، كَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، وَحَدِيثُهُمْ وَرَدَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، بِدَلِيل قَوْلِهِ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ: «وَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ»

وَرُوِيَ أَنَّهُ سَعَىٰ فِي جِنَازَةِ سَعْدٍ حَتَّىٰ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَعُلِمَ، أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْحَدِيثِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ التَّكْبِيرِ الْمُنْفَرِدَ، ثُمَّ عَلَىٰ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْعَيْدِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لا يَقْضِي فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ التَّكْبِيرِ الْمُنْفَرِدَ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِتَكْبِيرِ الصَّلَوَاتِ الْعَيْدِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ مَتَىٰ قَضَىٰ أَتَىٰ بِالتَّكْبِيرِ مُتَوَالِيًا، لا ذِكْرَ مَعَهُ كَذَلِكَ يَبْطُلُ بِتَكْبِيرِ الْعَيْدِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ مَتَىٰ قَضَىٰ أَتَىٰ بِالتَّكْبِيرِ مُتَوَالِيًا، لا ذِكْرَ مَعَهُ كَذَلِكَ يَبْطُلُ بِتَكْبِيرِ مُتَوَالِيًا، لا ذِكْرَ مَعَهُ كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد، وَحَكَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبَادِرُ بِالتَّكْبِيرِ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ قَضَىٰ مَا فَاتَهُ، وَإِذَا أَذْرَكَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ تَابَعَهُ فِيهِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ كَبَّرَ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَة، ثُمَّ كَبَرَ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّيِ عَلَىٰ النَّهُ مِي اللَّاعِيْةِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَسْبُوقَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ يَقْرَأُ كَبَرَ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّيْ الصَّلَاةِ فِي الشَّانِيَةِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَسْبُوقَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ يَقْرَأُ فَيَا اللَّانِيَةِ. وَوَجْهُ الْأَوْلِ أَنَّ الْمَسْبُوقَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِيهِ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، عَلَىٰ صِفَةٍ مَا فَاتَهُ، فَيَنْبُغِي أَنْ يَأْتِيَ هَاهُنَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَىٰ صِفَةٍ مَا فَاتَهُ، فَيَنْبُغِي أَنْ يَأْتِي هَاهُنَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَىٰ صِفَةٍ مَا فَاتَهُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ .

فَضْلُلُ [١]: وَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيمَا بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ حَتَّىٰ يُكَبِّرُ مَعَهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ كَالرَّكَعَاتِ، ثُمَّ لَوْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ لَمْ يَتَشَاغُلْ بِقَضَائِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةٌ. وَالثَّانِيَةُ، يُكَبِّرُ وَلا يَنْتَظِرْ. وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مَتَىٰ أَدْرَكَ الْإِمَامَ كَبَّرَ مَعَهُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ، وَلَيْسَ هَذَا الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مَتَىٰ أَدْرَكَ الْإِمَامَ كَبَّرَ مَعَهُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ، وَلَيْسَ هَذَا

<sup>(</sup>۸٦۱)، وغيرهم.

وأخرجه مسلم برقم (٢٠٢)، بلفظ: "واقض ما سبقك".

<sup>(</sup>١) ذكره أيضًا ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٥) بدون ذكر إسنادٍ، ولم أقف له عليه مسندًا.

اشْتِغَالًا بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ، وَإِنَّمَا يُصَلِّي مَعَهُ مَا أَدْرَكَهُ، فَيُجْزِئُهُ، كَالَّذِي عَقِيبَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ، أَوْ يَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا. وَعَنْ مَالِكٍ كَالرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: سَهَّلَ أَحْمَدُ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَمَتَىٰ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ فَكَبَّرَ، وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ جَمِيعًا وَمَتَىٰ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ فَكَبَّرَ، وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ، وَيُتَابِعُهُ، وَيَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ كَالْمَسْبُوقِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ، وَيُتَابِعُهُ، وَيَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ كَالْمَسْبُوقِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إِنْهَا مُ الْقِرَاءَةِ.

## مُسْأَلَةٌ [٣٦٥]: قَالَ: (وَيُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ)

الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ «رِجْلَيْهِ» يَعُودُ إِلَىٰ الْقَبْرِ، أَيْ: مِنْ عِنْدِ مَوْضِعِ الرِّجْلَيْنِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ رَأْسُ الْمَيِّتِ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، ثُمَّ يُسَلُّ سَلَّا إِلَىٰ الْقَبْرِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ رَأْسُ الْمَيِّتِ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، ثُمَّ يُسَلُّ سَلَّا إِلَىٰ الْقَبْرِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١)، وَأَنَسِ (٢)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ (٢)، وَالشَّعْبِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة تُوضَعُ الْجِنَازَةُ عَلَىٰ جَانِبِ الْقَبْرِ، مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يُدْخَلُ الْقَبْرَ مُعْتَرِضًا؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيُّ الْكَبْدُ فَلَىٰ جَانِبِ الْقَبْرِ، مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يُدْخَلُ الْقَبْرَ مُعْتَرِضًا؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيُّ الْكَلْ الْنَخَعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ يُدْخِلُونَ مَوْتَاهُمْ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأَنَّ السَّلَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، «أَنَّ الْحَارِثَ أَوْصَىٰ أَنْ يَلِيَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ، فَأَدْخَلَهُ مِنْ رِجْلَيْ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٧) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٥٢) – من طريق جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن ابن عمر. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن الجعفي متروك.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٧) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٥٢) -: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١١)، وأبو داود (٣٢١١) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، قال: شهدتُ عبد الله بن يزيد أدخل الحارث من قبل رجليه، وقال: «هكذا السنة». إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٩٩) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٥٣) – عن الثوري، عن منصور، عن عمير بن سعد: «أن عليًا أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة». إسناده صحيح.

السُّنَّةُ» (١). وَهَذَا يَقْتَضِي سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سَلَّا» (٢) وَمَا ذُكِرَ عَنْ النَّخَعِيِّ لا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ بِخِلافِه، وَلِأَنَّهُ لا يَجُوزُ عَلَىٰ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ أَنْ يُغَيِّرُوا سُنَّةً ظَاهِرَةً فِي الدَّفْنِ إلا بِسَبَ ظَاهِرٍ، أَوْ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ. قَالَ: وَلَمْ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ أَنْ يُغَيِّرُوا سُنَّةً ظَاهِرَةً فِي الدَّفْنِ إلا بِسَبَ ظَاهِرٍ، أَوْ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ. قَالَ: وَلَمْ يُنْقُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَوْ ثَبَتَ فَسُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ فِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ أَخْذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ، فَلا حَرَجَ فِيهِ، لِأَنَّ اسْتِحْبَابَ أَخْذِهِ مِنْ رِجْلَيْ الْقَبْرِ، إِنَّمَا كَانَ طَلَبًا لِلسُّهُولَةِ عَلَيْهِمْ، وَالرِّفْقِ بِهِ فَإِذَا كَانَ الْأَسْهَلُ غَيْرَهُ كَانَ مُسْتَحَبًا. قَالَ أَحْمَدُ نَصِيْنُ: كُلُّ لا بَأْسَ بهِ.

فَضَّلُ [1]: قَالَ أَحْمَدُ رَكِيْ اللهُ الْقَبْرُ إِلَىٰ الصَّدْرِ، الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يُعَمَّقُ الْقَبْرُ إِلَىٰ الصَّدْرِ. وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ، أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا قَبْرُهُ إِلَىٰ السُّرَّةِ وَلا يُعَمِّقُوا، فَإِنَّ مَا عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِمَّا سَفَلَ مِنْهَا. وَذَكَرَ يَحْفِرُوا قَبْرَهُ إِلَىٰ السُّرَّةِ وَلا يُعَمِّقُوا، فَإِنَّ مَا عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِمَّا سَفَلَ مِنْهَا. وَذَكَرَ

(١) تقدم تخريجه قريبًا.

(٢) قال الحافظ رهم "التلخيص" (٣/ ١٢٢٦): «لم أجده عن ابن عمر، إنما هو عن ابن عباس، فقد رواه الشافعي عن الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عنه بهذا، وقيل: إن الثقة هنا هو مسلم بن خالد.

قال: وعن ابن جريج، عن عمران بن موسى مرسلًا.

وعن بعض أصحابه عن أبي الزناد، وربيعة، وأبي النضر كذلك، لا يختلفون في ذلك، وكذا أبو بكر، وعمر. قال الحافظ: ثم وجدت عن "شرح الهداية" لأبي البركات ابن تيمية أن أبا بكر النجاد رواه من حديث

انظر الآثار المذكورة في "مسند الشافعي" (١/ ٢١٥)، و"الكبرى" (٤/ ٥٤) للبيهقي.

وإسناد حديث ابن عباس ضعيف؛ شيخ الشافعي مبهم، ويخشىٰ أن يكون ابن أبي يحيىٰ، وهو كذاب، وعمر بن عطاء ضعيف.

وأما طريق ابن جريج فهي معضلة، وفيها عنعنة ابن جريج.

وأما الطريق الأخيرة فهي معضلة، وفيها أيضًا إبهام شيخ الشافعي.



أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةً. وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١)، وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَوْصَىٰ بِذَلِكَ فِي قَالَ: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١)، وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَر أَوْصَىٰ بِذَلِكَ فِي قَبْرِهِ (٢)، وَلِأَنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ لا تَنَالَهُ السِّبَاعُ، وَأَبْعَدُ عَلَىٰ مَنْ يَنْبُشُهُ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَعْمِيقُهُ إِلَىٰ الصَّدْرِ، لِأَنَّ التَّعْمِيقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ يَشُقُّ، وَيَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ. الْمُسْتَحَبَّ تَعْمِيقُهُ إِلَىٰ الصَّدْرِ، لِأَنَّ التَّعْمِيقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ يَشُقُّ، وَيَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢١٦) من طريق الثوري، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر به.

وأخرجه أيضًا (٣٢١٥) من طريق سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن قال أبو حاتم - كما في "المراسيل"-: «حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر، يُدخل بينه، وبين هشام بن عامر أبا قتادة العدوي، ويقول بعضهم: عن أبي الدهماء، والحفاظ لا يدخلون بينهم أحدًا».

قلت: المحفوظ عن أيوب روايته بدون واسطة، فقد رواه عنه كذلك الثوري، كما تقدم، وسفيان بن عيينة عند أحمد (٤/ ١٩)، والنسائي (٤/ ٨٣)، وإسماعيل بن علية، ومعمر عند أحمد (٤/ ٢٠).

وخالفهم جميعًا عبد الوارث بن سعيد، فرواه عن أيوب، وزاد بعد حميد بن هلال: [عن أبي الدهماء]!، أخرجه من طريقه كذلك: أحمد (٤/ ٢٠)، والترمذي (١٧١٣)، والنسائي (٤/ ٨٣)، وابن ماجه (١٥٦٠)؛ فرواية عبد الوارث بزيادة: [أبي الدهماء] شاذة.

لكن قد عرفت الواسطة برواية جرير بن حازم، عن حميد بن هلال، أخرجه أحمد (٤/ ٢٠)، وأبو داود (٣٢١٧)، والنسائي (٤/ ٨٣) من طريق جرير بن حازم، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه. وهذا إسناد صحيح.

وقد رواه حماد بن زید، عن أیوب، عن حمید بن هلال بنفس هذا الوجه، أخرجه كذلك النسائي (٤/ ٨٣)، والبيهقي (٣/ ١٣، ٥٤ ، و٤/ ٣٤).

تنبيه: وقع في رواية معمر التصريح بالتحديث بين حميد بن هلال، وهشام بن عامر، وقد تفرد بذلك معمر، ولم يتابع علىٰ ذلك؛ فروايته شاذة، وجَزْمُ أبي حاتم بعدم اللقي مقدم علىٰ ذلك.

(٢) لم أجده عن ابن عمر، ووجدته عن أبيه عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٢٦) من طريق محمد بن سليم الراسبي، عن الحسن، عن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الراسبي، ولانقطاعه بين الحسن، وعمر.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ: عَلَيْ (أَعْمِقُوا) لَيْسَ فِيهِ بَيَانُّ لِقَدْرِ التَّعْمِيقِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْصَىٰ بِذَلِكَ فِي قَبْرِهِ، وَلَوْ صَحَّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لَمْ يَعْدُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ بِذَلِكَ فِي قَبْرِهِ، وَلَوْ صَحَّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لَمْ يَعْدُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُهُ وَتَعْمِيقُهُ وَتَوْسِيعُهُ اللهِ عَيْنِ عَنْهُ اللهِ عَيْنِ عَنْهُ شَيْئًا، عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ: (اصْنَعُوا كَذَا، اصْنَعُوا كَذَا)، ثُمَّ قَالَ: «مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ: (اصْنَعُوا كَذَا، اصْنَعُوا كَذَا)، ثُمَّ قَالَ: «مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ» قَالَ مَعْمَرُ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: «وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِ أَهْلِهِ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّ قِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ (١).

وَقَّاصِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ. عَلَيْ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) وَمَعْنَىٰ اللَّحْدِ، أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ أَرْضَ الْقَبْرِ حَفَرَ فِيهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ مَكَانًا يُوضَعُ الْمَيِّتُ مُسْلِمٌ (٢) وَمَعْنَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ أَحْمَدُ وَلا أُحِبُ وَفِيهِ مَمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ مَكَانًا يُوضَعُ الْمَيِّتُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ رُخْوَةً جَعَلَ لَهُ مِنْ الْحِجَارَةِ شِبْهَ اللَّحْدِ. قَالَ أَحْمَدُ وَلا أُحِبُ وَلِيهُ قَالَ: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» (٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الشَّقَّ. لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْفٍ قَالَ: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» (٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اللَّحْدُ شُقَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اللَّحْدُ شُقَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اللَّعْدُ شُقَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ، وَيَضَعَ تَحْتَ رَأُسِهِ لَبِنَةً، أَوْ وَيَضَعَ تَحْتَ رَأْسِهِ لَبِنَةً، أَوْ صَعْنَىٰ الشَّقُ أَنْ مُرْتَفِعًا، كَمَا يَصْنَعُ الْحَيُّ. وَقَدْ رُومِي عَنْ عُمَرَ صَعْفَعَ قَلَ: إذَا جَعَلْتُهُمونِي حَجَرًا، أَوْ شَيْئًا مُرْتَفِعًا، كَمَا يَصْنَعُ الْحَيُّ. وَقَدْ رُومِي عَنْ عُمَرَ صَعْفَعُ قَالَ: إذَا جَعَلْتُهُمونِي

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٠٧ -٥٠٨)، وإسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والنسائي (٤/ ٨٠)، والترمذي (١٠٤٥)، وابن ماجه (١٠٥٤) من طريق عبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي.

ولكن للحديث شاهد عن جرير بن عبد الله، أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٧، و٣٥٩، و٣٦٢)، وابن ماجه (١٥٥٥)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٨/٤).

وله عن جرير أربع طرق، يحسن بمجموعها، فحديث ابن عباس حسن به، والله أعلم.

فِي اللَّحْدِ فَأَفْضُوا بِخَدِّي إِلَىٰ الْأَرْضِ<sup>(۱)</sup>. وَيُدْنَىٰ مِنْ الْحَائِطِ لِئَلا يَنْكَبَّ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَيُسْنَدُ مِنْ وَرَائِهِ بِتُرَابٍ، لِئَلا يَنْقَلِبَ. قَالَ أَحْمَدُ رَجْبَيْ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي الْقَبْرِ مَضْرَبَةُ (٢) وَلا مِخَدَّةُ. وَقَدْ جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ (٣)، فَإِنْ جَعَلُوا قَطِيفَةً فَلِعِلَّةٍ، فَإِذَا فَرَخُوا نَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا. وَيُسَدُّ خَلَلُهُ بِالطِّينِ لِئَلا يَصِلَ إِلَيْهِ التُّرَابُ، وَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ اللَّبِنِ قَصَبًا، فَحَسَنٌ. لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: جُعِلَ عَلَىٰ لَحْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ طُنُ عَلَىٰ لَحْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ طُنُ الشَّعْبِيَ قَالَ: جُعِلَ عَلَىٰ لَحْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ طُنُ الشَّعْبِيَ قَالَ: جُعِلَ عَلَىٰ لَحْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ طُنُ الشَّعْبِيُ قَالَ: جُعِلَ عَلَىٰ لَحْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ طُنُ الْمَهَاجِرِينَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ (٥).

قَالَ الْخَلالُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَمِيلُ إِلَىٰ اللَّبِنِ، وَيَخْتَارُهُ عَلَىٰ الْقَصَبِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ. وَمَالَ إِلَىٰ النَّبِنِ، وَأَمَّا الْخَشَبُ فَكَرِهَهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ. وَرَخَّصَ فِيهِ وَمَالَ إِلَىٰ اسْتِحْبَابِ الْقَصَبِ عَلَىٰ اللَّبِنِ، وَأَمَّا الْخَشَبُ فَكَرِهَهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ. وَرَخَّصَ فِيهِ عِنْدَ اللهِ اسْتِحْبَابُ اللَّبِنِ، عِنْدَ اللهِ اسْتِحْبَابُ اللَّبِنِ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الْقَصَبِ؛ لِقَوْلِ سَعْدٍ: انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ. عَلَيْ وَتَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الْقَصَبِ؛ لِقَوْلِ سَعْدٍ: انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ. عَلَيْ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٥١) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد الهمداني.

<sup>(</sup>٢) في القاموس المحيط: الشَّاذَكُونَةُ، بفتحِ الذالِ: ثِيابٌ غِلاظٌ مُضَرَّبَةٌ، تُعْمَلُ باليمنِ

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٩٦٧) عن ابن عباس رَهِيَهُا، وانظر ما ذكره النووي في شرح الحديث عن هذه القطيفة.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٢-٣٣٣)، وإسناده ضعيف؛ لإرساله؛ ومخالفته لحديث سعد المتقدم.

وفي العين للخليل: والطَّنُّ: الحُزْمةُ من القَصَب والحطب.

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة ليست في أثر الشعبي، وإنما أخرجها ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٣) عن عمرو بن شرحبيل، ولفظه: «اطرحوا عليَّ أطنانًا من قصب؛ فإني رأيت المهاجرين يستحبونه علىٰ ما سواه».

وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل به. وهذا إسناد حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود.

والذي يظهر أن المؤلف قد وهم فظنه عامر بن شراحيل – وهو الشعبي –، والاسمان متقاربان، والله أعلم.

وَقُولُ سَعْدٍ أَوْلَىٰ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فَإِنَّ الشَّعْبِيِّ لَمْ يَرَ، وَلَمْ يَحْضُرْ، وَأَيُّهُمَا فَعَلَهُ كَانَ حَسَنًا. قَالَ حَنْبَلُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَبِنٌ؟ قَالَ يُنْصَبُ عَلَيْهِ الْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ، وَمَا أَمْكَنَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ.

فَضْلُلْ [٣]: رُوِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً، فَلَمَّا أُلْقِي عَلَيْهَا التُّرَابُ، قَامَ إِلَىٰ الْقَبْرِ، فَحَثَىٰ عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَكَانِهِ وَقَالَ: قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَصَحَّ، أَنَّهُ حَثَىٰ عَلَىٰ قَبْرِ ابْنِ مُكَفِّفٍ (١) وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلا بَأْسَ. وَوَجْهُ اسْتِحْبَابِهِ مَا رُوِي ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَىٰ قَبْرَ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ وَوَجْهُ اسْتِحْبَابِهِ مَا رُوِي ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَىٰ قَبْرَ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ وَوَجْهُ اسْتِحْبَابِهِ مَا رُوِي ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَىٰ قَبْرَ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَحَثَىٰ عَلَيْهِ ثَلاثًا ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٢). وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ ثَلاثَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ وَهُو صَلَّىٰ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَا أَنَّهُ مَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَىٰ الْقَبْرَ فَحَثَىٰ عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَياتٍ وَهُو مَلَىٰ عَلَىٰ عُلَيْهِ ثَلاثَ حَثَياتٍ وَهُو قَائِمٌ عِنْدَ رَأُسِهِ ﴾. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٣). وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَائِمٌ عَنْ أَبِيهِ، ﴿ أَنْ رَأُسِهِ ﴾. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٣). وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْرِقُ لَا الْقَارِقُ مَنْ أَبِيهِ الْعُولُ اللهِ الْمَالِي الْعَارِهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْقَارِهُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمِي الْمُؤْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ الللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُولُ ا

- (١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣١): حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن عمير بن سعد: أن عليًا حثا في قبر ابن المكفف». إسناده صحيح.
- (٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٥٦٥) من طريق سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، عن يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
- وهذا الإسناد فيه سلمة بن كلثوم، وهو وإن كان محتجًا به، إلا أن الدارقطني قال عنه في "العلل": «شامى، يهم كثيرًا».
- ويحيىٰ بن أبي كثير مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وقال أبو حاتم كما في "العلل" (٤٨٣) لابنه -: «هذا حديث باطل». وقال هو وأبو زرعة كما في "العلل" (١٠٢٦) -: «لا يوصلونه، يقولون: عن أبي سلمة، عن النبي على مرسلا، إلا إسماعيل بن عياش، وأبا المغيرة؛ فإنهما روياه عن الأوزاعي كذلك». أي موصولًا -.
  - قلت: فالراجح في حديث أبي هريرة أنه من مراسيل أبي سلمة، ورفعه باطل.
- (٣) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٦) من طريق القاسم بن عبد الله العمري، عن عاصم بن عبيد الله العمري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ القاسم متروك، وعاصم ضعيف.

حَثَىٰ عَلَىٰ الْمَيِّتِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا» أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (١). وَفَعَلَهُ عَلِيُّ وَيَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ ثَلاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا وَيَعَيْهُ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَثَىٰ فِي قَبْرِهِ ثَلاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا يَذْهَبُ الْعِلْمُ (٢).

فَضْلُ [٤]: وَيَقُولُ حِينَ يَضَعُهُ فِي قَبْرِهِ مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، قَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرُويَ «وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرُويَ «وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

(١) ضعيف جدًّا: أخرجه الشافعي كما في "المسند" (٢١٦/١) من طريق إبراهيم بن أبي يحيي، عن جعفر به. وإبراهيم كذاب.

(٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٤٧٩) - و أحمد من طريقه في "فضائل الصحابة" (١٨٧٣) - والحاكم (٢/ ٢١٨)، والبيهقي (٣/ ٤١٠) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد.

وأصل الأثر دون موضع الشاهد منه – وهو الحثو – ثابت عنه، فقد علقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١٠٣٥)، قال: وقال ابن عباس رض الله عنه: لما مات زيد بن ثابت: "من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه".

وأخرجه موصولًا ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٦٦، و٣١/٥٥) – والطبراني من طريقه في "المحبير" (٤٧٤٩)-، والحاكم (٣/ ٤٢٨)، والبيهقي (٦/ ٢١١) من طرق عن حماد بن أبي سلمة، عن عمار مولىٰ بني هاشم، قال: جلسنا في ظل القصر مع ابن عباس في جنازة زيد بن ثابت، فقال: "لقد دفن اليوم علم كثير".

وإسناده حسن من أجل عمار مولي بني هاشم، وهو أبو عمر بن أبي عمار، صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب". و أخرجه الحاكم (٣/ ٤٢٨) من طريق رجل مبهم، عن زيد بن ثابت به.

(٣) الراجح عن ابن عمر وقفه، وصح مرفوعًا عن غيره: أخرجه الترمذي (١٠٤٦)، وكذلك ابن ماجه (١٥٥٠) من طريق حجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه أيضًا (١٥٥٠) من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر به.

والحديث قد روي موقوفًا من وجه أصح، كما سيأتي.

وقد رواه مرفوعًا أيضًا أحمد (٢/ ٢٧)، وأبو داود (٣٢١٣)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٢٧)،

وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: «حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا أَخَذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنْ الشَّيْطَانِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ جَافِ تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنْ الشَّيْطَانِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضُوانًا قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْقَوْلِ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْقَوْلِ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ الْقَوْلِ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إنِّي إذًا لَقَادِرُ عَلَىٰ الْقَوْلِ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إنِّي إذًا لَقَادِرٌ عَلَىٰ الْقَوْلِ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إنِي إذًا لَقَادِرٌ عَلَىٰ الْقَوْلِ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ كَانَ إذَا سُوِّي عَلَىٰ الْمُيَّتِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إَلَيْكَ الْمُقَلِي وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيرَةُ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ، فَاغْفِرْ لَهُ. رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ (٢).

فَضَّلُ [٥]: إذَا مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ أَحْمَدُ رَجِّتُكُمْ: يُنْتَظَرُ بِهِ إِنْ كَانُوا يَرْجُونَ أَنْ يَجِدُوا لَهُ مَوْضِعًا يَدْفِئُونَهُ فِيهِ، حَبَسُوهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، مَا لَمْ يَخَافُوا عَلَيْهِ لَرْجُونَ أَنْ يَجِدُوا لَهُ مَوْضِعًا يَدْفِئُونَهُ فِيهِ، حَبَسُوهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، مَا لَمْ يَخَافُوا عَلَيْهِ الْفَسَادَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَحُنِّطَ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَيُثَقَّلُ بِشَيْءٍ، وَيُلْقَىٰ فِي الْمَاءِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ. قَالَ الْحَسَنُ: يُتْرَكُ فِي زِنْبِيلِ، وَيُلْقَىٰ فِي الْبَحْرِ. وَقَالَ

وغيرهم من طريق همام بن يحيي، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر.

قال البيهقي (٤/ ٥٥): «تفرد برفعه همام، وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشامًا الدستوائي روياه عن قتادة موقوفًا على ابن عمر». اهـ

ورجح الدارقطني الموقوف، كما في "العلل" (٢٨٣٨).

قلت: ولكن الحديث قد صح مرفوعًا من حديث البياضي، أخرجه الحاكم (٣٦٦/١) من طريق الليث بن سعد، حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حازم مولىٰ الغفاريين، قال: حدثني البياضي. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح، وإسناد الحاكم إلىٰ الليث صحيح أيضًا.

(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٥٥٣)، والبيهقي (٤/ ٥٥) من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي، عن إدريس بن صبيح الأودي، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ حماد الكلبي ضعيف؛ وشيخه مجهول.

(٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٠٩)، والبيهقي (٥٦/٤) من طريق أبي مدرك الأشجعي كثير بن مدرك، عن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ كثير بن مدرك مجهول الحال، ولم يدرك عمر بن الخطاب؛ فروايته عنه منقطعة.

الشَّافِعِيُّ: يُرْبَطُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ؛ لِيَحْمِلَهُ الْبَحْرُ إِلَىٰ السَّاحِلِ فَرُبَّمَا وَقَعَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَدْفِنُونَهُ، وَإِنْ الشَّافِعِيُّ: يُرْبَطُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ لَمْ يَأْتُمُوا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ السَّتْرُ الْمَقْصُودُ مِنْ دَفْنِهِ، وَإِلْقَاؤُهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ تَعْرِيضٌ لَهُ لِلتَّغَيُّرِ وَالْهَتْكِ، وَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَىٰ السَّاحِلِ مَهْتُوكًا عُرْيَانًا، وَرُبَّمَا وَقَعَ بَيْنَ لَوْحَيْنِ تَعْرِيضٌ لَهُ لِلتَّغَيُّرِ وَالْهَتْكِ، وَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَىٰ السَّاحِلِ مَهْتُوكًا عُرْيَانًا، وَرُبَّمَا وَقَعَ إِلَىٰ قَوْم مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَىٰ.

## مَسْأَلَةٌ [٣٦٦]: قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ يُخَمَّرُ قَبْرُهَا بِثَوْبِ).

لا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا. وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُغَطِّي قَبْرَ الْمَرْأَةِ (١). وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمِ قَدْ دَفَنُوا مَيِّتًا، وَبَسَطُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ الثَّوْبَ، يُغَطِّي قَبْر الْمَرْأَةِ (١). وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمِ قَدْ دَفَنُوا مَيِّتًا، وَبَسَطُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ الثَّوْبَ، فَجَذَبَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ (١). وَشَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ دَفْنَ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَجَذَبَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا يُضَنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ، وَشَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ دَفْنَ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَخَمَّرَ الْقَبْر بِثَوْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسٍ: ارْفَعُوا الثَّوْبَ، إِنَّمَا يُخَمَّرُ قَبْرُ النِّسَاءِ، وَأَنسُ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَفِيرِ الْقَبْرِ لا يُنْكِرُ (٣).

وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَلا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُو مِنْهَا شَيْءٌ فَيَرَاهُ الْحَاضِرُونَ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا كُرِهَ سَتْرُ قَبْرِهِ. لِمَا ذَكَرْنَا. وَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ (٤) وَلَمْ يَكْرَهْهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَجُلًا كُرِهَ سَتْرُ قَبْرِهِ. لِمَا ذَكَرْنَا. وَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ (٤) وَلَمْ يَكْرَهْهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَبُو تَوْرٍ وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ فِعْلَ عَلِيٍّ فَيْ اللهِ عَلَيْ مَا فَيهِ مِنْ اتّبَاعٍ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ. عَلَيْ اللهِ عَلَى كَرَاهَتِهِ، وَلِأَنَّ كَشْفَهُ أَمْكَنُ وَأَبْعَدُ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ اتّبَاعٍ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ. عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) ضعيف: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين ابن سيرين وعمر رَهْيُجُهُ؛ فإنه لم يدركه. ولم أجد من خرَّج هذا الأثر.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/٤٥) من طريق رجل من أهل الكوفة، عن علي بن أبي طالب به.
 وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الراوي عن علي مبهم.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: شهدت جنازة الحارث، فمدوا على قبره ثوبًا، فجبذه عبد الله بن يزيد، وقال: "إنما هو رجل". وإسناده صحيح.

وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن إسحاق، وقال: «وهذا إسناد صحيح».

# مُسْأَلَةٌ [٣٦٧]: قَالَ: (وَيُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالنِّسَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْم فِي أَنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِإِدْخَالِ الْمَرْأَةِ قَبْرَهَا مَحْرَمُهَا، وَهُوَ مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، وَلَهَا السَّفَرُ مَعَهُ، وَقَدْ رَوَىٰ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيُّنُهُ أَنَّهُ قَامَ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ تُوفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَقَالَ: أَلا إنِّي أَرْسَلْتُ إِلَىٰ النِّسْوَةِ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا فَأَرْسَلْنَ مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا. فَرَأَيْتُ أَنْ قَدْ صَدَقْنَ<sup>(١)</sup>. وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ امْرَأَةُ عُمَرَ قَالَ لِأَهْلِهَا: أَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا<sup>(٢)</sup> وَلِأَنَّ مَحْرَمَهَا أَوْلَىٰ النَّاسِ بِوَلايَتِهَا فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَظَاهِرُ كَلام أَحْمَدَ أَنَّ الْأَقَارِبَ يُقَدَّمُونَ عَلَىٰ الزَّوْجِ. قَالَ الْخَلالُ: اسْتَقَامَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْأَوْلِيَاءُ وَالزَّوْجُ، فَالْأَوْلِيَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوْلِيَاءُ فَالزَّوْجُ أَحَتُّ مِنْ الْغَرِيب؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ خَبَر عُمَرَ. وَلِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ زَالَتْ زَوْجِيَّتُهُ بِمَوْتِهَا، وَالْقَرَابَةُ بَاقِيَةٌ. وَقَالَ الْقَاضِي: الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرِ أَدْخَلَ امْرَأَتَهُ قَبْرَهَا دُونَ أَقَارِبِهَا<sup>(٣)</sup>، وَلِأَنَّهُ أَحَقُّ بِغُسْلِهَا مِنْهُمْ، فَكَانَ أَوْلَىٰ بإِدْخَالِهَا قَبْرَهَا، كَمَحَلِّ الْوِفَاقِ، وَأَيُّهُمَا قُدِّمَ فَالْآخَرُ بَعْدَهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُدْخِلَهَا النِّسَاءُ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَهُنَّ أَحَقُّ بِغُسْلِهَا. وَعَلَىٰ هَذَا يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُنَّ فَالْأَقْرَبُ، كَمَا فِي حَقِّ الرَّجُل. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ لا يَسْتَطِعْنَ أَنْ يَدْخُلْنَ الْقَبْرَ، وَلا يَدْفِنَّ. وَهَذَا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٤)، قال: حدثنا حفص، وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمر. . . ، فذكره. وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي أيضًا (٤/ ٥٣) من طريق شعبة، عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٣) من طريق ليث بن أبي سليم، عن يزيد بن أبي سليمان، عن مسروق، عن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخه مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) لم أجد لهذا الأثر سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

أَصَحُّ وَأَحْسَنُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ حِينَ مَاتَتْ ابْنتُهُ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ قَالَ (النَّبِيَ عِلَيْ قَالَ النَّبِيَ عِلَيْ النِّسَاءَ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: (هَلْ تَحْمِلْنَ؟) قُلْنَ: لا. قَالَ: (هَلْ تَحْمِلْنَ؟) قُلْنَ: لا. قَالَ: (هَلْ تُحْمِلْنَ؟) قُلْنَ: لا. قَالَ: (فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ». رَوَاهُ قَالَ: (هَلْ تُدْلِينَ فِي مَنْ يُدْلِي ؟) قُلْنَ: لا. قَالَ: (فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرُ مَأْجُورَاتٍ». رَوَاهُ الْنُ مَاجَهُ (1). وَهَذَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَادٍ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لَهُنَّ بِحَالٍ وَكَيْفَ الْنُ مَاجَهُ (1). وَهَذَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَادٍ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لَهُنَّ بِحَالٍ وَكَيْفَ يُشْرَعُ لَهُنَّ وَقَدْ نَهَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عِلْ عَنْ اتبّاعِ الْجَنَائِزِ (1)؟ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفُعِلَ فِي عَصْرِ النَّبِيِ عَصْرِ النَّبِي عَلَىٰ أَوْ خُلَفَائِهِ، وَلَيُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَقِهَةِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفُعِلَ فِي عَصْرِ النَّبِي عَنْ أَوْ خُلَفَائِهِ، وَلَيُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَقِمَّةِ، وَلِأَنَّ الْجِنَازَةَ يَحْضُرُهَا لَعُنْ مَعْ عَجْزِهِنَّ عَنْ الدَّفْنِ، خُمُوعُ الرِّجَالِ، وَفِي نُزُولِ النِّسَاءِ فِي الْقَبْرِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ هَنْكُ لَهُنَّ، مَعَ عَجْزِهِنَ عَنْ الدَّفْنِ، وَضَعْفِهِنَّ عَنْ حَمْ الْمَيَّيَةِ وَتَقْلِيهِمَا، فَلا يُشْرَعُ. لَكِنْ إِنْ عُلِمَ مَحْرَمُهَا، السَّيْحِبُ ذَلِكَ مَنْ عَلِيهِمْ مِنْ فُضَلاءِ النَّاسِ وَأَهْلِ لِلْمَسَايِخِ؛ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ شَهُوةً وَآئِبَعَدُ مِنْ الْفِنْنَةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ فُضَلاءِ النَّاسِ وَأَهْلِ المَالْحَةَ، فَنَزَلَ فِي قَبْرِ ابْنَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

فَضْلُلُ [١]: فَأَمَّا الرَّجُلُ فَأُوْلَىٰ النَّاسِ بِدَفْنِهِ أَوْلاهُمْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ طَلَبُ الْحَظِّ لِلْمَيِّتِ وَالرِّفْقُ بِهِ. قَالَ عَلِيُّ: وَلَيُّهُ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ (٤). وَلَمَّا تُوفِّقِي النَّبِيُ عَلَيْ الْمَيِّتِ وَالرِّفْقُ بِهِ. قَالَ عَلِيُّ: وَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٥). وَلا تَوْقِيفَ فِي عَددِ مَنْ تُوفِّي النَّبِيُ عَلَيْ وَأُسَامَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٥). وَلا تَوْقِيفَ فِي عَددِ مَنْ يَدُخُلُ الْقَبْرَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ عَدَدُهُمْ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِ الْمَيِّتِ وَحَاجَتِهِ وَمَا هُوَ أَسْهَلُ فِي أَمْرِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ وِتُوا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَلْحَدَهُ وَمَا هُوَ أَسْهَلُ فِي أَمْرِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ وِتُوا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَلْحَدَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٤٢) عن أنس رياللهُهُ.

<sup>(</sup>٢) موضوع: تقدم تخريجه في المسألة [٣٥٣]، فصل [٥].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨) عن أم عطية رضيجُهُ.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٢٠٩) من طريق الشعبي، عن مرحب، أو ابن أبي مرحب، عن علي به، ضمن حديث. وإسناده ضعيف؛ لأن مرحبًا مجهول، والشعبي لم يدرك القصة.

<sup>(</sup>٥) هو قطعة من الحديث الذي أشرنا إليه في التخريج السابق، وعند أبي داود: [الفضل بن العباس]، وليس: [العباس].

ثَلاثَةُ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ اتِّفَاقًا أَوْ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهِ. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي مُرَحِّبٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةً (١). وَإِذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةً (١). وَإِذَا كَانَ الْمُتَولِّي فَقِيهًا كَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَىٰ مَعْرِفَةِ مَا يَصْنَعُهُ فِي الْقَبْرِ.

### مُسْأَلَةٌ [٣٦٨]: قَالَ (وَلا يُشَقُّ الْكَفَنُ فِي الْقَبْرِ، وَتُحَلُّ الْعُقَدُ).

أُمَّا شَقُّ الْكَفَنِ فَغَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّهُ إِثْلافٌ مُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ: عَنْهُ الْكَفْنِ فَغَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّهُ وَلَهُ مُسْلِمٌ (٢). وَتَخْرِيقُهُ يُتْلِفُهُ، وَيَذْهَبُ النَّبِيُّ: عَنْهِ (إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَتَخْرِيقُهُ يُتْلِفُهُ، وَيَذْهَبُ بِحُسْنِهِ. وَأَمَّا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، فَمُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ، وَقَدْ رُويَ "أَنَّ النَّبِيَ عَنْ لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودِ انْتَقِي الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَةَ بِفِيهِ "٣). وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحُو ذَلِكَ (٤). الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَة بِفِيهِ (٣). وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحُو ذَلِكَ (٤).

### مُسْأَلَةٌ [٣٦٩]: قَالَ: (وَلا يُدْخِلُ الْقَبْرَ آجُرًّا، وَلا خَشَبًا، وَلا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ).

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ مُسْتَحَبُّ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْخَشَبَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ كَانُوا يَسْتَحِبُّ الدَّفْنُ فِي تَابُوتٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ كَانُوا يَسْتَحِبُّ الدَّفْنُ فِي تَابُوتٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٤٣) عن جابر رَضِّيُّهُ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٤١٩) من طريق خلف بن خليفة، عن أبيه مرسلًا. وهذا إسناد ضعيف؛ خليفة هو ابن صاعد، مجهول، وروايته مرسلة.

وقد رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦)، والبيهقي (٣/ ٤٠٧) من نفس الوجه، وفيه زيادة: [أظنه سمعه من معقل بن يسار].

وهذه الزيادة مشكوك فيها من الراوي، ثم إنها بقيت علةُ الجهالة.

<sup>(</sup>٤) أثر ابن مسعود لم أجده.

وأثر سمرة ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ٤٠٧) من طريق عقبة بن سيار، عن عثمان بن أخي سمرة، عن سمرة. عن سمرة.

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلا أَصْحَابِهِ، وَفِيهِ تَشَبُّهُ بِأَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَرْضُ أَنْشَفُ لِفَضَلاتِهِ. وَيُكْرَهُ الْآبُو الدُّنْيَا، وَالْأَرْضُ أَنْشَفُ لِفَضَلاتِهِ. وَيُكْرَهُ الْآجُرُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بِنَاءِ الْمُتْرَفِينَ، وَسَائِرُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ، تَفَاؤُلًا بِأَنْ لا تَمَسَّهُ النَّارُ.

فَضْلُ [1]: وَإِذَا فَرَغَ مِنْ اللَّحْدِ أَهَالَ عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنْ الْأَرْضِ قَدْر شِبْرٍ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَيُتَوَقَّىٰ وَيُتَرَحَّمَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. وَرَوَىٰ السَّاجِيُّ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ رُفِعَ قَبْرُهُ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ (1). وَرَوَىٰ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاثَةِ قَبُورٍ، لا مُشْرِفَةٍ وَلا اللهِ يَكِ عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاثَةِ قَبُورٍ، لا مُشْرِفَةٍ وَلا اللهِ يَكْ وَمَا عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاثَةِ قَبُورٍ، لا مُشْرِفَةٍ وَلا اللهِ يَكِ عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ يَكِ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاثَةِ قَبُورٍ، لا مُشْرِفَةٍ وَلا اللهِ يَعْفَى اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ وَلَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ تَرَابِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُقْرَة بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «لا يُجْعَلُ فِي الْقَبْرِ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ أَدْمَهُ مِنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَصَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَادَ عَلَىٰ الْقَبْرِ عَلَىٰ حُفْرَتِهِ» (1)، وَرَوى الْخُلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى الْقَبْرِ إِلا شَيْئًا يَسِيرًا، وَلا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْقَبْرِ إِلا شَيْئًا يَسِيرًا، وَلا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْقَبْرِ إِلا شَيْئًا يَسِيرًا،

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عمرو بن عثمان.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يصرح بالتحديث، وسليمان بن موسىٰ لم يسمع من جابر، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع من جابر.

والحديث عند مسلم (٩٧٠)، وغيره من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وعندهم التصريح بالسماع، ولكن ليس عندهم: «وأن يزاد عليه».

<sup>(</sup>۱) ضعيف، والراجح إرساله: أخرجه ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي (٣/ ٤١٠) من طريق الفضيل بن سليمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الفضيل بن سليمان، وقد خالفه الدراوردي عند البيهقي (٣/ ٢١٠)، فرواه بدون ذكر جابر؛ فالراجح هو المرسل.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٢٢٠)، وأبو يعلىٰ (٤٥٧١)، والحاكم (٣٦٩/١)، والبيهقي (٣/٤)، من طريق عمرو بن عثمان بن هانئ، عن القاسم به.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٢٢٦) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، وأبي الزبير، عن جابر. . . ، فذكره دون زيادة: [على حفرته].

لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِعَلِيٍّ، وَ الْمُشْرِفُ مَا رُفِعَ كَثِيرًا، بِدَلِيلِ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي صِفَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُشْلِمٌ وَغَيْرُهُ (١). وَالْمُشْرِفُ مَا رُفِعَ كَثِيرًا، بِدَلِيلِ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي صِفَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ (١). وَالْمُشْرِفَةِ، وَلا لاطِيةٍ (١). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَشَّ عَلَىٰ الْقَبْرِ مَاءُ لِيَلْتَزِقَ تُرَابُهُ. قَالَ وَصَاحِبَيْهِ: لا مُشْرِفَةٍ، وَلا لاطِيةٍ (١). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَشَّ عَلَىٰ الْقَبْرِ مَاءُ لِيَلْتَزِقَ تُرَابُهُ. قَالَ أَبُو رَافِع (سَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَاءً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٣). وَعَنْ جَابِرِ (أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَشَى عَلَىٰ قَبْرِهِ مَاءً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣). وَعَنْ جَابِرِ (أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَشَى عَلَىٰ قَبْرِهِ مَاءً» (وَاهُمَا الْخَلالُ جَمِيعًا.

فَضْلُلُ [٢]: وَلا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْقَبْرِ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ. قَالَ أَحْمَدُ لا بَأْسَ أَنْ يُعَلِّمَ الرَّجُلُ الْقَبْرُ عَلاَمَةً يَعْرِفُهُ بِهَا، وَقَدْ عَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ قَبْرُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ، فَدُفِنَ، أَمَرَ النَّبِيُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ، فَدُفِنَ، أَمَرَ النَّبِيُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ اللهِ عَلِي فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ عَلَهُ اللهِ عَلَيْ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ حَمْلَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ حَمْلَهُ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ (\*)

قال أبو داود: وزاد سليمان بن موسىٰ: «وأن يكتب عليه».

قلت: وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر، كما تقدم، وابن جريج لم يصرح بالسماع، وأكثر طرق الحديث بدون هذه الزيادة.

- (١) أخرجه مسلم برقم (٩٦٩).
- (٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.
- (٣) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٥٥١) من طريق مندل بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن أبي رافع.
  - وهذا إسناد واهٍ؛ مندل، وحصين ضعيفان، ومحمد بن عبيد الله. قال فيه البخاري: «منكر الحديث».
    - وقال الدارقطني: «متروك».
- (٤) ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (٣/ ٤١١) من طريق محمد بن عمر الواقدي بإسناده عن جابر به. والواقدي متروك، بل قد كُذِّب.
- (٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٢٠٦) من طريق كثير بن زيد الأسلمي، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن كثير بن زيد فيه ضعف.
- وأما المطلب فقد قال أثناء الحديث: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ﷺ، قال: «كأني أنظر إلىٰ



وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيلِةٌ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسِ (١).

فَضْلُلُ [٣]: وَتَسْنِيمُ الْقَبْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَسْطِيحِهِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة، وَالثَّوْرِيُّ. وَقَالَ اللهِ عَلَيْ سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِهِ إِللهُ عَلَيْ سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ الْقَاسِم قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلِيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُسَطَّحَةً (٢).

وَلَنَا مَا رَوَىٰ شُفْيَانُ التَّمَّارُ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُسَنَّمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ (٣) وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُهُ وَلِأَنَّ التَّسْطِيحَ يُشْبِهُ أَبْنِيَةَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَهُوَ أَشْبَهُ بِشِعَارِ أَهْلِ بِإِسْنَادِهِ (٣) وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُهُ وَلِأَنَّ التَّسْطِيحَ يُشْبِهُ أَبْنِيَةَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَهُوَ أَشْبَهُ بِشِعَارِ أَهْلِ الْبِنَادِهِ (٣) وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُهُ وَلِأَنَّ التَّسْطِيحَ يُشْبِهُ أَبْنِيَةً أَهْلِ الدُّنْيَا، وَهُوَ أَشْبَهُ بِشِعَارِ أَهْلِ الْبِيدِعِ، فَكَانَ الْعَمَلُ بِهِ أَوْلَىٰ.

ُ فَضْلُلُ [ ٤]: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْوُقُوفِ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَمَا يَدْفِنُ، يُدْعَىٰ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، قَدْ وَقَفَ عَلِيُّ (٤) وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ (٥)، وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ، لا بَأْسَ بِهِ، قَدْ وَقَفَ عَلِيُّ إذا وَفَنَ الرَّجُلَ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ النَّيْ عَلَيْهِ إذا دَفَنَ الرَّجُلَ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ النَّيْ عَلَيْهِ الْمَالَ عُلْهُ وَمُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ السَّرِيِّ قَالَ: النَّبْيِتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ (٢) وَرَوَىٰ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ وَمُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ السَّرِيِّ قَالَ:

بياض ذراعي رسول الله ﷺ . . . »، فذكره.

ولكن ذلك من طريق كثير، وفيه ضعف، وقد جزم بعض الحفاظ بأنه لم يسمع من أحد من الصحابة.

- (۱) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٥٦١) من طرق كثير بن زيد، عن زينب بنت نبيط، عن أنس بن مالك به مختصرًا. وهذا إسناد ضعيف؛ كثير فيه ضعف، كما تقدم، وزينب بنت نبيط مجهولة الحال.
  - (٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.
  - (٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٠).
- (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣١)، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عمير بن سعد، قال: صليت مع عليِّ علىٰ يزيد بن المكفف. . . ، فذكره.
  - وإسناده صحيح، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
  - وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥١٠) من طريق الأعمش، عن عمير بن سعد.
  - (٥) لم أجده، ووجدته عن ابن عباس عند عبد الرزاق (٣/ ٥٠٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٣١) بإسناد صحيح.
    - (٦) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٣٥٢]، الفصل [١].

- T. V

لَمَّا حَضَرَتْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الْوَفَاةُ، قَالَ: اجْلِسُوا عِنْدَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقْسَمُ، فَإِنِّي أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ (١).

فَضَّلْلُ [٥]: فَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ شَيْئًا، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ لِلْأَئِمَّةِ قَوْلًا، سِوَىٰ مَا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ فَهَذَا الَّذِي يَصْنَعُونَ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ، يَقِفُ الرَّجُلُ، وَيَقُولُ: يَا فُلانُ بْنَ فُلانَةَ، أُذْكُرْ مَا فَارَقْتَ عَلَيْهِ، شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ هَذَا إِلا أَهْلَ الشَّام، حِينَ مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ جَاءَ إنْسَانُ، فَقَالَ ذَاكَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْمُغِيرَةِ يَرْوِي فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَكَانَ ابْنُ عَيَّاشِ يَرْوِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ: إِنَّمَا لا يَثْبُتُ عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ. وَرَوَيَا فِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ، فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، فَلْيَقِفْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلانُ بْنَ فُلانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، وَلا يُجِيبُ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلانُ بْنَ فُلانَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلانُ بْنَ فُلانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلَكِنْ لا تَسْمَعُونَ. فَيَقُولُ: أَذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا، شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَتَأَخَّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَقُولُ: انْطَلِقْ، فَمَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هَذَا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، وَيَكُونُ اللهُ تَعَالَىٰ حُجَّتَهُ دُونَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ أُمِّهِ؟ قَالَ: فَلْيَنْسُبْهُ إِلَىٰ حَوَّاءَ اللهُ وَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي (كِتَابِ ذِكْرِ الْمَوْتِ) بِإِسْنَادِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٢١)، من طريق عبد الرحمن بن شماسة، عنه، ولم يخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) باطل، موضوع: أخرجه الطبراني (٧٩٧٩)، وفي "الدعاء" (١٢١٤) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، الزبيدي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن عبد الله الأزدي، عن أبي أمامة به.

وهذا إسناد تالف؛ سعيد الأزدي، وعبد الله القرشي مجهولان، ومحمد بن إبراهيم الحمصي يسرق الحديث، وإسماعيل بن عياش يروي عن غير أهل بلده، وهي رواية ضعيفة؛ فهذا الحديث باطل، موضوع.



وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ الْحَسَنُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَرَوَىٰ أَحْمَدُ عِنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ الْحَسَنُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَرَوَىٰ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَاهَدُ قَبْرُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ (١). قَالَ نَافِعٌ وَتُوفِّي ابْنٌ لَهُ وَهُو غَائِبٌ، فَقَدِمَ فَسَأَلَنَا عَنْهُ، فَدَلَلْنَاهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْقَبْرَ وَيَأْمُرُ بِإِصْلاحِهِ (٢). وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَدَلَلْنَاهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْقَبْرَ وَيَأْمُرُ بِإِصْلاحِهِ (٢). وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُهُ. أَوْ قَالَ: مَا لَمْ يُطُو قَبْرُهُ").

فَضْلُلُ [٧]: وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، وَتَجْصِيصُهُ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ لِمَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ (٤). وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ (٤). وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، فَلا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إِلَيْهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ الرُّخْصَةِ فِي طِينِ الْقَبْرِ، لِتَخْصِيصِهِ التَّجْصِيصَ بِالنَّهْيِ وَنَهَىٰ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ بِآجُرًّ، وَأَوْصَىٰ بِلَاللَّهُ وَلَوْصَىٰ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَنْ لا تَجْعَلُوا عَلَىٰ قَبْرِي آجُرًّا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلَوْصَىٰ بِلَاللَّهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكُرَهُونَ الْآجُرَّ فِي قُبُورِهِمْ. وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يُضْرَبَ عَلَىٰ الْقَبْرِ فُسْطَاطُ وَأَوْصَىٰ أَبُو الْمَوْدُ أَنْ لا تَجْعَلُوا عَلَىٰ الْقَبْرِ فُسْطَاطُ وَأَوْصَىٰ أَبُو لَا يَضُورُ الْ يَضْرَبَ عَلَىٰ الْقَبْرِ فُسْطَاطُ وَأَوْصَىٰ أَبُو الْمَوْدُ أَنْ يُضَرَبَ عَلَىٰ الْقَبْرِ فُسْطَاطُ وَأَوْصَىٰ أَبُو الْمَوْتُ أَنْ لا تَضْرِبُوا عَلَىٰ الْقَبْرِ فُسْطَاطُ وَأَوْصَىٰ أَبُو لَوْ عَلَىٰ الْقَبْرِ فُسْطَاطُ وَأَوْصَىٰ أَبُو لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا اللَّهُ الْمَوْتُ أَنْ لا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا اللَّوْدِ عِنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ لا تَضْرِبُوا عَلَيَ فُسْطَاطًا اللَّهُ وَي قَالَ لا تَضْرِبُوا عَلَيَ فُسْطَاطًا اللَّهِ الْمَوْتُ الْمَوْتُ أَنْ لا تَضْرِبُوا عَلَيَ فُسْطَاطًا وَاللَّهُ وَلَوْ اللْهُ الْمُولِةُ الْمُؤْلُولُ عَلَىٰ الْقَالِ اللهُ الْمُؤْلُ الْوَصَىٰ اللْمُولِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْهُ اللْعَلْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) لم أجد له سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٣) موضوع: قال الحافظ ابن حجر رهم التلخيص (٣/ ١٢٣٩): وذكر صاحب "مسند الفردوس" عن الحاكم أنه روي من طريق ابن مسعود مرفوعًا: «لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره». وإسناده باطل؛ فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني، وقد رموه بالوضع. اهـ

قلت: وهو من طريق الحسن، عن ابن مسعود، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٩٧٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على هذه الزيادة في المسألة [٣٦٩]، الفصل [١].

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤١٨) - وابن المنذر من طريقه (٥/ ٣٧١) -، وابن أبي شيبة

فَضْلُ [٨]: وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ، وَالْإِسْتِنَادُ إِلَيْهِ، وَالْمَشْيُ عَلَيْهِ، وَالْآتِكَاءُ عَلَيْهِ، وَالْإِسْتِنَادُ إِلَيْهِ، وَالْمَشْيُ عَلَيْهِ، وَالتَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ: (لا تَجُلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» صَحِيحٌ (١). وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ أَنَّ مَالِكًا يَتَأَوَّلُ حَدِيثَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إلَيْهَا» صَحِيحٌ (١). وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ أَنَّ مَالِكًا يَتَأَوَّلُ حَدِيثَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إلَيْهَا» صَحِيحٌ (١).

فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ رَأْيُ مَالِكٍ وَرَوَىٰ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لانْ أَطَأَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَىٰ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لانْ أَطَأَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَحُبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم، وَلا أُبَالِي أَوَسَطَ النُّهُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢).

فَضَّلُ [٩]: وَلا يَجُوزُ اتِّخَاذُ السَّرْجِ عَلَىٰ الْقُبُورِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ: عَلَيْ اللهُ وَوَادُ اللهُ وَالْدَبِيِّ: عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ وَالسُّرْجَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَفْظُهُ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ. عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَهُ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِلْمَالِ فِي لَعَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَهُ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِلْمَالِ فِي

(٣/ ٣٣٥) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح.

(١) أخرجه مسلم برقم (٩٧٢).

(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٥٦٧) عن محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر به.

وهذا إسناد صحيح، والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد.

(٣) حسن بشواهده دون ذكر «السرج»: أخرجه أبو داود (٣٢٣٦)، والنسائي (٤/ ٩٤-٩٥)، وكذلك أحمد (٢٠٣٠)، والترمذي (٣٢٠)، وابن ماجه (١٥٧٥)، والحاكم (٢/ ٣٧٤) من طريق محمد بن جحادة، عن أبي صالح باذام مولىٰ أم هانئ، عن ابن عباس.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي صالح، وقال ابن حبان: «لم يسمع من ابن عباس».

وللنهي عن زيارة النساء للقبور شاهد عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٧)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن حبان (٣١٧٨) من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وله شاهد آخر عن حسان بن ثابت رضيه أخرجه ابن ماجه (۱۵۷۶)، وأحمد (۳/ ٤٢٢-٤٤٣) من طريق عبد الرحمن بن بهمان، عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، عن أبيه به. غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَإِفْرَاطًا فِي تَعْظِيمِ الْقُبُورِ أَشْبَهَ تَعْظِيمَ الْأَصْنَامِ وَلا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ لِهَذَا الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» الْقُبُورِ لِهَذَا الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ (۱). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا لَمْ يُبْرَزْ قَبْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لِئَلا يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا لَمْ يُبْرَزْ قَبْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لِئَلا يُتَخَذّ مَسْجِدًا، وَلِأَنَّ تَخْصِيصَ الْقُبُورِ بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا يُشْبِهُ تَعْظِيمَ الْأَصْنَامِ بِالسُّجُودِ لَهَا، وَالتَّقَرُّبِ إِلْيُهَا، وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ تَعْظِيمُ الْأَمْوَاتِ، بِاتَّخَاذِ صُورِهِمْ، وَالتَّقَرُّبِ إِلْيُهَا، وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ تَعْظِيمُ الْأَمْوَاتِ، بِاتَّخَاذِ صُورِهِمْ، وَالصَّلاةِ عِنْدَهَا وَالصَّلاةِ عِنْدَهَا وَالصَّلاةِ عِنْدَهَا أَنَّ ابْتِدَاءَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ تَعْظِيمُ الْأَمْوَاتِ، بِالتَّخَاذِ صُورِهِمْ، وَالصَّلاةِ عِنْدَهَا وَالصَّلاةِ عِنْدَهَا أَنَّ الْمَالَةِ عَبَادَةِ الْأَصْنَامِ تَعْظِيمُ الْأَمْوَاتِ، بِالتَّخَاذِ صُورِهِمْ،

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن بهمان مجهول، وابن حسان مجهول الحال.

والحديث حسن بطرقه، وزيادة: «والمتخذين عليها المساجد» صحيحة بشواهدها الكثيرة، منها ما سيأتي، وأما ذكر السرج فضعيف، لا شاهد له، والله أعلم.

(١) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم برقم (٥٣١) عن عائشة رهيم الم

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٤٩٢٠) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس والم السير الله التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف، عند سبإ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت».

وهذا الحديث قد أعلَّ؛ فإنَّ عطاءً ليس هو ابن أبي رباح، بل هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، كما قرر ذلك غير واحد من الحفاظ، كابن المديني، وأبي مسعود الدمشقي، وأبي علي الغساني، وآخرين، ويبين صحة ذلك أمورٌ:

منها: أنه قد جاء مصرحًا بنسبته عند عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ٣٢٠) بالخراساني.

ومنها: قال ابن المديني كما في "الفتح" (٤٩٢٠): سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران؟ ثم قال: اعفني من هذا. قال: قال هشام: فكان بَعْدُ إذا قال: قال عطاء، عن ابن عباس، قال: عطاء الخراساني. قال هشام: فكتبنا، ثم مللنا. يعني كتبنا الخراساني، قال ابن المديني: وإنما بينت هذا؛ لأن محمد بن ثور كان يجعلها -يعني في

فَضْلُلْ [١٠]: وَالدَّفْنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ أَعْجَبُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ مِنْ الدَّفْنِ فِي الْبُيُوتِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ ضَرَرًا عَلَىٰ الْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَشْبَهُ بِمَسَاكِنِ الْآخِرَةِ، وَأَكْثَرُ لِلدُّعَاءِ لَهُ، وَالنَّبِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يُقْبَرُونَ فِي الصَّحَارِي. فَإِنْ قِيلَ: وَالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَزُلْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يُقْبَرُونَ فِي الصَّحَادِي. فَإِنْ قِيلَ: فَالنَّبِيُ عَلَيْهِ قُبِرَ فِي بَيْتِهِ، وَقُبرَ صَاحِبَاهُ مَعَهُ؟ قُلْنَا: قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِئلا يُتَخَذَ فَالنَّبِي عَلَيْهِ قُبرَ فِي بَيْتِهِ، وَقُبرَ صَاحِبَاهُ مَعَهُ؟ قُلْنَا: قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِئلا يُتَخَذَ وَالنَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يَدْفِنُ أَصْحَابَهُ فِي الْبَقِيعِ، وَفِعْلُهُ أَوْلَىٰ قَبْرُهُ مَسْجِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱). وَلِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يَدْفِنُ أَصْحَابَهُ فِي الْبَقِيعِ، وَفِعْلُهُ أَوْلَىٰ قَبْرُهُ مَسْجِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱). وَلِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يَدْفِنُ أَصْحَابَهُ فِي الْبَقِيعِ، وَفِعْلُهُ أَوْلَىٰ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا أَصْحَابُهُ رَأَوْا تَخْصِيصَهُ بِذَلِكَ. وَلِأَنَّهُ رُويَى: «يُدُفُنُ الْأَنْبِيَاءُ حَيْثُ مَنْ عَيْرِهِ، وَإِنَّمَا أَصْحَابُهُ رَأُوْا تَخْصِيصَهُ بِذَلِكَ. وَلِأَنَّهُ رُويَ: " وَعِنْ لَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ كَنْ عَيْرِهِ.

روايته- عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فيظن أنه عطاء بن أبي رباح.

وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل: الخراساني.

قلتُ: ورواية الفاكهي في "أخبار مكة" (٥/ ١٦٢ -١٦٣).

قال أبو عبد الله: وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، وإنما سمعه من ولده عثمان، وعثمان بن عطاء الخراساني شديد الضعف، وقد حاول الحافظ أن يدافع عن الأثر في "الفتح"، ثم قال في "هدي الساري" (ص٤٥) ط/ السلام: وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ولابد للجواد من كبوة، والله المستعان. اهـ

فالراجح أنَّ الأثر معل لا يثبت.

- (١) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم برقم (٥٣١) عن عائشة رهيم (١٣٥)
- (٢) أخرج معناه ابن ماجه (١٦٢٨)، والمروزي في "مسند أبي بكر" (٢٦، و٢٧)، وأبو يعلىٰ (٢٢، و٢٧) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق، قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض».

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن حسين بن عبد الله شديد الضعف.

وله طريق أخرى عند ابن سعد (٢/ ٢٩٢)، وفي إسناده الواقدي، وهو كذاب، وإبراهيم بن أبي حبيبة، وهو متروك.

وللحديث شاهد عند الترمذي (١٠١٨)، والمروزي (٤٣)، وأبي يعليٰ (٤٥) من طريق عبد الرحمن بن



فَضَّلُ [١١]: وَيُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ فِي الْمَقْبَرَةِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا الصَّالِحُونَ وَالشُّهَدَاءُ؟ لِتَنَالَهُ بَرَكَتُهُمْ، وَكَذَلِكَ فِي الْبِقَاعِ الشَّرِيفَةِ. وَقَدْ رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِمَا "أَنَّ مُوسَىٰ عَلَيْ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ سَأَلَ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُدْنِيَهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، مُوسَىٰ عَلَيْ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ سَأَلَ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُدْنِيَهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ،

أبي بكر المليكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن أبي بكر به بمعناه.

وهذا الإسناد أيضًا شديد الضعف؛ لأن عبد الرحمن المليكي متروك.

وأحسن طرق هذا الحديث ما أخرجه أحمد (٢٧) عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني أبي أن أصحاب النبي ﷺ لم يدروا أين يقبرون النبي ﷺ، فقال أبو بكر. . . ، فذكره بمعناه.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك فيه لين، ولم يدرك أبا بكر ﴿ لَهُ اللَّهُ عُهُو منقطع.

وأخرجه الأموي – كما في "البداية والنهاية" (٨/ ١٣٧) – من طريق ابن إسحاق، عن رجل حدثه عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر به.

وهذا فيه رجل مبهم، ويخشىٰ أن يكون هو المليكي المتقدم.

وجاء مرفوعًا أيضًا من مراسيل عمر مولى غفرة، رواه ابن زنجويه، كما في "تحذير الساجد" للألباني، وهو منقطع من هذا الوجه؛ فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق.

وقد ثبت عن أبي بكر موقوفًا، أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٩٢)، قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لما مات النبي قالوا: أين يدفن؟ فقال أبو بكر: "في المكان الذي مات فيه".

وأخرجه أيضًا (٢/ ٢٩٢) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيي بن حاطب، عنه به.

وهو منقطع.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٣٧٩)، والطبراني (٦٣٦٧) من طريق عبد الله بن داود الخريبي، قال: حدثنا سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، كانت له صحبة. . . ، فذكره عن أبي بكر ضمن حديث طويل.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

فالخلاصة أن الحديث لم يثبت مرفوعًا، وإنما هو موقوف علىٰ أبي بكر ﴿ فَهَيْنُهُ، ومما يدل علىٰ عدم ثبوته مرفوعًا قول عائشة المتقدم: «ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ "(١).

فَضْلُلُ [١٢]: وَجَمْعُ الْأَقَارِبِ فِي الدَّفْنِ حَسَنٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ «أَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ» (٢) وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لِزِيَارَتِهِمْ، وَأَكْثَرُ لِلتَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ. وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَبِ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِ فِي السِّنِّ وَالْفَضِيلَةِ، إِذَا أَمْكَنَ.

فَضْلُلْ [١٣]: وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الشَّهِيدِ حَيْثُ قُتِلَ قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْقَتْلَىٰ فَعَلَىٰ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «ادْفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي مَصَارِعِهِمْ» (٢) وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا اللهِ ﷺ مَالِعِهِمْ أَنَّ وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا مَرَ بِقَتْلَىٰ أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إلَىٰ مَصَارِعِهِمْ (١٠). فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلا يُنْقَلُ الْمَيِّتُ مِنْ بَلَدِهِ إلَىٰ بَلَدِهِ إلَىٰ بَلَدِهِ إلَىٰ بَلَدِهِ إلَىٰ بَلَدِهِ إلَىٰ مَصَارِعِهِمْ أَنَّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: آخَرَ إلا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: تُوفِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبَشَةِ، فَحُمِلَ إلَىٰ مَكَّةَ فَدُونَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَهُ ثُوفِي عَبْدُ اللهِ لَوْ مَنِ النَّهُ اللهِ بَنُ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبَشَةِ، فَحُمِلَ إلَىٰ مَكَّةَ فَدُونَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَهُ ثُولُكَ عَبْدُ اللهِ لَوْ خَضَرْ بُنُ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبَشَةِ، فَحُمِلَ إلَىٰ مَكَّةَ فَدُونَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَهُ ثُمُ عَادُ أَنْ فَي عَرَضٌ صَحِيحٍ وَاللهُ لَوْ حَضَرْ بُنُ لَكُ مَا دُونْتَ إلا حَيْثُ مِتَ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ (٥) وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُ لِمُؤْنَتِهِ وَأَسْلَمُ لَهُ مِنْ التَّغْيِيرِ. فَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ جَازَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا أَعْلَمُ بِنَقْلِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي بَلَدِهِ إِلَىٰ بَلَدٍ أُخْرَىٰ بَأْسًا. وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ حُمِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، مِنْ الْعَقِيقِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٣٩)، ومسلم برقم (٢٣٧٢) عن أبي هريرة رضيعًهُ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه في هذه المسألة فصل [٢].

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٧، و٣٠٨، و٣٩٨)، وأبو داود (٣١٦٥)، والترمذي (١٧١٧)، والنسائي (٤/ ٧٩)، وابن ماجه (١٥١٦) من طرق عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه الترمذي (١٠٥٥) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج، ولكن ابن جريج قد صرح بالسماع عند عبد الرزاق (٣/ ١٧ ٥) دون قوله: «ولو شهدتك. . .»؛ فصح الحديث دون الزيادة المذكورة.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤٦٤) عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، وقال:



وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَاتَ ابْنُ عُمَرَ هُنَا، فَأَوْصَىٰ أَنْ لا يُدْفَنَ هَاهُنَا، وَأَنْ يُدْفَنَ بِسَرِفٍ (١١).

فَضْلُلْ [18]: وَإِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُدْفَنُ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ، لِأَنَّهُ لا مِنَّةَ فِيهِ، وَهُو أَقَلُّ ضَرَرًا الْمُسَبَّلَةِ، لِأَنَّهُ لا مِنَّةَ فِيهِ، وَهُو أَقَلُّ ضَرَرًا عَلَىٰ عَلَىٰ الْوَارِثِ. فَإِنْ تَشَاحًا فِي الْكَفَنِ، قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: نُكَفِّنُهُ مِنْ مِلْكِهِ لِأَنَّ ضَرَرَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْوَارِثِ بِلُحُوقِ الْمِنَّةِ، وَتَكْفِينُهُ مِنْ مَالِهِ قَلِيلُ الضَّرَرِ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُدْفَنَ فِي دَارِهِ قَالَ: يُدْفَنُ فِي الْمَقَابِرِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وإنْ دُفِنَ فِي دَارِهِ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ. وَقَالَ: يُدْفَنَ فِي دَارِهِ قَالَ: يُدْفَنَ فِي الْمَقَابِرِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وإنْ دُفِنَ فِي دَارِهِ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ. وَقَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ، وَيُوصِي أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ، وَيُوصِي أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَيَّاهُمْ.

فَضْلُلْ [٥١]: إِذَا تَشَاحَ اثْنَانِ فِي الدَّفْنِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ، قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا، كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ، وَرِحَابِ الْمَسَاجِدِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا.

فَضْلُلُ [١٦]: وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ بَلِي وَصَارَ رَمِيمًا، جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ، وَدَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. فَإِنْ حَفَرَ، فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا، وَحَفَرَ فِي فِيهِ وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. فَإِنْ حَفَرَ، فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا، وَحَفَرَ فِي مَكَان آخَرَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. وَسُئِلَ مَكَان آخَرَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْمَيِّتِ يُخْرَجُ مِنْ قَبْرِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَقَالَ: إذَا كَانَ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ، قَدْ حُوِّلَ طَلْحَةُ (٤)،

سئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص. . . ، فذكره. اهـ

قلت: أثر سعد أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٤٧) من طريقين، عن ابن شهاب به.

والزهري لم يدرك سعدًا رَضِيُّنُهُ، ولكن هذا الأمر مثله يشتهر، ولا يخفي؛ فالظاهر صحة ذلك، والله أعلم.

- (١) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤٦٤)، وابن عيينة روايته عن ابن عمر منقطعة.
  - (٢) لم أجده عنه مسندًا في المصادر الموجودة بين يدي.
- (٣) في صحيح البخاري (٧٣٢٧) عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي على في البيت فإني أكره أن أزكيٰ.
- (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٩، و١٥ / ٢٥٨)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٢٣) عن أبي أسامة، أنا إسماعيل، أنا قيس، قال: «رميٰ مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات،



وَحُوِّلَتْ عَائِشَةُ (١). وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ دُفِنُوا فِي بَسَاتِينَ وَمَوَاضِعَ رَدِيئَةٍ. فَقَالَ: قَدْ نَبَشَ مُعَاذٌ المُرَأَتَهُ (٢)، وَقَدْ كَانَتْ كُفِّنَتْ فِي خُلْقَانٍ فَكَفَنَهَا. وَلَمْ يَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بَأْسًا أَنْ يُحَوَّلُوا.

### مُسْأَلَةٌ [٣٧٠]: قَالَ: (وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا، مَا لَمْ تُدْفَنْ، فَإِنْ دُفِنَتْ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ الْقَبْرِ إِلَىٰ شَهْرٍ. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ دُفِنَتْ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ الْقَبْرِ إِلَىٰ شَهْرٍ. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ وَعَيْرِهِمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَة صَيْ اللهِ ذَهَبَ وَغَيْرِهِمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَة صَيْفَةَ: لا تُعَادُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا تُعَادُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا تُعَادُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ، إلا لِلْوَلِيِّ إِذَا كَانَ غَائِبًا، وَلا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ إلا كَذَلِكَ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَكَانَ قَبْرُ النَّيِّ يَعِيْ يُولِكُ يُصَلَّىٰ عَلَيْ الْقَبْرِ إلا كَذَلِكَ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَكَانَ قَبْرُ النَّيْ يَعِيْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ أَنَ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ رَجُلًا مَاتَ، فَقَالَ: «فَدَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ» فَأَتَىٰ قَبْرُهُ،

فدفناه علىٰ شاطئ الكلاء، فرأىٰ بعض أهله، أنه قال: ألا تريحوني من هذا الماء، فإني غرقت» ثلاث مرات يقولها، قال: فنبشوه، فاشتروا له دارا من دار آل أبي بكرة بعشرة آلاف، فدفنوه فيها. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

- (١) لم أجد عنها هذا الأثر.
  - (٢) لم أجد عنه هذا الأثر.
- (٣) لم يثبت عنهم التحديد بشهر، وإنما صح عن عائشة أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر، فأتت قبره، فصلت عليه، أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤١٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به.
- وأما أبو موسىٰ فالأثر عنه عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٦)، فيه أنه صلىٰ علىٰ القبر بعدما دفن، ليس فيه التحديد، وإسناده فيه ضعف؛ لأن فيه شريكًا القاضي، وفيه ضعف.

وأما أثر ابن عمر فأخرجه ابن المنذر (٥/ ٤١٤) بإسناد صحيح: «أنه صلىٰ علىٰ قبر أخيه عاصم بعد ثلاث». وليس فيه التحديد بشهر.



فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ (٢). قَالَ أَحْمَدُ ﴿ لَيْكُنِي الْمَالُةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ يَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقَبْرِ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقَبْرِ، كَالْوَلِيّ، مِنْ سِتَّةِ وُجُوهٍ كُلُّهَا حِسَانٌ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ، فَيُسَنُّ لَهُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، كَالْوَلِيّ، وَقَبْرُ النَّبِيِّ عَلَيْ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْ الْقَبْرِ، كَالْوَلِيّ، وَقَبْرُ النَّبِيِّ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ.

فَخُلْلُ [١]: وَمَنْ صَلَّىٰ مَرَّةً فَلا يُسَنُّ لَهُ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ عَلَيْهَا. وَإِذَا صُلِّي عَلَىٰ الْجِنَازَةِ مَرَّةً لَمْ تُوضَعْ لِأَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا. قَالَ الْقَاضِي: لا يَحْسُنُ بَعْدَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَيُبَادَرُ بِدَفْنِهِ، فَإِنْ رُجِيَ مَجِيءُ الْوَلِيِّ أُخِّرَ إِلَىٰ أَنْ يَجِيءَ، إلا أَنْ يُخَافَ تَغَيَّرُهُ.

قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لا يَنْتَظِرُ بِهِ أَحَدُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ: «اعْجَلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» (٣) فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ الْجِنَازَةَ مِمَّنْ لَمْ يُضِلِّ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّم عَلَيْهَا، فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ (١٤)، وَأَنسُ (٥)، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو حَمْزَةَ وَمَعْمَرُ بْنُ سُمَيرِ.

فَضْلُ [٢]: وَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ، وَتُعَادُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ جَمَاعَةً وَفُرَادَىٰ. نَصَّ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ وَقَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، قَدْ فَعَلَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَظِيَّةٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ «انْتَهَىٰ النَّبِيُّ عَظِيَّةٍ إلَىٰ قَبْرٍ رَطْبِ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

فَضْلُ [٣]: وَتَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْغَائِبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ بِالنِّيَّةِ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ كَصَلاتِهِ عَلَىٰ حَاضِرٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) عن أبي هريرة ﴿عُيُّكُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٣٦)، ومسلم برقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٣٣٠] فصل [١].

<sup>(</sup>٤) لم أجد له سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٣٣٦)، ومسلم برقم (٩٥٤).

الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا يَجُوزُ. وَحَكَىٰ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَىٰ كَقَوْلِهِمَا؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الصَّلاةِ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ حُضُورَهَا، بِدَلِيل مَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ لَمْ تَجُزْ الصَّلاةُ عَلَيْهَا مَعَ غَيْبَتِهَا عَنْهُ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (أَنَّهُ نَعَىٰ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَصَلَّىٰ بِهِمْ بِالْمُصَلَّىٰ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). فَإِنْ قِيلَ: فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ (رُبَعًا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). فَإِنْ قِيلَ: فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ (رُويَتْ لَهُ الْأَرْضُ، فَأُرِيَ الْجِنَازَةَ. قُلْنَا: هَذَا لَمْ يُنْقَلْ، وَلَوْ كَانَ لاخْبَرَ بِهِ.

وَلَنَا، أَنْ نَقْتَدِيَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ مَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ مَعَ الْبُعْدِ لا تَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ رُئِيَ، ثُمَّ لَوْ رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَاخْتَصَّتْ الصَّلاةُ بِهِ، وَقَدْ صَفَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَكُنْ بِالْحَبَشَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، قُلْنَا: لَيْسَ هَذَا مَذْهَبَكُمْ، فَإِنَّكُمْ لا تُجِيزُونَ الصَّلاةَ عَلَىٰ الْغَرِيقِ، وَالْأَسِيرِ، وَمَنْ مَاتَ بِالْبَوَادِي، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَدْ أَسْلَمَ وَظَهَرَ إِسْلامُهُ، فَيَبْعُدُ أَنْ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَسْلَمَ وَظَهَرَ إِسْلامُهُ، فَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُولِنَ كَانَ لَمْ يُكُونَ لَمْ يُولَوْنَ لَمْ يُولِيقِ، وَقَدْ أَسْلَمَ وَظَهَرَ إِسْلامُهُ، فَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُوافِقُهُ أَحَدُ يُصَلِّى عَلَيْهِ.

فَضْلُلُ [٤]: فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مَنْ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ: وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وَصَلَّىٰ قَالُ: وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وَصَلَّىٰ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ عَلَىٰ مَيِّتٍ مَاتَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ بَغْدَادَ وَهُوَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ غَائِبٌ، فَجَازَتْ الصَّلاةُ عَلَيْهِ، كَالْغَائِبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَهَذَا مُنْتَقِضٌ بِمَا إِذَا كَانَ مَعَهُ فِي هَذَا الْجَانِبِ.

فَضْلُلُ [٥]: وَتَتَوقَّفُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْغَائِبِ بِشَهْرٍ، كَالصَّلاةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ لِأَنَّهُ لاَ يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ تَلاشٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيل فِي أَكِيلِ السَّبُع، وَالْمُحْتَرِقِ بِالنَّارِ: يَقَاقُهُ مِنْ غَيْرِ تَلاشٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيل فِي أَكِيلِ السَّبُع، وَالْمُحْتَرِقِ بِالنَّارِ: يَحْتَمِلُ أَنْ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ؛ لِذَهَابِهِ بِخِلافِ الضَّائِعِ وَالْغَرِيقِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَقِي مِنْهُ مَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ إِذَا غَرِقَ قَبْلَ الْغُسْلِ، كَالْغَائِبِ فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ تَعَذَّرَ لِمَانِع، عَلَيْهِ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ إِذَا غَرِقَ قَبْلَ الْغُسْلِ، كَالْغَائِبِ فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ تَعَذَّرَ لِمَانِع، أَشْبَهَ الْحَيَّ إِذَا عَجَزَ عَنْ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّم، صَلَّىٰ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٢٤٥)، ومسلم برقم (٩٥١) عن أبي هريرة ﴿يُعْيَّهُ.



### مُسْأَلَةٌ [٣٧١]: قَالَ (وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ).

لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَلا النَقْصُ، مِنْ أَرْبَعِ وَالْأَوْلَىٰ أَرْبَعٌ لا يُزَادُ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا تَابَعَهُ الْمَأْمُومُ، وَلا يُتَابِعُهُ فِي زِيَادَةٍ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ وَرَوَىٰ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا، لا يُكَبِّرُ مَعَهُ، وَلا يُسَلِّمُ إلا مَعَ الْإِمَامِ. قَالَ الْخَلالُ: وَكُلُّ مَنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ يُخَالِفُهُ. وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِي زِيَادَةٍ عَلَىٰ الْخَلالُ: وَكُلُّ مَنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ يُخَالِفُهُ. وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِي زِيَادَةٍ عَلَىٰ الْخَلالُ: وَكُلُّ مَنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ يُخَالِفُهُ. وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِي زِيَادَةٍ عَلَىٰ الْخَلالُ: وَكُلُّ مَنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ يُخَالِفُهُ. وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِي زِيَادَةٍ عَلَىٰ أَرْبَعِ اللهِ يُخَالِفُهُ. وَالشَّافِعِيُّ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ الْإِنَّامِ فِي زِيَادَةٌ غَيْرُ مَنْهُمْ مُ فِيهَا، كَالْقُنُوتِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ «كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْسًا، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ كَبِّرُهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُمَا(۱). وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ: فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ سَعِيدٌ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَىٰ الْجَابِرِيِّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَوْ لَايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي صَلَّىٰ عِيسَىٰ مَوْلَىٰ لِحُذَيْفَة، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: مَوْلايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ وَكَبَّرُ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: مَوْلايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ وَكَبَّرُ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: مَوْلايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ وَكَبَّرُ عَلَيْهِ خَمْسًا. وَذَكَرَ حُذَيْفَةُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ فَعَلَ ذَلِكَ (٢) وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلَىٰ جِنَازَةٍ وَكَبَّرُ عَلَيْهِ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَرَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا (٣). وَكَانَ أَصْحَابُ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَرَرَ عَلَيْهِ خَمْسًا (٣). وَكَانَ أَصْحَابُ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَرَ خَلَيْهِ خَمْسًا (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٣)، وأحمد (٥/ ٤٠٦)، والطحاوي (١/ ٤٩٤) من طريق يحيىٰ بن عبد الله الجابر، عن عيسىٰ مولىٰ حذيفة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى الجابر، وعيسى مولى حذيفة ضعفه الدارقطني، ولم يرو عنه سوى يحيى الجابر.

والحديث المرفوع يشهد له حديث زيد بن أرقم الذي قبله؛ فهو صحيح به.

<sup>(</sup>٣) لم أجده بلفظ «الخمس، وإنما الثابت عن علي أنه كبر عليه ستًا، أخرجه البخاري (٤٠٤)، وغيره.

الْجَنَائِزِ خَمْسًا (١) وَرُوَىٰ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ، أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَأَمْرَ النَّاسَ بِأَرْبَعِ (٢). قَالَ أَحْمَدُ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُصَلِّينَ مَعَهُ كَانُوا يُتَابِعُونَهُ. وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْتُهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا، وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا (٣). وَهَذَا أَوْلَىٰ مِمَّا ذَكَرُوهُ. وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ عَنْ عَلِيٍّ رَبِّعًا أَلَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِلَىٰ سَبْعٍ. قَالَ الْخَلالُ: ثَبَتَ وَشُولُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِلَىٰ سَبْعٍ، وَلا يُسَلِّمُ إِلا مَعَ الْإِمَامِ. وَهَذَا قُولُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِلَىٰ سَبْعٍ، وَلا يُسَلِّمُ إِلا مَعَ الْإِمَامِ. وَهَذَا قُولُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَنِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَبَرٌ مَا كَبَرُ إِمَامُكَ فَإِنَّهُ اللهِ الْمُرَائِقِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَبَرٌ مَا كَبَرُ إِمَامُكَ فَإِنَهُ لَا مُنَ اللهِ عَلَىٰ حَمْزَةً سَبْعًا وَوَالُ عَنْ أَلَا لَيْ اللهِ الْمُنَادُ وَعَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنْفٍ سِتًّا، وَقَالَ : إِنَّهُ شَاهِينَ (٥). وَكَبَرَ عَلِي عَلَىٰ حَمْزَةً سَبْعًا وَقَالَ عَالَمَ سَعْهِ لِنَا عُلَىٰ عَلَىٰ حَمْزَةً سَبْعًا وقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقِ سِتًا، وَقَالَ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنْفٍ سِتًا، وَقَالَ : إِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٠٣)، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، أنه قدم الشام، فقال لعبد الله – يعني ابن مسعود –: "إني رأيت معاذ بن جبل، وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسًا. . . ، فوقتوا لنا وقتًا نتابعكم عليه».

قال: فأطرق عبد الله ساعة، ثم قال: «كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت، ولا عدد». وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٨١) عن ابن عيينة، عن إسماعيل به.

- (٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٣٠)، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وهذا إسناد صحيح.
- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٣)، والدارقطني (٢/ ٧٣)، والبيهقي (٤/ ٣٧) من طريق حفص بن غياث، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، قال: كان علي. . . ، فذكره. وإسناده حسن.
  - (٤) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا ضمن أثر معاذ، وأصحابه.
- (٥) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/ ١٣) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني رجل من أصحابي، عن مقسم، عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مبهم، لم يُسَمَّ.
- (٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٤)، وابن المنذر (٥/ ٤٣٤) من طريق موسىٰ بن عبد الله بن

بَدْرِيُّ (١). وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيُّهُ جَمَعَ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَمْسًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرْبَعًا، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَىٰ أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ، وَقَالَ: هُوَ أَطْوَلُ الصَّلاةِ (٢) وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيُّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّا (٣)، وَكَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَىٰ أَهْل بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا. فَإِنْ زَادَ عَلَىٰ سَبْعِ لَمْ يُتَابِعْهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: إِنْ زَادَ عَلَىٰ سَبْعِ يَنْبَغِي أَنْ يُسَبَّحَ بِهِ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالزِّيَادَةِ عَلَىٰ سَبْعِ إلا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّ عَلْقَمَةَ رَوَىٰ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ قَالُوا لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتَّ لَنَا وَقْتًا فَقَالَ: إِذَا تَقَدَّمَكُمْ إِمَامُكُمْ فَكَبِّرُوا مَا يُكَبِّرُ، فَإِنَّهُ لا وَقْتٌ وَلا عَدَدٌ. رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ (٤) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يُزَادُ عَلَىٰ سَبْع؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ مِنْ فِعْل النَّبِيِّ عَلَيْهٌ وَلا أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَكِنْ لا يُسَلِّمُ حَتَّىٰ يُسَلِّمَ إِمَامُهُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلِ لا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَحْمَدَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ زِيَادَةً عَلَىٰ أَرْبَع، أَنَّهُ لا يُسَلِّمُ قَبْلَ إِمَامِهِ، عَلَىٰ الرِّوَايَاتِ الثَّلاثِ، بَلْ يَتْبَعُهُ وَيَقِفُ فَيُسَلِّمُ مَعَهُ. قَالَ الْخَلالُ الْعَمَلُ فِي نَصِّ قَوْلِهِ، وَمَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ إِلَىٰ سَبْعِ وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ سَبْعِ فَلا، وَلا يُسَلِّمُ إلا مَعَ الْإِمَامِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهُ لا يُسَلِّمُ قَبْلَ

يزيد، عن علي به.

وهذا إسناد ضعيف، منقطع؛ موسىٰ لم يدرك عائشة رَحْكَيُّهُا ؛ فعلي رَحْكَيُّهُ من باب أولىٰ، ثم وجدت ابن المنذر قدروىٰ بإسناد أصح (٥/ ٤٣٣) من طريق الشعبي، عن علي: «أنه كبر علىٰ أبي قتادة ستًا».

(١) أخرجه البخاري برقم (٤٠٠٤).

(٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٢)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٧٩)، وابن المنذر (٥/ ٤٣٠) من طريق عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: «جمع عمر الناس، فاستشارهم. . . »، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عامر بن شقيق فيه ضعف، ولكن أمر عمر بالأربع ثابت، كما تقدم.

- (٣) الحكم لم يدرك عليًا، ولكن تقدم للأثر طريق أخرى صحيحة.
  - (٤) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في أوائل المسألة [٣٧١].

إِمَامِهِ. وَقَالَ النَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَنْصَرِفُ، كَمَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ إِلَىٰ خَامِسَةٍ، فَارَقَهُ، وَلَمْ يَنْظِرْ تَسْلِيمَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَا أَعْجَبَ حَالَ الْكُوفِيِّينَ، شُفْيَانُ يَنْصَرِفُ إِذَا كَبَّرُ الخَامِسةَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ كَبَرَ خَمْسًا، وَفَعَلَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَبَّرْ مَا لَخَامِسةَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ كَبَرَ خَمْسًا، وَفَعَلَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَبَرْ مَا كَبَرُ إِمَامُكَ. وَلِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةُ قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، فَلا يُسَلِّمُ قَبْلَ إِمَامِهِ إِذَا اشْتَعَلَ بِهِ، كَمَا لَوْ صَلَّةٍ يُخَالِفُهُ الْإِمَامُ فِي الْقُنُوتِ فِيهَا. وَيُخَالِفُ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ مَنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّ الرَّكْعَةَ الْخَامِسَةَ لا خِلافَ فِيهَا. وَالثَّانِي، أَنَّهَا فِعْلُ، وَالتَّكْبِيرَةُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّ الرَّكْعَةَ الْخَامِسَةَ لا خِلافَ فِيهَا. وَالثَّانِي، أَنَّهَا فِعْلُ، وَالتَّكْبِيرَةُ الزَّائِدَةُ بِخِلافِهَا، وَمَا لا فَلا.

فَضْكُ [1]: وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَىٰ أَرْبَعِ لِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلافِ، وَأَكْثَرُ أَهُلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ أَرْبَعًا؛ مِنْهُمْ عُمَرُ<sup>(١)</sup> وَابْنُهُ<sup>(١)</sup> وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ<sup>(٣)</sup>، وَجَابِرُ<sup>(٤)</sup>، وَابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ (٥)، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (٦)،

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وهذا إسناد صحيح، وله طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠١-٣٠).

- (٤) لم أجده عنه موقوفًا، ووجدته عنه مرفوعًا، أخرجه مسلم (٩٥٢).
  - (٥) صحيح: تقدم تخريجه تحت المسألة [٣٦١].
- (٦) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠١) من طريق عطية بن الحارث أبي روق، عن مولىٰ للحسن،
   عن الحسن: «أنه صلىٰ علىٰ عليِّ، فكبر عليه أربعًا».

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة مولى الحسن.

وله طريق أخرى عند ابن المنذر (٥/ ٤٣١) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحسن به. وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن أبا إسحاق لم يدرك القصة.

والأثر حسن بطريقيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ٤٨٤) – ومن طریقه ابن المنذر (۵/ ٤٣١) – عن ابن جریج،
 قال: أخبرني موسیٰ بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

<sup>(</sup>٣) صحیح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٨٠) – ومن طریقه ابن المنذر (٥/ ٤٣١ – ٤٣١) – عن الثوري، عن زر بن حبیش، عن الشعبي، عن زید بن ثابت به.

وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَأَبُو هُرَيْرَةً (٢) وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِر (٣)، وَابْنُ الْحَنفِيَّةِ، وَعَطَاءُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْ كَبَرَ عَلَىٰ النَّبِيَّ وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ النَّبِيَ وَلَا يَجُورُ النَّاسَ عَلَىٰ النَّاسَ عَلَىٰ أَرْبَعٍ (٢). وَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ لا تَزِيدُ عَلَىٰ أَرْبَعٍ، وَلا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهَا. وَرُوي عَنْ ابْنِ أَرْبَعٍ (١). وَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ لا تَزِيدُ عَلَىٰ أَرْبَعٍ، وَلا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهَا. وَرُوي عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّهُ كَبَرَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ ثَلاثًا (٧)، وَلَمْ يُعْجِبُ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَقَالَ: قَدْ كَبَرَ أَنَسٌ ثَلاثًا عَبْدِ اللهِ وَقَالَ: قَدْ كَبَرَ أَنَسٌ ثَلاثًا نَاسِيًا فَأَعَادُ (٨). وَلِأَنَّهُ خِلافُ مَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِي وَلِأَنَّ الصَّلاةَ الرُّبَاعِيَّةَ إِذَا نَقَصَ مِنْهَا تَكْبِيرةً عَامِدًا بَطَلَتْ، كَمَا لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً عَمْدًا، وَرُعْعَةً عَمْدًا،

- (١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠١) عن وكيع، عن مسعر، عن مهاجر أبي الحسن، قال: «صليت خلف البراء على جنازة، فكبر أربعًا». إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
- (٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٣١) من طريق إسرائيل، عن عثمان بن موهب، قال: صليت خلف أبي هريرة. . . ، فذكره. وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠١) من وجه آخر.

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠١) عن وكيع، عن موسىٰ بن عُلَيِّ، عن أبيه، عن عقبة به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٣٢) من طريق ابن وهب، عن موسىٰ به.

- (٤) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).
  - (٥) هو في الصحيحين، وتقدم تخريجه قريبًا.
    - (٦) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.
- (٧) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٨١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٣)، وابن المنذر (٥/ ٤٢٩) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال: «صليت خلف ابن عباس في جنازة، فكبر ثلاثًا».

#### إسناده صحيح.

(٨) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٨٦) عن معمر، عن قتادة، عن أنس به.

ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف، ولكن للأثر طريق أخرى، فقد علقه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (باب: ٦٤) بصيغة الجزم، فقال: قال حميد، عن أنس. . . ، فذكره.

وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا احْتَمَلَ أَنْ يُعِيدَهَا، كَمَا فَعَلَ أَنَسُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرَهَا، مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ، كَمَا لَوْ نَسِيَ رَكْعَةً، وَلا يُشْرَعُ لَهَا سُجُودُ سَهْوٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

فَضَّلْلُ [٧]: قَالَ أَحْمَدُ رَجِيُّكُمْ: يُكَبِّرُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ فَيَجِيئُونَ بِأُخْرَىٰ، يُكَبِّرُ إلَىٰ سَبْع ثُمَّ يَقْطَعُ، وَلا يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ تُرْفَعَ الْأَرْبَعُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَىٰ، كَبَّرَ الثَّانِيَةَ عَلَيْهِمَا، وَيَنْوِيهِمَا فَإِنْ جِيءَ بِثَالِثَةٍ كَبَّرَ الثَّالِثَةَ عَلَيْهِنَّ، وَنَوَاهُنَّ، فَإِنْ جِيءَ بِرَابِعَةٍ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ عَلَيْهِنَّ، وَنَوَاهُنَّ، ثُمَّ يُكْمِلُ التَّكْبِيرَ عَلَيْهِنَّ إِلَىٰ سَبْع، لِيَحْصُلَ لِلرَّابِعَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، إِذْ لا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُنَّ، وَيَحْصُلُ لِلْأُولَىٰ سَبْعٌ، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ التَّكْبِيرُ، فَإِنْ جِيءَ بِخَامِسَةٍ لَمْ يَنْوِهَا بِالتَّكْبِيرِ، وَإِنْ نَوَاهَا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ سَبْعِ أَوْ يَنْقُصَ فِي تَكْبِيرِهَا عَنْ أَرْبَعِ، وَكِلاهُمَا لا يَجُوزُ، وَهَكَذَا لَوْ جِيءَ بِثَانِيَةٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَيْهَا الْخَامِسَةَ؛ لِمَا بَيَّنَا. فَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْجِنَازَةِ الْأُولَىٰ رَفْعَهَا قَبْلَ سَلامِ الْإِمَامِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ السَّلامَ رُكْنٌ لا تَتِمُّ الصَّلاةُ إلا بِهِ. إذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْخَامِسَةِ الْفَاتِحَةَ، وَفِي السَّادِسَةِ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُو فِي السَّابِعَةِ لِيَكْمُلَ لِجَمِيعِ الْجَنَائِزِ الْقِرَاءَةُ وَالْأَذْكَارُ كَمَا كَمُلَ لَهُنَّ التَّكْبِيرَاتُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيل وَجْهًا ثَانِيًا، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرَ مَا زَادَ عَلَىٰ الْأَرْبَعِ مُتَتَابِعًا، كَمَا قُلْنَا فِي الْقَضَاءِ لِلْمَسْبُوقِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيرٌ كَبَّرَ سَبْعًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ أَنَّهُ قَرَأَ قِرَاءَتَيْنِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَمَا بَعْدَهَا جَنَائِزُ، فَيُعْتَبَرُ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِنَّ شُرُوطُ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتُهَا، كَالْأُولَىٰ.

### مُسْأَلَةٌ [٣٧٢]: قَالَ: (وَالْإِمَامُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ).

لا يَخْتَلِفُ الْمَدْهَبُ فِي أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ حِذَاءَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ، وَعِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ أَوْ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِنْ وَقَفَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْقِفِ خَالَفَ سُنَّةَ الْمَوْقِفِ، وَأَجْزَأَهُ. وَهَذَا قُوْلُ إِسْحَاقَ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إلا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ قَالَ: يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ. وَهُو مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ صَلَّىٰ يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ. وَهُو مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ صَلَّىٰ

عَلَىٰ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَىٰ امْرَأَةٍ فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنْ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ ؟ قَالَ: احْفَظُوا ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ ((). وَقَالَ أَبُو مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: احْفَظُوا ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ ((). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ، فَإِذَا وَقَفَ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ فَكَذَا الْمَرْأَةُ . وَقَالَ مَالِكُ: يَقِفُ مِنْ الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَىٰ مِثْلُ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَيَقِفُ مِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ أَعَالِيهَا أَمْثُلُ وَأَسْلَمُ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ سَمُرَةُ، قَالَ: (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَحَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَالْمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي الْمَوْقِفِ، فَجَازَ أَنْ تُخَالِفَهُ هَاهُنَا. وَلِأَنَّ قِيَامَهُ عِنْدَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ أَسْتَرُ لَهَا مِنْ النَّاسِ، فَكَانَ أَوْلَىٰ. فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ فَغَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الصَّدْرِ؟ لِأَنَّهُمَا مُتَقَارِبَانِ، فَالْوَاقِفُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَاقِفٌ عِنْدَ الْآخَرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضْلُلْ [1]: فَإِنْ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُسَوِّي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَأَهْلِ مَكَّةَ، وَمَذْهَبُ أَبِي يُسَوِّي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ (أَهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ (أُ). وَرَوَى سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِيًا جَمِيعًا، فَأُخْرِجَتْ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوفِيًا جَمِيعًا، فَأُخْرِجَتْ

ونافع أبو غالب ثقة؛ فالحديث صحيح.

- (٢) لم أجده مسندًا عن ابن مسعود.
- (٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٣٢)، ومسلم برقم (٩٦٤).
- (٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٦٧) من طريق ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر به. ومن طريق جابر الجعفي، عن ابن عمر.
  - والإسناد الأول فيه عنعنة ابن جريج، والثاني فيه جابر الجعفي، وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه الترمذي (۱۰۳٤)، وكذلك أحمد (۱۸/۳)، وأبو داود (۳۱۹٤)، وابن ماجه (۱٤۹٤) من طریقین صحیحین، عن نافع أبي غالب الباهلي، عن أنس به.

جِنَازَتَاهُمَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَسَوَّىٰ بَيْنَ رُءُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا حِينَ صَلَّىٰ عَلَيْهِمَا وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، وَهُمْ يُسَوُّونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِمَا، فَأَرَادَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا رَأْسَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ يُسَوَّونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِمَا، فَأَرَادَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا رَأْسَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُل، فَأَبُوْا عَلَيْهِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنْ يَصُفَّ الرِّجَالَ صَفًّا وَالنِّسَاءَ صَفًّا، وَيَجْعَلَ وَسَطَ النِّسَاءِ عِنْدَ صُدُورِ الرِّجَالِ. وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ؛ لِيَكُونَ مَوْقِفُ الْإِمَامِ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ. وَقَالَ سَعِيدُ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الدِّمَشْقِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ. وَقَالَ سَعِيدُ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الدِّمَشْقِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يُصَلِّي عَلَىٰ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ، فَيَصُفُّ أَبِي، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يُصَلِّي عَلَىٰ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ، فَيَصُفُّ الرِّجَالِ، رَأْسُ أَوَّلِ امْرَأَةٍ يَضَعُهَا عِنْدَ رُكْبَةِ آخِرِ الرِّجَالِ، ثُمَّ يَصُفُّ النِّسَاءَ خَلْفَ الرِّجَالِ، رَأْسُ أَوَّلِ امْرَأَةٍ يَضَعُهَا عِنْدَ رُكْبَةِ آخِرِ الرِّجَالِ، ثُمَّ يَصُفُّ مَنْ مُ يَقُومُ وَسَطَ الرِّجَالِ، وَإِذَا كَانُوا رِجَالًا كُلُّهُمْ صَفَّهُمْ، ثُمَّ قَامَ الرِّجَالِ، وَإِذَا كَانُوا رِجَالًا كُلُّهُمْ صَفَّهُمْ، ثُمَّ قَامَ وَسَطَهُمْ (١). وَهِذَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ مَالِكِ، وَقَوْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَمَا ذَكُرْنَاهُ أَوْلَىٰ الْنَبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَلا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ خَالَفَ فِعْلَهُ أَوْ قَوْلَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### مَسْأَلَةٌ [٣٧٣]: قَالَ: (وَلا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ).

وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ أَبَدًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيل؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ شُهَدَاءِ أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا: في إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، وهو متروك، بل قد اتهم بالكذب، وللأثر طريق أخرى مختصرًا عند عبد الرزاق (٣/ ٤٦٧) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن واثلة. وفيه عنعنة ابن جريج، وانقطاع بين سليمان، وواثلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٤٠٤٢)، ومسلم برقم (٢٢٩٦) عن عقبة بن عامر ﴿ وَلَيْكُمُ وَلَيْسُ عَنْدُ مُسَلِّم قُولُه: «بعد ثماني سنين».

والمقصود بالصلاة المذكورة الدعاء، وليس المراد صلاة الجنازة.



إلَىٰ ثَلاثٍ، وَلا يُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِحَالٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُصَلِّي عَلَيْهِ الْغَائِبُ إلَىٰ شَهْرٍ، وَالْحَاضِرُ إلَىٰ ثَلاثٍ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، وَالنَّبِيُ عَلِيْ غَائِبُ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَىٰ لِذَلِكَ شَهْرُ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ(۱). وقالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الظَّنِّ بَقَاءُ النَّبِي عَلَىٰ الظَّنِ بَقَاءُ النَّبِي عَلَىٰ الظَّنِ بَقَاءُ الْمَيِّتِ فِيهَا، فَجَازَتْ الصَّلاةُ عَلَيْهِ فِيهَا، كَمَا قَبْلَ الثَّلاثِ، وَكَالْغَائِبِ، وَتَجْوِيزُ الصَّلاةِ عَلَيْهِ الْأَنَ اتَّفَاقًا، وَكَذَلِكَ التَّحْدِيدُ بِبِلَىٰ الْمَيِّتِ، فَإِنَّ النَّبِي عَلَىٰ الْمَيِّتِ، فَإِنَّ اللَّهُ لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَالْخَبَرُ دَلَّ عَلَىٰ الْجَوَازِ بَعْدَ شَهْرٍ، فَكَيْفُ مَنَعْتُمُوهُ ؟ قُلْنَا: تَحْدِيدُهُ بِالشَّهْرِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ صَلاةَ النَّبِي عَلَىٰ الْجَوازِ بَعْدَ شَهْرٍ، فَكَيْفَ مَنَعْتُمُوهُ ؟ قُلْنَا: تَحْدِيدُهُ بِالشَّهْرِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ صَلاةَ النَّبِي عَلَىٰ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَلا يَجُوزُ الصَّلاةُ بَعْدَ الشَّهْرِ قَرِيبًا مِنْهُ ؛ لِدَلالَةِ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَلا يَجُوزُ الصَّلاةُ بَعْدَ الشَّهْرِ قَرِيبًا مِنْهُ ؛ لِدَلالَةِ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَلا يَجُوزُ الصَّلاةُ بَعْدَ الشَّهْرِ قَرِيبًا مِنْهُ ؛ لِدَلالَةِ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَلا يَجُوزُ الصَّلاةُ بَعْدَ الشَّهْرِ قَرِيبًا مِنْهُ ؛ لِدَلالَةِ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَلا يَجُوزُ بَعْدَ وَلَي يَعْدَ وَلِيلًا عِدَهُ لِلْالَةِ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَلا يَجُوزُ بَعْدَ وَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ.

مُسْأَلَةٌ [٣٧٤]: قَالَ: (وَإِذَا تَشَاحَ الْوَرَثَةُ فِي الْكَفَنِ، جُعِلَ بِثَلاثِينَ دِرْهَمًا، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَبِخَمْسِينَ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ كَفَنِ الْمَيِّتِ، بِدَلِيلِ مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَكُوْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِل، فَقَالَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَكُورَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِل، فَقَالَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» (٢). وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُهُ فِي الْبَيَاضِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ النَّيَاضَ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ النَّسَائِيِّ (٣). وَكُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ النَّسَائِيِ (٣). وَكُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٠٣٨) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله؛ ولعنعنة قتادة؛ فقد كان يدلس، لا سيما عن سعيد بن المسيب، كما في "التهذيب".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٤٣) عن جابر رَجُّيُّهُهُ.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٤٤].

فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابِ سَحُولِيَّةٍ (١).

وَإِنْ تَشَاحٌ الْوَرَقَةُ فِي الْكَفَنِ، جُعِلَ كَفَنُهُ بِحَسَبِ حَالِهِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا كَانَ كَفَنُهُ رَفِيعًا حَسَنًا، وَيُجْعَلُ عَلَىٰ حَسَبِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَبِخَمْسِينَ» لَيْسَ هُوَ حَسَبِ حَالِهِ. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ: «جُعِلَ بِثَلاثِينَ دِرْهَمًا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَبِخَمْسِينَ» لَيْسَ هُو عَلَىٰ سَبِيلِ التَّحْدِيدِ، إِذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ، وَلا فِيهِ إِجْمَاعٌ، وَالتَّحْدِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ بِأَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَبِحَمْسِينَ» لَيْسَ هُو عَلَىٰ سَبِيلِ التَّحْدِيدِ، إِذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ، وَلا فِيهِ إِجْمَاعٌ، وَالتَّحْدِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ بِأَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا هُو تَقْرِيبٌ، فَلَعْلَهُ كَانَ يَحْصُلُ الْجَيِّدُ وَالْمُتَوسِّطُ فِي وَقْتِهِ بِالْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَقَدْ وَإِنَّمَا هُو تَقْرِيبٌ، فَلَعْلَهُ كَانَ يَحْصُلُ الْجَيِّدُ وَالْمُتَوسِّطُ فِي وَقْتِهِ بِالْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَقَدْ وَإِنَّمَا هُو تَقْرِيبٌ، فَلَعْرِ اللَّذِي وَكَرَهُ، وَقَدْ وَقَدْ الْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ أَوْصَىٰ أَنْ يُكَفَّنَ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا (٢). وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْرِ ذَلِكَ، فَتُمْتَثُلُ وَصِيَّتُهُ. كَمَا رُوي عَنْ أَبِي بَكْرٍ الطِّيقِ وَالْتُوبُ إِلَا أَنْ يُوصِي الْمَيِّ فِي ثَوْبَيَ هَذَيْنِ، فَإِنَّ الْحَيِّ أَوْلَىٰ الْمَعْدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، الطَّدِيقِ وَيُهِ النَّرُابِ (٣). وَذَهَبَ ابْنُ عَقِيلِ إِلَىٰ أَنَّ التَّكُفِينَ فِي الْخَلِيعِ (١٤) أَوْلَىٰ لِهَلَا أَوْلَىٰ لِهَلَا أَوْلَىٰ لِدَلَاكَةِ قَوْلِ النَّبِي قَعْلَ إِلَىٰ أَنَّ التَّكُفِينَ فِي الْخَلِيعِ (١٤) أَوْلَىٰ لِهَلَا أَنْ مُكَادٍ فِي الْخَلِيعِ (١٤) أَوْلَىٰ لِهِنَا الْخَبِرِ، وَالْأُولُ أَوْلَىٰ لِدَلَالَةٍ قَوْلِ النَّبِي قَعْلَ إَنْ وَعْلَ أَلَىٰ أَنْ التَّكُفِينَ فِي الْخَلِيعِ (١٤) أَوْلَىٰ لِيَقَالِ النَّيْقِ وَفِعْلُ أَصْ مَا لِلْمَهُ لِهُ الْمَالِي لَهُ لَا لِي لِلْكَالِةَ قَوْلِ النَّبِي قَعْلُ أَوْلُ الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَلَالِي الْمَالِي الْمُولِ النَّيْقِ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمَالْمُولِ النَّهُ الْمَلْ الْمُعْتِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُرْمِي ا

ُ فَضْلُ [1]: وَيَجِبُ كَفَنُ الْمَيِّتُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَ بِهِ، وَلِأَنَّ سُتْرَتَهُ وَاجِبَةٌ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُقَدَّمًا عَلَىٰ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ حَمْزَةَ، وَمُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ رَجْهِ مَا لَمْ يُوجَدْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلا ثَوْبُ، فَكُفِّنَ فِيهِ (٥)، لِأَنَّ حَمْزَةَ، وَمُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ رَجْهِ مَا لَمْ يُوجَدْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلا ثَوْبُ، فَكُفِّنَ فِيهِ (٥)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١) عن عائشة رَهْيَّهُا.

<sup>(</sup>٢) روى ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٦) – ومن طريقه ابن المنذر (٩/ ٣٥٩) – من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن خثيم بن عمرو: «أن عبد الله بن مسعود أوصىٰ أن يكفن في حلة، ثمنها مائتا درهم».

وإسناده ضعيف؛ لجهالة خثيم بن عمرو؛ فقد تفرد بالرواية عنه حبيب، ولم يوثقه معتبر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) عنى به الثوب الملبوس؛ لأنه قد لبس ثم خلع.

<sup>(</sup>٥) أما مصعب فحديثه في البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) عن خباب بن الأرت رَضِّيُّهُ.

وأما حمزة فحديثه في "مسند أحمد" (٣/ ١٢٨) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن أنس. وهذا إسناد حسن.

وَلِأَنَّ لِبَاسَ الْمُفْلِسِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ قَضَاءِ دَيْنِهِ، فَكَذَلِكَ كَفَنُ الْمَيِّتِ. وَلا يَنْتَقِلُ إِلَىٰ الْوَارِثِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِلا مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مَثُونَةُ دَفْنِهِ وَتَجْهِيزِهِ، وَمَا لا بُدَّ لِلْمَيِّتِ مِنْهُ، فَأَمَّا الْحَنُوطُ وَالطِّيبُ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ وَلِأَنَّهُ لا لِلْمَيِّتِ مِنْهُ، فَأَمَّا الْحَنُوطُ وَالطِّيبُ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ وَلِأَنَّهُ لا يَجِبُ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَاجِبُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. الْعَادَةُ جَرَتْ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

فَضْلُلْ [٢]: وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ وَمَنُّونَةُ دَفْنِهَا مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ عَلَىٰ الزَّوْجِ. وَاخْتَلَفُوا عَنْ مَالِكٍ فِيهِ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ كُسْوَتَهَا وَنَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ كَفَنُهَا، كَسَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْوَالِدِ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّفَقَةَ وَالْكُسُوةَ تَجِبُ فِي النِّكَاحِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ، وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِالنَّشُوزِ وَالْبَيْنُونَةِ، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْقَطَعَ بِالْفُرْقَةِ فِي الْحَيَاةِ، وَلِأَنَّهَا بِالنَّشُوزِ وَالْبَيْنُونَةِ، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْقَطَعَ بِالْفُرْقَةِ فِي الْحَيَاةِ، وَلِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بِالْمَوْتِ فَأَشْبَهَتُ الْأَجْنَبِيَّةَ، وَفَارَقَتْ الْمَمْلُوكَ، فَإِنَّ نَفَقَتُهُ تَجِبُ بِحَقِّ الْمِلْكِ لا بِالْمَوْتِ وَلِهَذَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ، وَلا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ السَّيِّدَ وَالْوَالِدَ أَحَقُّ بِدَفْنِهِ وَتَولِيهِ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَعَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا مِنْ الْأَقَارِبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، كَمَنْ لا زَوْجَ لَهَا.

### مَسْأَلَةٌ [٣٧٥]: قَالَ: وَالسِّقْطُ إِذَا وُلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ.

السِّقْطُ: الْوَلَدُ تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ مَيِّتًا، أَوْ لِغَيْرِ تَمَامٍ، فَأَمَّا إِنْ خَرَجَ حَيًّا وَاسْتَهَلَّ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ خِلافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا عُرِفَتْ حَيَاتُهُ وَاسْتَهَلَّ صُلِّي عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، فَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا أَتَىٰ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّي عَلَيْهِ. وَهِذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقَ، وَصَلَّىٰ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ وَصُلِّي ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ

ابْنٍ لِابْنَتِهِ وُلِدَ مَيُّتًا (١). وَقَالَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَكَمُ وَحَمَّادُ، وَمَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «الطِّفْلُ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ، حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢)، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَشْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ وَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ، فَلا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، كَمَنْ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُر.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ الْمُغِيرَةُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ (٣) وَفِي لَفْظِ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: (وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ، وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَ بِهِ، وَبِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ وَ اللَّهُ قَالَ: مَا أَحَدُ أَحَقُ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ الطِّفْلِ (٤)، وَلِأَنَّهُ نَسَمَةُ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهِلِّ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ

(۱) قد جاء عنه خلاف ذلك فقد أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٠٣) حدثنا يحيىٰ بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن الصلاة على السقط؟ قال: إذا تم خلقه ووقع حيًا، صلي عليه قال: وقد صلىٰ مرة علىٰ سقط في الدار، لا أدري وقع حيًا، أو ميتًا.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ إلا شيخ ابن المنذر وهو ابن الذهلي، وهو ثقة، وأبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني.

(٢) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (١٠٣٢) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن إسماعيل المكي شديد الضعف.

وما يتعلق بميراثه إذا استهل فله طرق يصح بها، كما سيأتي بيانه – إن شاء الله – في الفرائض في المسألة [٩٤٩]، الفصل [٣].

- (٣) صحيح: هو قطعة من الحديث المتقدم تخريجه في المسألة [٣٥٣]، الفصل [١].
- (٤) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/٩) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بكر الصديق بنحوه. وإسناد ضعيف؛ سعيد لم يدرك أبا بكر؛ فهو منقطع، وقتادة يدلس، لا سيما عن ابن المسيب، كما في "التهذيب".

أَخْبَرَ فِي حَدِيثِهِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، أَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (١). وَحَدِيثُهُمْ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ التِّرْمِذِيُّ: كَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ التَّرْمِذِيُّ: كَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ الْتَرْمِذِيُّ: كَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ الْتَرْمِذِيُّ: كَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ الْتَرْمِذِيُّ:

وَأَمَّا الْإِرْثُ فَلِأَنَّهُ لا تُعْلَمُ حَيَاتُهُ حَالَ مَوْتِ مُورِّثِهِ، وَذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تُصَادِفَ مَنْ كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تُصَادِفَ مَنْ كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ دُعَاءٌ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، وَخَيْرٌ، فَلا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَىٰ الإحْتِيَاطِ وَالْيَقِينِ؛ لِوُجُودِ الصَّلاةَ عَلَيْهِ دُعَاءٌ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، وَخَيْرٌ، فَلا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَىٰ الإحْتِيَاطِ وَالْيَقِينِ؛ لِوُجُودِ الْحَيَاةِ، بِخِلافِ الْمِيرَاثِ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَأْتِ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهُ لا يُغَسَّلُ، وَلا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّعَلَمُ فِيهِ خِلافًا، إلا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، فَإِنَّهُ لا يُعْسَلَىٰ عَلَيْهِ وَيُلْفَ فِيهِ الرُّوحُ وَحَدِيثُ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ إلا وَعُ السَّادِقِ الْمَصْدُوقِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَحَدِيثُ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ إلا يَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ، كَالْجَمَادَاتِ وَالدَّهِ وَالدَّو بَعْدَ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ، وَقَبْلَ ذَلِكَ فَلا يَكُونُ نَسَمَةً، فَلا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، كَالْجَمَادَاتِ وَالدَّمِ.

# مَسْأَلَةٌ [٣٧٦]: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، أَذَكَرُ هُوَ أَمْ أُنْثَى، سُمِّيَ اسْمًا يَصْلُحُ لِلذَّكرِ وَالْأُنْثَى)

هَذَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَىٰ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ «سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ، فَإِنَّهُمْ أَسْلافُكُمْ» (٢) رَوَاهُ ابْنُ السَّمَّاكِ بِإِسْنَادِهِ قِيلَ: إِنَّهُمْ إِنَّمَا يُسَمَّوْنَ لِيُدْعَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ. فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ السِّقْطُ ذَكَرُ أَوْ أُنْثَىٰ، سُمِّيَ اسْمًا يَصْلُحُ لَهُمَا جَمِيعًا؛ كَسَلَمَةَ، وَقِبَةِ اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٢٠٨)، ومسلم برقم (٢٦٤٣) عن ابن مسعود ﴿ اللَّهُبُهُ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عساكر (١٤٦/٤٣) من طريق البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به، بلفظ: «فإنهم من فرطكم». وهذا إسناد واهٍ، البختري متروك، اتهم بالوضع، وأبوه مجهول.

والحديث في سنن ابن ماجه (١٥٠٩) من نفس الوجه بلفظ: «صلوا على أولادكم؛ فإنهم من أفراطكم».



### **مَسْأَلَةٌ** [٣٧٧]: قَالَ: وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا إِذَا مَاتَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو عَائِشَةُ لَوْ اللهِ عَلَيْ إِلا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو اللهِ عَلَيْ إِلا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو اللهِ عَلَيْ إِلا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَأَوْصَىٰ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ (١)، وَكَانَتْ صَائِمَة، فَعَزَمَ عَلَيْهَا أَنْ تُفْطِرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ غُسْلِهِ ذَكَرَتْ يَمِينَهُ، فَقَالَتْ: لا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ حِنْتًا. فَعَزَمَ عَلَيْهَا أَنْ تُفْطِرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ غُسْلِهِ ذَكَرَتْ يَمِينَهُ، فَقَالَتْ: لا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ حِنْتًا. فَعَزَمَ عَلَيْهَا أَنْ تُفْطِرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ غُسْلِهِ ذَكَرَتْ يَمِينَهُ، فَقَالَتْ: لا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ حِنْتًا. فَدَعَتْ بِمَاءٍ فَشَرِبَتْ. وَغَسَّلَ أَبَا مُوسَىٰ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ (٣)، وَأُوصَىٰ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَمُّ عَبْدِ اللهِ (٣)، وَأُوصَىٰ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَمْ عَبْدِ اللهِ (١٠) وَلَوصَىٰ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ بَيْنَ النَّاسِ.

## مَسْأَلَةٌ [٣٧٨]: قَالَ: وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَى أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، فَلا بَأْسَ.

الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لِلزَّوْجِ غُسْلَ امْرَأَتِهِ. وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

(۱) حسن: أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود (٢١٤١)، وابن ماجه (١٤٦٤)، وابن حبان (٦٦٢٧، وابن حبان (٦٦٢٧، والمحاكم (٣/ ٥٩- ٦٠)، والبيهقي (٣/ ٣٨٧) من طرق، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة به ضمن حديث طويل.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع، أو التحديث، كما في هذا الحديث.

(٢) حسن بطرقه: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٨) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٣٣٥) -، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩) من طريقين، عن ابن أبي مليكة به.

وهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر ﴿ لَهُنِّكُهُ.

ولكن للأثر طريقان آخران، أحدهما: عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليليٰ، وفيه ضعف.

والثاني عند عبد الرزاق (٣/ ٢٠)، وابن المنذر (٥/ ٣٣٥)، وفيه انقطاع؛ فإنه من طريق عمرو بن دينار وأبي بكر بن حفص بن سعد، عن أبي بكر به. ولم يدركاه؛ فالأثر ثابت بمجموع هذه الطرق.

(٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٠) من طريق إبراهيم النخعي. . . ،
 فذكره. وهذا إسناد منقطع؛ لأن إبراهيم النخعي لم يدرك أبا موسى.

بْنِ الْأَسْوَدِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، وَاللَّهُ وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ، لَيْسَ لِلزَّوْجِ فَحَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ، لَيْسَ لِلزَّوْجِ غَسْلُهَا. وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ فُرْقَةٌ تُبِيحُ أُخْتَهَا، وَأَرْبَعًا سِوَاهَا، فَحَرَّمَتْ النَّظَرَ وَاللَّمْسَ، كَالطَّلاقِ.

وَلَنَا، مَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَّهُ عَسَّلَ فَاطِمَةَ رَضِيَّهُ اللهِ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، فَكَانَ إِجْمَاعًا وَلِأَنَّ النَّبِي عَيِي قَالَ لِعَائِشَةَ: رَجُولِي هَا «لَوْ مِتَ قَبْلِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، فَكَانَ إِجْمَاعًا وَلِأَنَّ النَّبِي عَيِي قَالَ لِعَائِشَة: رَجُولِي هَا «لَوْ مِتَ قَبْلِي لَخَسَلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢). وَالْأَصْلُ فِي إضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَىٰ الشَّخْصِ أَنْ يَكُونَ لِغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢). وَالْأَصْلُ فِي إضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَىٰ الشَّخْصِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُبَاشَرَةِ، وَحَمْلُهُ عَلَىٰ الْأَمْرِ يُبْطِلُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ. وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَأُبِيحَ لَهُ غَسْلُ صَاحِبِهِ كَالْآخَرِ، وَالْمَعْنَىٰ فِيهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ إِطْلاعُ الْآخَرِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ إِطْلاعُ الْآخَرِ عَلَىٰ عَوْرَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ، لِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَاةِ، وَيَأْتِي بِالْغُسْلِ عَلَىٰ أَكْمَلِ مَا يُمْكِنُهُ، لِمَا عَوْرَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ، لِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَاةِ، وَيَأْتِي بِالْغُسْلِ عَلَىٰ أَكْمَلِ مَا يُمْكِنُهُ، لِمَا

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٢٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن محمد بن موسىٰ لا يعرف. موسىٰ: «أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة». وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن موسىٰ لا يعرف.

وأخرج الدارقطني (٢/ ٧٩)، والبيهقي (٣/ ٣٩٦) عن أسماء بنت عميس: «أن فاطمة أوصت أن يغسلها على، وأسماء بنت عميس، ففعلا».

وفي إسناده عون بن محمد الهاشمي، وأمه أم جعفر، وكلاهما مجهول الحال.

ثم هو منكر؛ لأن أسماء بنت عميس كانت في ذلك الوقت زوجة لأبي بكر الصديق، وفي الصحيحين أن عليًا دفنها ليلًا، ولم يُعْلِم بها أبا بكر. انظر البخاري (٤٢٤٠)، ومسلم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن ماجه (١٤٦٥)، وكذلك الدارمي (٨٠)، وأحمد (٢٨/٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣٩٦/٥)، وابن حبان (٦٥٨٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٣٩٦/٣) وفي الدلائل (١٨٨٥–١٦٩) من طرق عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة، عن عائشة، ولفظه عندهم: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، وكفنتك. . .» ضمن حديث طويل.

وإسناده حسن، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث، كما في "سيرة ابن هشام" (٢/ ٦٤٢)، وكما في "الدلائل".

بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ لا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَةَ مِنْ النَّظِرِ، وَهَذَا بِخِلافِهِ، وَلِأَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلا بَقَاءُ الْعِدَّةِ، وَلا أَثَرَ لَهَا، بِدَلِيلِ، مَا لَوْ مَاتَ الْمُطَلِّقُ بِخِلافِهِ، وَلِأَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلا بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَلاَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا عَقِبَ مَوْتِهِ كَانَ لَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهَا غَسْلُهُ مَعَ الْعِدَّةِ وَلاَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا عَقِبَ مَوْتِهِ كَانَ لَهَا غَسْلُهُ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَىٰ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلا بَأْسَ «يَعْنِي بِهِ، أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ غَسْلُهَا مَعَ وُجُودِ مَنْ يُغَسِّلُهَا سِوَاهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلافِ فَلا بَأْسَ «يَعْنِي بِهِ، أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ غَسْلُهَا مَعَ وُجُودِ مَنْ يُغَسِّلُهَا سِوَاهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلافِ وَالشَّبْهَةِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ فَإِنَّ غَسْلُهَا لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَمْ تُبِحْهُ الضَّرُورَةُ، كَغَسْلِ ذَوَاتِ مَحَارِهِ وَالْأَجْنَبِيَّاتِ.

فَضْلُلُ [1]: فَإِنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الطَّلاقِ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا، وَيُبَاحُ لَهُ وَطُؤُهَا. وَإِنْ كَانَ بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ مُحَرَّمٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ أَوْلَىٰ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرَّمَةٌ لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِهِمَا غَسْلُ صَاحِبِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

فَضَّلُ [٢]: وَحُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: يَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوزَ لَهَا غَسْلُ سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا حَصَلَ بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يُبْقِ عُلْقَةٌ مِنْ مِيرَاثٍ وَلا غَيْرِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَلَنَا، أَنَّهَا فِي مَعْنَىٰ الزَّوْجَةِ فِي اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ وَالاِسْتِمْتَاعِ، فَكَذَلِكَ فِي الْغُسْلِ، وَالْمِيرَاثُ لَيْسَ مِنْ الْمُقْتَضَىٰ، بِدَلِيلِ الزَّوْجَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، وَالاِسْتِبْرَاءُ هَاهُنَا كَالْعِدَّةِ. وَلِأَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ يَلْزَمُهُ كَفَنُهَا وَمُؤْنَتُهَا، بِخِلافِ الزَّوْجَةِ. فَأَمَّا غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ كَالْعِدَّةِ. وَلِأَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ يَلْزَمُهُ كَفَنُهَا وَمُؤْنَتُهَا، بِخِلافِ الزَّوْجَةِ. فَأَمَّا غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ الْإِمَاءِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوزَ لَهَا غَسْلُ سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ فِيهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ مَا تَصِيرُ بِهِ فِي مَعْنَىٰ الزَّوْجَاتِ. وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِامْرَأَتِهِ احْتَمَلَ أَنْ لا يُبَاحَ لَهَا غَسْلُهُ لِذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضْلُ [٣]: وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً، فَلَيْسَ لَهَا غَسْلُ زَوْجِهَا، لِأَنَّ الْكَافِرَ لا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ، لِأَنَّ النِّيَّةَ وَاجِبَةٌ فِي الْغُسْلِ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا غَسْلُهَا؛ لِأَنَّ

الْمُسْلِمَ لا يُغَسِّلُ الْكَافِرَ، وَلا يَتَوَلَّىٰ دَفْنَهُ، وَلِأَنَّهُ لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلا مُوَالاةَ، وَقَدْ انْقَطَعَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِالْمَوْتِ وَيَتَخَرَّجُ جَوَازُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَىٰ جَوَازِ غَسْلِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ.

فَضْلُلُ [ ]: وَلَيْسَ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّجَالِ غَسْلُ أَحْدٍ مِنْ النِّسَاءِ، وَلا أَحْدٍ مِنْ النِّسَاءِ غَسْلُ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّجَالِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِي عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّهُ غَسَّلَ ابْنَتَهُ. وَاسْتَعْظَمَ أَحْمَدُ هَذَا، وَلَمْ يُعْجِبْهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ الْعِلْمِ، وَحُكِي عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّهُ غَسَّلَ ابْنَتَهُ. وَاسْتَعْظَمَ أَحْمَدُ هَذَا، وَلَمْ يُعْجِبْهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قِيلَ: اسْتَأْذِنْ عَلَىٰ أُمِّكَ. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ غَسْلُهَا كَالأَجْنَبِيَّةِ، وَأَخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ. فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ بِأَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ مِنْ النِّسَاءِ، فَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ أَخْتَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً قَالَ: لا. قُلْتُ: النِّسَاءِ، فَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ أَخْتَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً قَالَ: لا. قُلْتُ: فَكَنْ لِكَ يَعْسَلُ أَخْتَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً قَالَ: لا. قُلْتُ: فَكَنْ فَعَنَا لَهُ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ أَخْتَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً قَالَ: لا يَقُرْبُ أَلْ فَكَ يُعْسِلُ وَكَالِكَ مَلَى فَلَاثَ يَعْمَدُ وَمَالِكُ: لا بَأْسَ كُلُّ مَلْ وَمَالِكُ: لا بَأْسَ مَحْرَمٍ عُنْدَ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا إِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ أَجَانِبَ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ بِغَسْلِ ذَاتِ مَحْرَمٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا إِنْ مَاتَ رَجُلُّ بَيْنَ نِسْوَةٍ أَجَانِبَ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ الْحَمَانِ فَلَكَ اللَّهُ الْمَاءَ مَحْرَمٍ عِنْدَ الضَّورَةِ فَأَمَّا إِنْ مَاتَ رَجُلُ بَيْنَ نِسْوَةٍ أَجَانِبَ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ الْعَسَلُ وَامْ مَاتَ خُنْهُ اللَّهُ الْمَاءَ مَاتَ خُنَا اللَّهُ الْمَاءَ مَنَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ أَنْهُ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَالَةُ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمُعَالَى الْمَاءَ الْمَاءَ مَنَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ أَنْهُ الْمُؤَالُهُ الْمَا الْمُعَالِلَهُ الْمَاعُولُ الْمُؤَلِّ الْمَالِلَهُ الْمَاعَلُولُ الْمَا الْمُعَالَى الْم

وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَحَكَىٰ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً ثَانِيَةً، أَنَّهُ يُغَسَّلُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ، يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ صَبًّا، وَلا يُمَسُّ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِسْحَاقَ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ تَمَّامُ الرَّازِيِّ فِي "فَوَائِدِهِ" بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا مَاتَتُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ، تُيَمَّمُ كَمَا يُيَمَّمُ الرَّجَالُ» (١) وَلِأَنَّ الْغُسْلَ مِنْ غَيْرِ مَسِّ لا يَحْصُلُ بِهِ التَّنْظِيفُ، وَلا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، بَلْ رُبَّمَا للرِّجَالُ» (١).

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه تمام في فوائده (٤٩٤) من طريق سليمان بن سلمة الخبائري، عن أحمد بن يونس، عن أيوب بن مدرك، عن مكحول، به لفظ: «كما يتيمم صاحب الصعيد».

وهذا إسناد تالف؛ سليمان الخبائري، وأيوب بن مدرك كلاهما متروك، وكلاهما قد كُذِّب.

وقد روي عن مكحول مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤١٣)، وأبو داود في "المراسيل" (٤١٤) \_

كَثُرَتْ وَلا يَسْلَمُ مِنْ النَّظَرِ، فَكَانَ الْعُدُولُ إِلَىٰ التَّيَمُّم أَوْلَىٰ، كَمَا لَوْ عُدِمَ الْمَاءُ.

فَضْلُلُ [٥]: وَلِلنِّسَاءِ غَسْلُ الطِّفْلِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ. قَالَ أَحْمَدُ: لَهُنَّ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا كَانَ فَطِيمًا، أَوْ فَوْقَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ابْنُ أَرْبَعِ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا كَانَ فَطِيمًا، أَوْ فَوْقَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ابْنُ أَرْبَعِ أَوْ خَمْسٍ. وَقَالَ الْمَصَحَابُ الرَّأْيِ: الَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ.

وَلَنَا، أَنَّ مَنْ لَهُ دُونَ السَّبْعِ لَمْ نُؤْمَرْ بِأَمْرِهِ بِالصَّلاةِ، وَلا عَوْرَةَ لَهُ، فَأَشْبَهَ مَا سَلَّمُوهُ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ السَّبْعَ وَلَمْ يَبْلُغْ عَشْرًا، فَحَكَىٰ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ عَشْرًا لَيْسَ لِلنِّسَاءِ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع"(١). وَأَمَرَ بِضَرْبِهِمْ لِلصَّلاةِ لِعَشْرٍ. وَمَنْ دُونَ الْعَشْرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَ بِمَنْ دُونَ السَّبْع، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْحَقَ بِهِ، لِأَنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي أَمْرِهِ بِالصَّلاةِ، وَقُرْبِهِ مِنْ الْمُرَاهَقَةِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ، فَلَمْ يَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرَّجُلُ، وَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْجَبُ إِلَيَّ. وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ، وَالرَّجُلُ الصَّبِيَّةَ. قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يُغَسِّلُ الصَّبِيَّةَ فَلا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، إلا أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الصَّغيرَةَ، فَإِنَّهُ يُرْوَىٰ عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّهُ غَسَّلَ بِنْتًا لَهُ صَغِيرَةً. وَالْحَسَنُ قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلِّ ابْنَتَهُ، إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ غَسْلَ الرَّجُلِ الصَّغِيرَةَ سَعِيدٌ وَالزُّهْرِيُّ. قَالَ الْخَلالُ: الْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغُلامِ وَالْجَارِيَةِ، لَوْلا أَنَّ التَّابِعِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِذَلِكَ. وَسَوَّىٰ أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ، جَرْيًا عَلَىٰ مُوجِبِ الْقِيَاسِ. وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ، مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ لا يُغَسِّلُ الْجَارِيَةَ، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ عَوْرَةِ الْغُلامِ وَالْجَارِيَةِ؛

ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٩٨) - من طريق محمد بن أبي سهل القرشي، عن مكحول به.

والقرشي هذا قال البخاري: «لا يتابع على حديثه». وقال أبو حاتم: «هو محمد بن سعيد المصلوب». ورجح ذلك ابن القطان، كما في التهذيب. قلت: والمصلوب وضاع، صلب؛ للزندقة.

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٠٢].



لِأَنَّ عَوْرَةَ الْجَارِيَةِ أَفْحَشُ، وَلِأَنَّ الْعَادَةَ مُعَانَاةُ الْمَرْأَةِ لِلْغُلامِ الصَّغِيرِ، وَمُبَاشَرَةُ عَوْرَتِهِ فِي حَالَةَ حَالَةَ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِمُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ عَوْرَةَ الْجَارِيَةِ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ حَالَةَ الْمَوْتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَأَمَّا الصَّبِيُّ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ، فَإِنْ كَانَ عَاقِلًا صَحَّ غَسْلُهُ صَغِيرًا كَانَ الْمَوْتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَأَمَّا الصَّبِيُّ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ، فَإِنْ كَانَ عَاقِلًا صَحَّ غَسْلُهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ طَهَارَتُهُ، فَصَحَّ أَنْ يُطَهِّرَ غَيْرَهُ، كَالْكَبِيرِ.

فَضْلُلْ [٦]: وَيَصِحُّ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُحْرِمُ الْحَلالَ، وَالْحَلالُ الْمُحْرِمَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ وَغَسْلُهُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَ غَيْرَهُ.

فَضْلُلْ [٧]: وَلا يَصِحُّ غُسْلُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَلَيْسَ الْكَافِرُ مِنْ أَهْلِهَا. وَقَالَ مَكْحُولٌ فِي امْرَأَةٍ تُوفِيَتْ فِي سَفَرٍ، وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَنِسَاءٌ نَصَارَىٰ: يُغَسِّلُهَا النِّسَاءُ. وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلِ مَاتَ مَعَ نِسَاءٍ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، قَالَ: إنْ وَجَدُوا نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، فَلا بَأْسَ إِذَا تَوَضَّا أَنْ يُعَسِّلُهُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ النِّسَاءُ. وَعَسَّلَتْ امْرَأَةَ عَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ مَجُوسِيًّا، فَلا بَأْسَ إِذَا تَوَضَّا أَنْ يُعَسِّلُهُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ النِّسَاءُ. وَعَسَّلَتْ امْرَأَةً عَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ. وَلَمْ يُعْجِبْ هَذَا أَبَا عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ: لا يُغَسِّلُهُ إلا مُسْلِمٌ، وَيُيمَّمُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ فَلا يَصِحُّ غُسْلُهُ لِلْمُسْلِمِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ فَلا يَصِحُّ غُسْلُهُ لِلْمُسْلِمِ، وَلَا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلا يَصِحُّ غُسْلُهُ لِلْمُسْلِمِ، يَوْلِ الْعَبَادَةِ فَلا يَصِحُّ غُسْلُهُ لِلْمُسْلِمِ، وَلَا لَكُافِرِ مَعَ مُسْلِمِينَ، لَمْ يُعَمِّلُوهُ، سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلا يَعِبُونُ وَ وَإِنْ مَاتَ كَافِرٌ مَعَ مُسْلِمِينَ، لَمْ يُعَمِّلُوهُ، سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلا يَجِدُوا مَنْ يُولِدِي . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَالَ النَّي عَلَى الشَّافِعِيِّ لِمَا رُوي يَعْمَلُهُ لَلْمُسْلِمَ الْعَبْوَلُ وَهُو لَا لِكَافِرِهُ وَدُولًا لِلنَّي عَمَّلُ الشَّيْخَ الضَّالُ قَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِي عَلَي عَلَى الشَّيْخَ الضَّالُ قَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِي عَلَي عَلَى الشَّيْخَ الضَّالُ قَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِي عَلَي عَلَى الشَّافِعِي لِمَا لَوْ الْمُعْمُ فَوَارُوهُ الْهُ فَوْلُو اللَّي عَلَى الشَّيْخَ اللَّهُ فَوْلُهُ اللَّهُ فَوْلُو اللَّهُ عَمْ الشَّيْخَ الْعَلَالُ النَّي عَلَى الشَّالُهُ فَوْلُو اللَّهُ عَلَى الشَّي عَلَى الشَّالُو الْعَلَى الشَّي عَلَى الشَّي عَلَى الشَّهُ فَوْلُو اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَى السَّي الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه الطيالسي (۱۲۰)، وابن أبي شيبة (۳٤٧/۳)، وأحمد (۱/ ۹۷)، والنسائي (۱/ ۲۰۰) من طريق ناجية بن كعب الأسدي، عن على به.

وهذا إسناد ضعيف؛ ناجية بن كعب فيه جهالة.

وللحديث طريق أخرى، أخرجها أحمد (١٠٣/١) من طريق الحسن بن يزيد بن الأصم، قال: سمعت إسماعيل السدي يذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي. . . ، فذكره.

وهذا الإسناد ظاهره الصحة، رجاله ثقات، لكن قال ابن عدي في الحسن بن يزيد، عن السدي: «ليس

وَلَنَا، أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلا يَدْعُو لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ غُسْلُهُ، وَتَوَلِّي أَمْرِهِ، كَالْأَجْنَبِيِّ، وَالْخَبِيِّ، وَالْخَرِيثُ إِذَا خَافَ مِنْ التَّعْيِيرِ بِهِ، وَالضَّرَرِ بِبَقَائِهِ. وَالْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ يَدُلُّ عَلَىٰ مُوَارَاتِهِ لَهُ، وَذَلِكَ إِذَا خَافَ مِنْ التَّعْيِيرِ بِهِ، وَالضَّرَرِ بِبَقَائِهِ. قَالَ أَحْمَدُ، نَظِيِّهُمْ فَي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ، وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ: فَلْيَرْكَبْ دَابَّةً، وَلْيَسِرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفِنَ رَجَعَ، مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَّهُمُ (۱).

## مُسْأَلَةٌ [٣٧٩]: قَالَ: (وَالشَّهِيدُ إِذَا مَاتَ فِي مَوْضِعِهِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ)

يَعْنِي إِذَا مَاتَ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَإِنَّهُ لا يُعَسَّلُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، إلا عَنْ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالا: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ، مَا مَاتَ مَيِّتُ إلا جُنْبًا. وَالِاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ فِي تَرْكِ غُسْلِهِمْ أَوْلَىٰ. فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَيْهِ، مَيِّتُ إلا جُنْبًا. وَالإقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ فِي تَرْكِ غُسْلِهِمْ أَوْلَىٰ. فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَيْهِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةُ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. واخْتَارَهَا الْخَلالُ. وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. إلا أَنَّ كَلامَ أَخْرَىٰ، أَنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَأَهِى مَوْضِعِ: إنْ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ مُسْتَحَبَّةُ، غَيْرُ وَاجِبَةٍ. قَالَ فِي مَوْضِع: إنْ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُشِيرُ إلَىٰ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ مُسْتَحَبَّةُ، غَيْرُ وَاجِبَةٍ. قَالَ فِي مَوْضِع: إِنْ صُلِّي عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِهِ. وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ، قَالَ: يُصَلَّىٰ عَليهِ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ لا يُصَلَّونَ عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِهِ. وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ، قَالَ: يُصَلَّىٰ عَليهِ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ لا يُصَلَّونَ

بالقوي، وحديثه عنه ليس بمحفوظ».

وذكر ابن عدي الحديث المذكور في ترجمة الحسن بن يزيد، ثم قال: «وهذا لا أعلم يرويه عن السدي غير الحسن هذا، ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي، عن ناجية بن كعب، عن علي».

ثم قال: «وللحسن بن زيد أحاديث غير ما ذكرته، وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي». اهـ

ثم وجدت له طريقًا أخرى من مراسيل الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٨): حدثنا علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: لما مات أبو طالب. . . ، فذكره، وفيه أنه أمره بغسله، ومواراته.

وهو مع إرساله فيه الأجلح بن عبد الله، وفيه ضعف؛ فهذا المرسل يقوي طريق ناجية المتقدم بدون زيادة الأمر بتغسيله؛ فهي منكرة.

(١) ضعيف: أخرجه ابن ابي شيبة (٣/ ٣٤٨) من طريق عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ عامر بن شقيق فيه ضعف.

عَلَيْهِ، وَمَا تَضُرُّهُ الصَّلاةُ، لا بَأْسَ بِهِ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، فَقَالَ: الصَّلاةُ عَلَيْهِ أَجْوَدُ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ أَجْزَأً. فَكَأَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي اسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ، لا فِي وَبُوبِهَا، إحْدَاهُمَا يُسْتَحَبُّ؛ لِمَا رَوَىٰ عُقْبَةُ، أَنَّ «النَّبِيَ عَلَيْ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ وُجُوبِهَا، إحْدَاهُمَا يُسْتَحَبُّ؛ لِمَا رَوَىٰ عُقْبَةُ، أَنَّ «النَّبِيَ عَلَيْهِ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ» (١).

وَلَنْ مَا رَوَىٰ جَابِرٌ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُعَسِّلُهُمْ، وَلَمْ يُعَسِّلُهُمْ، وَلَمْ يُعَسِّلُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فِي الْقُبُورِ كَسَائِرِ مَنْ لَمْ يُعَسَّلْ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ مَخْصُوصٌ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ، فَإِنَّهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ فِي الْقُبُورِ كَسَائِرِ مَنْ لَمْ يُعَسَّلْ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ مَخْصُوصٌ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ، فَإِنَّهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ فِي الْقُبُورِ بَعْدَ شَهْرٍ. بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، وَهُمْ لا يُصَلُّونَ عَلَىٰ الْقَبْرِ أَصْلًا، وَنَحْنُ لا نُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْدَ شَهْرٍ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ يَرْوِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُو ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ شُعْبَةُ رِوَايَةَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ: إِنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ يُكَلِّمُنِي فِي أَنْ لا أَتَكَلَّمْ فِي الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، وَهُو تَعِيفُ الْ الْحَدِيثِ. وَقَالَ: إِنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ يُكَلِّمُنِي فِي أَنْ لا أَتَكَلَّمْ فِي الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة، وَكُيْفَ لا أَتَكَلَّمْ فِي الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة، وَكُنْ فَي أَنْ لا أَتَكَلَّمْ فِي الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة، وَكُيْفَ لا أَتَكَلَّمْ فِيهِ وَهُو يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ

ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَىٰ الدُّعَاءِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَيَحْتَمِلُ أَنَّ تَرْكَ غُسْلِ الشَّهِيدِ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْغُسْلُ

قلت: بل الحسن بن عمارة متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٤٤، و٣٥٩٦، و٥٨٠٤، و٢٢٢٦، و٢٥٩٠)، ومسلم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/ ١٣) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني رجل من أصحابي، عن مقسم، عن ابن عباس. . . ، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

قال البيهقي: «وهذا ضعيف، ومحمد بن إسحاق إذا لم يذكر اسم من حدثه عنه لم يُفْرَح به، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. والحسن بن عمارة ضعيف، لا يحتج بروايته». اهـ

وللحديث عن ابن عباس طريق أخرى عند ابن ماجه (١٥١٣)، والحاكم (٣/ ١٩٧ - ١٩٨) من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٤٧).

مِنْ إِزَالَةِ أَثْرِ الْعِبَادَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ شَرْعًا، فَإِنَّهُ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: "وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١). وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَنْرَيْنِ: أَمَّا الْأَثْرَانِ، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ أَحَبُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُو حَدِيثٌ حَسَنُ (١)، وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَعْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "زَمِّلُوهُمْ بِهِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَعْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "(زَمِّلُوهُمْ بِهِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلُمْ يُكُلُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إلا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَىٰ، لَوْنُهُ لَوْنُ اللّهم، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ». وَالْمُ يُكُلُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إلا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَىٰ، لَوْنُهُ لَوْنُ اللّهم، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ». وَالْمَانِيُ (١٣). وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْرَكِةِ يَكُمُ لُونُ اللهِ عَلَى السَلَاقِ، لَهُ الْمَعْرَكِةِ يَكُمُ وَنَ الْمَعْرَكِة وَلَا الصَّلاةُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ غُسلُهُ مُ وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ الْجِرَاحُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّهُ هَذَاءً فِي الْمَعْرَكَةِ يَكُثُرُونَ، فَيَشُقُ غُسْلُهُمْ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ الْجِرَاحُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّهُ هَذَاءً فِي الْمَعْرَكَةِ يَكُثُرُونَ، فَيُشُقُ غُسُلُهُمْ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ الْجِرَاحُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّهُ هَذَاءً فِي الْمَعْرَكَةِ يَكُثُرُونَ، فَيُشُقُ غُسُلُهُمْ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ الْجِرَاحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٨٠٣)، وكذلك مسلم برقم (١٨٧٦) عن أبي هريرة ﴿كَالْمُهُهُ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٦٦٩)، والطبراني في الكبير (٧٩١٨) من طريق الوليد بن جميل الفلسطيني، عن القاسم، عن أبي أمامة به.

والوليد بن جميل قال فيه أبو حاتم: «روىٰ عن القاسم أحاديث منكرة». ولينه أبو زرعة، وقوَّاه بعضهم!. وأيضًا فالقاسم صاحب أبي أمامة يغرب كثيرًا، كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي في المجتبىٰ (٢٠٠٢، ٣١٤٨)، وفي الكبرىٰ (٢١٤٠، ٤٣٤١)، وكذلك أخرجه أحمد (٥/ ٤٣١)، وسعيد بن منصور (٢٥٨٤)، وابن أبي عاصم في الجهاد (١٧٦، ١٧٦) وفي الآحاد والمثاني (٢٦)، وأبو يعلىٰ (٢٦٢٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٨)، والضياء في المختارة (٢٠١/ ١٠٤، ١٠٥) من طرق، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير به.

وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن ثعلبة صحابي صغير، ليس له سماع من النبي على وهذا الحديث لعله سمعه من جابر، فقد رواه عبد الرزاق (٥/ ٢٥٤)، ومن طريق أحمد (٥/ ٤٣١) فزاد فيه: عن جابر. وهو محفوظ من وجه آخر عن جابر كما في البخاري (١٣٤٧).



فَيَتَضَرَّرُونَ، فَعُفِيَ عَنْ غُسْلِهِمْ لِلَالِكَ. وَأَمَّا سُقُوطُ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عِلَّتُهُ كَوْنَهُمْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَالصَّلاةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ فِي حَقِّ الْمَوْتَىٰ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ لِغِنَاهُمْ عَنْ الشَّفَاعَةِ لَهُمْ، فَإِنَّ الشَّهِيدَ يُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِهِ (١)، فَلا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَفِيعٍ، وَالصَّلاةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِلشَّفَاعَةِ.

فَضْلُلُ [١]: فَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ جُنْبًا غُسِّلَ، وَحُكْمُهُ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهَدَاءِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ مَالِكُ: لا يُغَسَّلُ؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ. وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْن.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا شَأْنُ حَنْظَلَةً؟

(۱) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٦٥)، وسعيد بن منصور (٢٥٦٢)، وأحمد (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٧٩٩)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٠٤)، والشاشي في مسنده (٢٧٩٩)، والآجري في الشريعة (٨١١)، وابطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦٦)، وفي مسند الشاميين (١١٢٠)، وابن شاهين في الترغيب (٤٣٩)، وابن بشران في أماليه (٢٠٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩٤٩)، من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله عند: "إن للشهيد عند الله خصالا، يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرئ مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه».

وهذا إسنادٌ حسن؛ رجاله ثقات؛ إلا إسماعيل بن عياش؛ فإنه حسن الحديث إذا روى عن الشاميين، وهو هاهنا كذلك، وقد وقع لإسماعيل بن عياش اضطراب في أسانيد هذا الحديث، لكن هذه الطريق التي ذكرناها هي أقوى تلك الطرق لكثرة من رواها عنه كذلك، ويؤيدها أن بقية بن الوليد روى الحديث عن بحير بن سعد بمثل ما رواه إسماعيل بن عياش:

أخرجه الترمذي (١٦٦٣)، عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا بقية بن الوليد لم يصرح بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، به. ونعيم بن حماد فيه ضعف، وبقية بن الوليد لم يصرح بالسماع؛ إلا أن هذه الطريق تقوي الطريق المتقدمة.

فَإِنِّي رَأَيْتِ الْمَلائِكَةَ تُغَسِّلُهُ». فَقَالُوا: إِنَّهُ جَامَعَ، ثُمَّ سَمِعَ الْهَيْعَة (١) فَخَرَجَ إِلَىٰ الْقِتَالِ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، فِي "الْمَغَاذِي" (٢). وَلِأَنَّهُ غُسْلُ وَاجِبٌ لِغَيْرِ الْمَوْتِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. وَحَدِيثُهُمْ لا عُمُومَ لَهُ، فَإِنَّهُ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ وَرَدَ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ، وَحَدِيثُنَا خَاصُّ فِي حَنْظَلَةَ، وَهُو مِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ، فَيجِبُ تَقْدِيمُهُ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَنْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَىٰ الْمَوْتِ، كَالْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، ثُمَّ تُقْتَلُ، فَهِي عَلَيْهِ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَىٰ الْمَوْتِ، كَالْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، ثُمَّ تُقْتَلُ، فَهِي عَلَيْهِ بِسَبَبٍ الْمُوجِب؛ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَلَوْ قُتِلَتْ فِي حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا، لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ؛ لِأَنَّ كَالْجُنْبُ بِلْمُوبِ؛ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَلَوْ قُتِلَتْ فِي حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا، لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضِ شَرْطٌ فِي الْغُسْلِ، أَوْ فِي السَّبَ الْمُوجِبِ، فَلا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ. الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضِ شَرْطٌ فِي الْغُسْلِ، أَوْ فِي السَّبِ الْمُوجِبِ، فَلا يَشْتُهُ مِلْ أَسْفَهُ لِ أَنَّهُ رُوييَ أَنَّ أُصَيْرِمَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَسْلَمَ وَيَلْ أَنْ أُصَدِرَمَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَسْلَمَ وَيُو مَرْ بِغُسْلِهِ (٣).

فَضَّلْلُ [٢]: وَالْبَالِغُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو

<sup>(</sup>١) في غريب الحديث لأبي عبيد: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الهيعة الصَّوْت الَّذِي تفزع مِنْهُ وتخافه من عَدو.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن إسحاق في "المغازي" (ص٣٣٢)، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد. . . ، فذكر القصة.

وهذا إسناد حسن، ومحمود بن لبيد صحابي، وروايته للقصة مرسل صحابي؛ فلا يضر.

وأخرجه ابن حبان (٧٠٢٥)، والحاكم (٣/ ٢٠٤-٢٠٥)، والبيهقي (٤/ ١٥) من وجه آخر، عن ابن إسحاق، حدثني يحيىٰ بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده. . . ، فذكر القصة.

وهذا إسناد حسن أيضًا، والجد المقصود به الزبير بن العوام؛ فهو الذي حضر القصة؛ ولذلك ذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمته من "إتحاف المهرة" (٤٥٨/٤)؛ وعليه فالإسناد حسن، وعباد قد أدرك الزبير، كما في "صحيح البخاري" (٣١٢٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٥٣٧)، والطبراني (٢١/ ٣٩)، والحاكم (١١٣/٢)، والبيهقي في الكبرئ (١٦٧/٩) وفي شعب الإيمان (٤٣١٦) من طرق عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد حسن، ووقع في الحديث تسميته: [عمرو بن أقيش]، هو عمرو بن ثابت بن أقيش، وهو الذي يقال له: أصرم بن عبد الأشهل، كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (٢٨٠٨).



ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَثْبُتُ حُكْمُ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ مُسْلِمٌ قُتِلَ فِي مُعْتَرَكِ الْمُشْرِكِينَ بِقِتَالِهِمْ، أَشْبَهَ الْبَالِغَ، وَلِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْبَالِغَ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَالْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَقْتُلُهُ الْمُشْرِكُونَ، فَيُشْبِهُهُ فِي سُقُوطِ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّهَادَةِ، وَقَدْ الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَالْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَقْتُلُهُ الْمُشْرِكُونَ، فَيُشْبِهُهُ فِي سُقُوطِ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّهَادَةِ، وَقَدْ كَانَ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، وَعُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَخُو سَعْدٍ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، وَالْحَدِيثُ عَامٌ فِي الْكُلِّ. وَمَا ذَكَرَهُ يَبْطُلُ بِالنِّسَاءِ.

مَسْأَلَةُ [٣٨٠]: قَالَ: (وَدُفِنَ فِي ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْجُلُودِ وَالسِّلاجِ نُحِّيَ عَنْهُ).

أَمَّا دَفْنُهُ بِثِيَابِهِ، فَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، وَهُو ثَابِتٌ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ» (۱). وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَه، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلَىٰ أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ، بِدِمَائِهِمْ (۲) وَلَيْسَ هَذَا بِحَتْم، لَكِنَّهُ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ، بِدِمَائِهِمْ (۲) وَلَيْسَ هَذَا بِحَتْم، لَكِنَّهُ الْأُولَىٰ. وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَنْزِعَ عَنْهُ ثِيَابَهُ، وَيُكَفِّنَهُ بِغَيْرِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُنْزَعُ عَنْهُ شَيْءٌ؛ لِظَاهِر الْخَبَر.

وَلَنَا، مَا رُوِي، «أَنَّ صَفِيَّةَ أَرْسَلَتْ إلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ؛ لِيُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ، فَكَفَّنَهُ فِي أَحَدِهِمَا، وَكَفَّنَ فِي الْآخَرِ رَجُلًا آخَرَ». رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَقَالَ: هُوَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) اختصر المؤلف اللفظ، ولفظ أحمد في حديث ابن عباس الآتي: «ادفنوهم بدمائهم، وثيابهم».

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، وكذلك أحمد (٢٢١٧) من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن عاصم، واختلاط عطاء بن السائب.

ويشهد لصحة الحديث حديث جابر في "صحيح البخاري" (١٣٤٦، و١٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه البيهقي (٣/ ٤٠١) بإسناد صحيح إلىٰ هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام به. وعروة بن الزبير لم يدرك جده؛ فهو منقطع.

ولكن للحديث طريق أخرجها عبد الرزاق (٣/ ٤٢٧) عن معمر، عن عثمان الجزري، عن مقسم،

فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْوَلِيِّ. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ وَالِاسْتِحْبَابِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ مِنْ لِبَاسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامَّةِ لِبَاسِ النَّاسِ، مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاءِ وَالْفِرَاءِ وَالْفِرَاءِ وَالْفِرَاءِ وَالْفِرَاءِ وَالْفِرَاءِ وَالْفِرَاءِ وَالْفِرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَلَاءُ وَمَا وَوَيْنَاهُ أَخُولُ وَلَا خُولًا وَاللَّهُ وَلَا مُحْشُولًا اللَّبِي عَلَيْهِ وَالْمُعَلَى وَمَا رَوَيْنَاهُ أَخَصُّ، فَكَانَ أَوْلَىٰ اللَّهُ فِي الْكُلِّ وَمَا رَوَيْنَاهُ أَخَصُّ، فَكَانَ أَوْلَىٰ.

## مُسْأَلَةٌ [٣٨١]: قَالَ: (وَإِنْ حُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ)

مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «رَمَقُ» أَيْ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. فَهَذَا يُعَسَّلُ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ شَهِيدًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الْعَرِقَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ النَّبِيَ عَلَيْهِ الْعَرِقَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ النَّبِيَ عَلَيْهِ الْعَرَقَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَرِقَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بِسَهْم، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَحُمِلَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَلَبِثَ فِيهِ أَيَّامًا، حَتَّىٰ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ بِسَهْم، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَحُمِلَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَلَبِثَ فِيهِ أَيَّامًا، حَتَّىٰ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ انْهَ مَتَىٰ طَالَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ حَمْلِهِ غُسِّلَ، الْمُسْجِدِ، فَلَبِثَ فِيهِ أَنَّهُ مَتَىٰ طَالَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ حَمْلِهِ غُسِّلَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْمُعْتَرَكِ، أَوْ عَقِبَ حَمْلِهِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. وَنَحْوُ

عن ابن عباس به.

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن عثمان الجزري فيه ضعف؛ فقد روى بعض المنكرات، كما قال أحمد، كما في "الجرح، والتعديل". والحديث بالطريقين حسن.

(١) أشار المؤلف عليه في كلامه إلىٰ عدة أحاديث:

أحدها: ما أخرجه البخاري برقم (٤٦٣)، ومسلم برقم (١٧٦٩) عن عائشة رَهُيُهُم، وليس في هذا الحديث ذكر الغسل، والصلاة.

الثاني: ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٤٢٧)، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد. . . ، فذكر القصة، وفيه ذكر الغسل. وإسناده صحيح، ومحمود بن لبيد صحابي صغير، لم يدرك القصة؛ فهو مرسل صحابي، ولا يضر إرساله.

الثالث: ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٤٣٢-٤٣٣)، وفيه ذكر الصلاة عليه، ولكنه من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو كذاب، ولكن ذلك قد اشتهر في السير، والتواريخ.

هَذَا قَوْلُ مَالِكِ، قَالَ: إِنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ بَقِي يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، غُسِّلَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِع: إِنْ تَكَلَّمَ، أَوْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، صُلِّيَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَجْرُوحِ إِذَا بَقِيَ فِي الْمُعْتَرَكِ يَوْمًا إِلَىٰ اللَّيْلِ، ثُمَّ مَاتَ، فَرَأَىٰ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنْ مَاتَ حَالَ الْحَرْبِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِلا فَلا. وَالصَّحِيحُ: التَّحْدِيدُ بِطُولِ الْفَصْل، أَوْ الْأَكْل؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ لا يَكُونُ إلا مِنْ ذِي حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، وَطُولُ الْفَصْل يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُما فِي كَثِيرِ مِنْ الْمَوَاضِع. وَأَمَّا الْكَلامُ وَالشُّرْبُ، وَحَالَةُ الْحَرْبِ، فَلا يَصِحُّ التَّحْدِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يُرْوَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيع؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَنْظُرُ لَك يَا رَسُولَ اللهِ. فَنَظَرَ فَوَ جَدَهُ جَرِيحًا، بِهِ رَمَقُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ فِي الْأَحْيَاءِ أَنْتَ أَمْ فِي الْأَمْوَاتِ؟ قَالَ: فَأَنَا فِي الْأَمْوَاتِ، فَأَبْلِغْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي السَّلامَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ أَبْرَحْ أَنْ مَاتَ (١). وَرُوِيَ أَنَّ أُصَيْرِمَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل وُجِدَ صَرِيعًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَا جَاءَ بِك؟ قَالَ: أَسْلَمْت، ثُمَّ جِئْت (٢). وَهُمَا مِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ، دَخَلا فِي عُمُوم قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ». وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ تَكَلَّمَا، وَمَاتَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ. وَفِي قِصَّةِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَافَ فِي الْقَتْلَىٰ، فَوَجَدَ أَبَا عَقِيلِ الْأُنْيْفِيَّ قَالَ: فَسَقَيْته مَاءً، وَبِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُرْحًا، كُلُّهَا قَدْ خَلَصَ إِلَىٰ مَقْتَل، فَخَرَجَ الْمَاءُ مِنْ جِرَاحَاتِهِ كُلِّهَا، فَلَمْ يُغَسَّل (٢٠). وَفِي فُتُوحِ الشَّام: أَنَّ رَجُلًا قَالَ:

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٦٥ -٤٦٦) عن يحيىٰ بن سعيد الأنصاري...، فذكره معضلًا. وأخرجه ابن إسحاق في "المفازي" (ص٣٣٤)، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة...، فذكره معضلًا؛ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٣٧٩] فصل [١].

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا: ذكر هذه القصة - دون ذكر سقي الماء - ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥) من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو كذاب.

أَخَذْتُ مَاءً لَعَلِّي أَسْقِي ابْنَ عَمِّي إِنْ وَجَدْت بِهِ حَيَاةً، فَوَجَدْت الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ فَأَرَدْت أَنْ أَسْقِيَهُ، فَلَاقِيهُ، فَإِذَا رَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَوْمَأَ لِي أَنْ أَسْقِيَهُ، فَلَهَبْت إلَيْهِ لِأَسْقِيَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَوْمَأَ لِي أَنْ أَسْقِيَهُ، فَلَمْ أَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّىٰ مَاتُوا كُلُّهُمْ (١)، وَلَمْ يُفْرَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِغُسْلٍ إِلَيْهِ، فَأَوْمَا أَلِي أَنْ أَسْقِيَهُ، فَلَمْ أَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّىٰ مَاتُوا كُلُّهُمْ (١)، وَلَمْ يُفْرَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِغُسْلٍ وَلا صَلاةٍ، وَقَدْ مَاتُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ.

فَضْلُلُ [١]: فَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ عَادَ عَلَيْهِ سِلاحُهُ فَقَتَلَهُ، فَهُوَ كَالْمَقْتُولِ بِأَيْدِي الْعَدُوِّ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُغَسَّلُ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِغَيْرِ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَصَابَهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُعْتَرَكِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: أَغَرْنَا عَلَىٰ حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَة، فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُّلًا مِنْهُمْ، فَضَرَبَهُ فَأَخْطاًهُ، فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ》. فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشَهِيدٌ هُو؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ» (٢) وَعَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ بَارَزَ مَرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَهَبَ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ (٣). فَلَمْ يُفْرَدْ عَنْ الشُّهَدَاءِ بِحُكْمٍ. وَلِأَنَّهُ شَهِيدُ الْمُعْرَكَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ الْكُفَّارُ، وَبِهَذَا فَارَقَ، مَا لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمُعْتَرَكِ، فَأَمَّا إِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَيّهِ، أَوْ وُجِدَ مَيَّتًا لا أَثَرَ بِهِ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ: «ادْفِنُوهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يُغَسَّلُ بِحَالٍ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْقِتَالِ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه الطبراني (٣٣٤٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٤٨٤) من طريق حبيب بن أبي ثابت. . . فذكر القصة؛ فهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٥٣٩)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ١١٠) من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن أبي سلام، عن أبيه، عن جده أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي على . . . ، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وفيه سلام بن أبي سلام، مجهول، كما في "التقريب". (٣) أخرجه مسلم برقم (١٨٠٢) عن سلمة بن الأكوع رضي المنه المنه بن الأكوع المناه المنه بن الأكوع المنه بن الأكوع المنه بن الأكوع المنه بن الأكوع المنه بن الأكوم بن المنه بن المنه بن الأكوم بن المنه بن المن

72. TE

وَلَنَا، أَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْغُسْلِ، فَلا يَسْقُطُ بِالِاحْتِمَالِ، وَلِأَنَّ سُقُوطَ الْغُسْلِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ مَقْرُونٌ بِمَنْ كُلِمَ، فَلا يَجُوزُ حَذْفُ ذَلِكَ عَنْ دَرَجَةِ الإعْتِبَارِ.

وَضَّلْلُ [٢]: وَمَنْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي الْمَعْرَكَةِ، فَحُكْمُهُ فِي الْغُسْلِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ، حُكْمُ مَنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُغَسِّلْ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ (١)، وَعَمَّارٌ أَوْصَىٰ أَنْ لا يُغَسَّلَ، وَقَالَ: ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ (١). قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ أَوْصَىٰ أَنْ لا يُغَسَّلُوا عَنَّا مُسْتَشْهِدُونَ غَدًا، فَلا تَنْزِعُوا عَنَّا ثَوْبًا، وَلا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا (١). وَلِأَنَّهُ أَصْحَابُ الْجَمَلِ: إِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ غَدًا، فَلا تَنْزِعُوا عَنَّا ثَوْبًا، وَلا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا (١). وَلِأَنَّهُ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ، أَشْبَهَ قَتِيلَ الْكُفَّارِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي أَحِدِ قَوْلَيْهِ: يُغَسَّلُونَ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ غَسَّلَتُ ابْنَهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ (١). وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا يُعْسَلُونَ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ غَسَّلَتُ ابْنَهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ (١). وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ (١). وَالْمَعْرَكَةِ. عَسَلَتْ ابْنَهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ (١). وَالْمَعْرَكَةِ وَصُلِبَ، فَهُو كَالْمَقْتُولِ ظُلْمًا، وَلَيْسَ بِشَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ.

وَأَمَّا الْبَاغِيَ، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ: مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ، غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ. وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُهُ بِأَهْلِ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا غُسْلُ أَهْلِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ مِنْ الْجَانِيَيْنِ، وَلِأَنَّهُمْ يَكْثُرُونَ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَيَشُقُّ غُسْلُهُمْ، فَأَشْبَهُوا أَهْلَ الْعَدْلِ. فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْعَدْلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّنَا شَبَهُنَاهُمْ بِشُهَدَاءِ مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْغُسْلِ، فَكَذَلِكَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّنَا شَبَهْنَاهُمْ بِشُهَدَاءِ مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْغُسْلِ، فَكَذَلِكَ

- (١) سيأتي بعده أن عمارًا أوصي بأن لا يغسل، ولم ينقل أن عليًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ و أنكر عليه ذلك.
- (٢) صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ١٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا أبو القاسم: عبد الرحمن بن عبد الرحمن الهاشمي بحلب حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: قال عمار:...، فذكره. إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
- (٣) تقدم أن عمارًا أوصىٰ بذلك، وكذلك عن زيد بن صوحان، كما في "مصنف ابن أبي شيبة"
   (٣/ ٢٥٢ ٢٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٧).
- (٤) صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ١٧) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأ أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: دخلت علىٰ أسماء. . . ، فذكره. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، أئمة.

فِي الصَّلاةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِّيُّهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ (١).

فَضْلُلْ [٣]: فَأَمَّا مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا، أَوْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا، يُغَسَّلُ. اخْتَارَهَا الْخَلالُ، وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ؛ لِأَنَّ رُتْبَتَهُ دُونَ رُتْبَةِ الشَّهِيدِ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَأَشْبَهَ الْمَبْطُونَ؛ وَلِأَنَّ هَذَا لا يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِيهِ، فَلَمْ يَجُزْ إِلْحَاقُهُ بِشُهَدَاءِ الْمُعْتَرَكِ. وَالثَّانِيَةُ، لا يُغَسَّلُ، وَلا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. وَهُو قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالْأُوزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ فِي الْغُسْل؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ شَهِيدًا، أَشْبَهَ شَهِيدَ الْمُعْتَرَكِ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ" (٢).

فَضْلُ [٤]: فَأَمَّا الشَّهِيدُ بِغَيْرِ قَتْل، كَالْمَبْطُونِ، وَالْمَطْعُونِ، وَالْغَرِقِ، وَصَاحِبِ الْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ، فَإِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ؛ لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، إلا مَا يُحْكَىٰ عَنْ الْحَسَنِ: لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ النُّفَسَاءِ؛ لِأَنَّهَا شَهِيدَةٌ.

وَلَنَا، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ صَلَّىٰ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). «وَصَلَّىٰ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عُمَرَ وَعَلِيٍّ صَيْحَةً، وَصَلَّىٰ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عُمرَ وَعَلِيٍّ صَيْحَةً، وَهُوَ شَهِيدٌ (٤). وَصَلَّىٰ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عُمرَ وَعَلِيٍّ صَيْحَةً، وَهُمَا شَهِيدَانِ. وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَالْعَرِقُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْعَرِقُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْعَرِقُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْعَرِقُ، وَالْعَرِقُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْعَرِقُ، وَالْعَرِقُ، وَالْعَرِقُ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ » قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). وَعَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا عَلَىٰ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرج البيهقي (١٧/٤) من طريق قيس بن الربيع، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي: «أنه صلى على على عمار بن ياسر، وهاشم بن عتبة».

وهذا إسناد ضعيف؛ قيس بن الربيع، وأشعث بن سوار ضعيفان، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا، كما ذكر ذلك الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٤٨٠)، ومسلم برقم (١٤١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ كُلُّهُ اللَّهِ عِلْم

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٣٢)، ومسلم برقم (٩٦٤) عن سمرة بن جندب ﴿ عَيُّهُ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (٦٥٣)، ومسلم برقم (١٩١٤)، والترمذي (١٠٦٣) عن أبي هريرة ﴿عُيُّهُهُ.



# الْخَبَرِ: «صَاحِبُ الْحَرِيقِ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ<sup>(۱)</sup>، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ<sup>(۲)</sup> شَهِيدَةٌ»<sup>(۳)</sup>.

- (١) في غريب الحديث لأبي عبيد: وذات الجنب: علة صعبة، تأخذ في الجنب. وقال ابن شميل: ذات الجنب هي الدبيلة، وهي قرحة قبيحة تثقب البطن. اه
  - (٢) في كتاب العين: وماتت المرأة بجُمْع، أي: مع ما في بطنها.
- (٣) صحيح لغيره: أخرجه مالك (١/ ٢٣٣- ٢٣٤) ومن طريقه أحمد (٥/ ٤٤٦)، وأبو داود (٣) صحيح لغيره: أخرجه مالك (١/ ٢٣٠)، والحاكم (١/ ٣٥١)، والبيهقي (١/ ٣٥١) عن عبدالله بن عبدالله عنه عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن جابر، ولم يوثقه معتبر.

والحديث صحيح بشواهده، فقد تقدم في حديث أبي هريرة ذكر خمسة من الشهداء.

وأما قوله: «وصاحب الحريق»: فله شاهد من حديث صفوان بن أمية، أخرجه الطبراني (٧٣٣٠)، قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عامر بن مالك، عن صفوان بن أمية به. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا عامر بن مالك؛ فقد تفرد بالرواية عنه النهدي، ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول.

وللجملة المذكورة شواهد أخرى، لم أذكرها؛ لكونها شديدة الضعف، أو غير محفوظة.

وأما قوله في الحديث: «وصاحب ذات الجنب»: فله شاهد من حديث عقبة بن عامر، أخرجه أحمد (١٥٧/٤) من طريق ابن لهيعة، حدثنا واهب بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر مرفوعًا به، بلفظ: «الميت من ذات الجنب شهيد».

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، إلا أنه يقوي حديث الباب.

وله شاهد آخر عن أبي هريرة، أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٢)، وأحمد (٢/ ٤٤١) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أبي مالك بن ثعلبة، ولعنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس، ولم يصرح بالسماع.

وأما قوله: «والمرأة تموت بجمع»: فشاهده حديث صفوان بن أمية المتقدم، وآخر من حديث عقبة بن عامر عند النسائي (٦/ ٣٧)، وفي إسناده عبد الله بن ثعلبة الحضرمي، وهو مجهول.

وله شاهد آخر من حديث عبادة بن الصامت رَضِيُّهُ عند أحمد (٣٢٨/٥)، وفي إسناده أبو سنان

وَكُلُّ هَؤُلاءِ يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ غُسْلَ الشَّهِيدِ فِي الْمَعْرَكَةِ؛ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ إِزَالَةِ الدَّمِ الْمُسْتَطَابِ شَرْعًا، أَوْ لِمَشَقَّةِ غُسْلِهِمْ، لِكَثْرَتِهِمْ، أَوْ لِمَا فِيهِمْ مِنْ الْجَرَاح، وَلا يُوجَدُ ذَلِكَ هَاهُنَا.

فَضْلُلْ [٥]: فَإِنْ اخْتَلَطَ مَوْتَىٰ الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَىٰ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمْ يُمَيَّزُوا، صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ. عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ يَنْوِي الْمُسْلِمِينَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَيَجْعَلَهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ، صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ، وَإِلا فَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ، صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ، وَإِلا فَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ، صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ، وَإِلا فَلا؛ لِأَنَّ الإعْتِبَارَ بِالْأَكْثَرِ، بِدَلِيلِ أَنَّ دَارَ الْمُسْلِمِينَ الظَّاهِرُ فِيهَا الْإِسْلامُ؛ لِكَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ بِهَا مِنْ الْكُفَّارِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ أَمْكَنَ الصَّلاةَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَوجَبَ، كَمَا لَوْ كَانُوا أَكْثَرَ، وَلِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَقْصِدَ بِصَلاتِهِ وَدُعَائِهِ الْأَكْثَرَ، جَازَ قَصْدُ الْأَقَلِّ، وَيَبْطُلُ مَا قَالُوهُ بِمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتٍ، ثَبَتَ الْحُكْمُ لِلْأَقَلِّ، دُونَ الْأَكْثَرِ.

عيسىٰ بن سنان، وفيه ضعف.

وله شاهد آخر عن راشد بن حبيش:

أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٩)، وابن أبي عاصم (٢٧٨٨)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٨٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن راشد بن حبيش، أن رسول الله على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله على:

«أتعلمون من الشهيد من أمتي؟» فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني، فأسندوه، فقال: يا رسول الله، الصابر المحتسب، فقال رسول الله على: «إن شهداء أمتي إذًا لقليل. . .» فذكره، وفيه: والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. وليس عند ابن أبي عاصم: عن أبي الأشعث، وروايته أرجح.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قتادة لم يسمع من مسلم بن يسار. قاله القطان كما في جامع التحصيل. وراشد بن حبيش مختلف في صحبته.

قال الحافظ ري كما في الإصابة (٢/ ٣٦٠): قال ابن مندة: تابعه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، ورواه سفيان بن عبد الرحمن عن قتادة، فقال: عن راشد عن عبادة. وهو الصّواب.



فَضْلُلْ [٦]: وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتُ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هُو أَمْ كَافِرٌ، نُظِرَ إِلَىٰ الْعَلامَاتِ، مِنْ الْخِتَانِ، وَالثِّيَابِ، وَالْخِضَابِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَلامَةٌ، وَكَانَ فِي دَارِ الْإِسْلامِ، غُسِّلَ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ وَصُلِّي عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ وَصُلِّي عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارٍ، فَهُو مِنْ أَهْلِهَا، يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَىٰ خِلافِهِ دَلِيلٌ.

# مَسْأَلَةٌ [٣٨٢]: قَالَ: (وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا يُقْرَبُ طِيبًا، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلا رِجْلاهُ)

إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لا يَبْطُلُ حُكْمُ إحْرَامِهِ بِمَوْتِهِ، فَلِذَلِكَ جُنِّبَ مَا يُجَنَّبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الطِّيبِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَقَطْعِ الشَّعْرِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ (۱)، وَعَلِيٍّ (۲)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (۳). وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالتَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَبْطُلُ إحْرَامُهُ بِموْتِه، وَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلالِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةً (٤)، وَابْنِ عُمَرَ (٥)، وَطَاوُسٍ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَبَطَلَتْ بِالْمَوْتِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةً (٤)، وَابْنِ عُمَرَ (٥)، وَطَاوُسٍ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَبَطَلَتْ بِالْمَوْتِ،

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ٣٩٣) من طريق الزهري، عنه.

والزهري لم يدرك عثمان؛ فهو منقطع.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٤٥) من طريق حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي به. وهذا إسناد ضعيف؛ الحجاج هو ابن أرطاة، مدلس، ولم يصرح بالسماع، والحارث هو الأعور، كذاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٤٥) من طريق عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وخصيف ضعيف، ولكن يدل علىٰ صحة الأثر أن ابن عباس هو الذي روىٰ الحديث المرفوع، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٣/١): حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٤٤) من طريق إبراهيم به.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٤٤): حدثنا علي، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وعلي هو ابن عبد العزيز البغوي، وحجاج هو ابن منهال.

كَالصَّلاةِ وَالصِّيام.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسِ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيٍّ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِشُّوهُ طِيبًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا». وَفِي رِوَايَةٍ «مُلَبِّيًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). فَإِنْ قِيلَ: هَذَا خَاصُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. قُلْنَا: حُكْمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَاحِدٍ حُكْمُهُ فِي مِثْلِهِ، إلا أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصُهُ، وَلِهَذَا ثَبَتَ حُكْمُهُ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ فِي سَائِرِ الشُّهَدَاءِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «حُكْمِي عَلَىٰ الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ»(٢). قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل يَقُولُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنِ؛ كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، أَيْ يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَأَنْ يَكُونَ فِي الْغَسَلاتِ كُلِّهَا سِدْرٌ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تَقْرَبُوهُ طِيبًا، وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيع الْمَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِع: يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا، وَلا يُغَسَّلُ كَمَا يُغَسَّلُ الْحَلالُ. وَإِنَّمَا كُرِهَ عَرْكُ رَأْسِهِ، وَمَوَاضِع الشَّعْرِ، كَيْ لا يَتَقَطَّعَ شَعْرُهُ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي تَغْطِيَةِ رِجْلَيْهِ، فَرَوَىٰ حَنْبَلٌ عَنْهُ: لا تُغَطَّىٰ رِجْلاهُ. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ الْخَلالُ: لا أَعْرِفُ هَذَا فِي الْأَحَادِيثِ، وَلا رَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ غَيْرَ حَنْبَل، وَهُوَ عِنْدِي وَهُمٌّ مِنْ حَنْبَل، وَالْعَمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُغَطَّىٰ جَمِيعُ الْمُحْرِم، إلا رَأْسَهُ، لِأَنَّ إحْرَامَ الرَّجُل فِي رَأْسِهِ، وَلا يُمْنَعُ مِنْ تَغْطِيةِ رِجْلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَلِكَ فِي مَمَاتِهِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ، فَنَقَلَ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: لا يُغَطَّىٰ وَجْهُهُ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: "وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) لا أصل له: قال السخاوي هي المقاصد الحسنة (٢١٤): ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجه، وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه، وللترمذي والنسائي من حديث أميمة ابنة رقيقة: ما قولي لامرأة واحدة، إلا كقولي لمائة امرأة. لفظ النسائي، وقال الترمذي: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما. اهـ

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (١٢٠٦) من بعض طرقه.

وَنَقَلَ عَنْهُ سَائِرُ أَصْحَابِهِ: لا بَأْسَ بِتَغْطِيَةِ وَجْهِهِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَهُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ، وَلَيْسَ فِيهِ إلا الْمَنْعُ مِنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَلِأَنَّ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَلا يُمْنَعُ مِنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَلِأَنَّ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَلا يُمْنَعُ مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ فِي الْحَيَاةِ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ أَوْلَىٰ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يُلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْمَحْرِمُ الْمَحْرِمُ الْمَحْرِمُ اللهَ يَعْدَ مَوْتِهِ، كَمَا لا يَلْبَسهُ فِي حَيَاتِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مُحْرِمَةً، أَلْبِسَتْ الْمَحْرِمَ الْقَمِيصَ، وَخُمِّرَتْ، كَمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهَا، وَلَمْ تَقْرَبْ طِيبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فِي الْقَمِيصَ، وَخُمِّرَتْ، كَمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهَا، وَلَمْ تَقْرَبْ طِيبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، وَلَمْ تَقْرَبْ طِيبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، وَلَمْ تَقْرَبْ طِيبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

## مُسْأَلَةٌ [٣٨٣]: قَالَ: (وَإِنْ سَقَطَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّلَ، وَجُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا بَانَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ، وَهُو مَوْجُودُ، غُسِّلَ، وَجُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ. قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا غَسَّلَتْ ابْنَهَا، فَكَانَتْ تَنْزِعُهُ أَعْضَاءً، كُلَّمَا غَسَّلَتْ عُضْوًا طَيَّبَتْهُ، وَجَعَلَتْهُ فِي كَفَنِهِ (١). وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ جَمْعَ أَجْزَاءِ

ومخرج هذا الحديث هو سعيد بن جبير، وقد رواه غير واحد عنه بدون ذكر الوجه، ومنهم عمرو بن دينار، والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار يروونه كذلك، بدون ذكر الوجه.

قال البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٩٣): «ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه فيه غريب، ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير، فذكر الوجه – علىٰ شكً منه في متنه –، ورواية الجماعة الذين لم يشُكُّوا، وساقوا المتن أحسن سياقة أولىٰ بأن تكون محفوظة، والله أعلم».

وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص١٤٨): ذكر الوجه تصحيف من الرواة بإجماع الثقات، الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار علىٰ روايته عنه: «**ولا تغطوا رأسه»**، وهو المحفوظ. اهـ

(۱) ذكر التغسيل، والتكفين، والصلاة عليه بدون ذكر الأعضاء، جاء في حديث أخرجه البيهقي (۱) ذكر التغسيل، ما طريق سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأ أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: دخلت على أسماء. . . ، فذكره. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، أئمة.

وأما نزعه أعضاءً فجاء ذلك في "تاريخ دمشق" (٢٨/ ٢٥٤) من طريق جويرية بن أسماء، عن جدته، عن أسماء به. وهذا إسناد ضعيف؛ جدة جويرية لا تعرف. الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَوْلَىٰ مِنْ تَفْرِيقِهَا.

فَضْلُلُ [١]: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلا بَعْضُ الْمَيِّتِ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُعَسَّلُ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَوَارِحِ. قَالَ الْخَلالُ: وَلَعَلَّهُ قَوْلُ قَوْلُ قَدِيمٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ، وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْأَعْشُ صُلِّي عَلَيْهِ، وَإِلا فَلا؛ لِأَنَّهُ بَعْضُ عَلَىٰ الْأَعْشُ صُلِّي عَلَيْهِ، وَإِلا فَلا؛ لِأَنَّهُ بَعْضُ لا يَزِيدُ عَلَىٰ النَّعْفِ، وَإِلا فَلا؛ لِأَنَّهُ بَعْضُ لا يَزِيدُ عَلَىٰ النَّعْفِ، وَالظُّفْرِ.

وَلَنَا، إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ صَيْبُهُمْ قَالَ أَحْمَدُ: صَلَّىٰ أَبُو أَيُّوبَ عَلَىٰ رِجْلِ(۱)، وَصَلَّىٰ عُمَرُ عَلَىٰ عِظَامٍ بِالشَّامِ (٣). رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَلَىٰ عِظَامٍ بِالشَّامِ (٣). رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَلْقَىٰ طَائِرٌ يَدًا بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَل، فَعُرِفَتْ بِالْخَاتَم، وَكَانَتْ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَلْقَىٰ طَائِرٌ يَدًا بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَل، فَعُرِفَتْ بِالْخَاتَم، وَكَانَتُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا أَهْلُ مَكَّة (١٤). وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا أَهْلُ مَكَّة (١٤). وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ نَعْرِفْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ بَعْضٌ مِنْ جُمْلَةٍ لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا، فَيُصَلَّىٰ عَلَيْها، فَيُصَلَّىٰ عَلَيْها، فَيُصَلَّىٰ عَلَيْها، فَيُصَلَّىٰ عَلَيْها، فَيُصَلَّىٰ عَلَيْها كَالْأَكْثَرِ، وَفَارَقَ مَا بَانَ فِي الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةٍ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْها، فَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِا مَنْ جُمْلَةٍ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا،

- (١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٦) من طريق سفيان، عن رجل، عن أبي أيوب به.
  - وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مبهم.
- (٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٦) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤١١-٤١١) عن شريك، عن جابر، عن عامر: «أن عمر صلى على عظام بالشام».
- وهذا إسناد شديد الضعف؛ شريك فيه ضعف، وجابر هو الجعفي، متروك، وعامر هو الشعبي، لم يدرك عمر بن الخطاب صَلِيُّهُهُ.
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٦)، وابن المنذر (٥/ ٤١٠) من طريق خالد بن معدان،
   قال: لما كان يوم اليرموك. . . ، فذكر القصة.
- وإسناده ضعيف؛ لأن خالد بن معدان لم يدرك أبا عبيدة بن الجراح؛ فإنه توفي قديمًا قبل عمر بن الخطاب رضي أنه .
  - (٤) ضعيف: ذكره الشافعي بلاغًا كما في "الكبرى للبيهقي" (١٨/٤) -؛ وعليه فهو معضل، ضعيف.

75 N

وَالشُّعْرُ وَالظُّفْرُ لا حَيَاةَ فِيهِ.

فَضِّلُ [٢]: وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ، غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَدُفِنَ إلَىٰ جَانِبِ الْقَبْرِ، أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ، وَلا حَاجَةَ إلَىٰ كَشْفِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّ ضَرَرَ نَبْشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّ ضَرَرَ نَبْشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَفْرِقَةِ أَجْزَائِهِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَالْمَجْدُورُ، وَالْمُحْتَرِقُ، وَالْغَرِيقُ، إِذَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ غُسِّلَ، وَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْلِ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبَّا، وَلَمْ يُمَسَّ، فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْمَاءِ لَمْ يُغَسَّلْ، وَيُيَمَّمُ إِنْ أَمْكَنَ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيه الْمَاءُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ الْمَاءِ يُيَمَّمُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ الْمَاءِ يُيَمَّمُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ الْمَاءِ يُيَمَّمُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضِ، غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ، وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي، كَالْحَيِّ سَوَاءً.

فَضْلُلُ [٤]: فَإِنْ مَاتَ فِي بِئْرٍ ذَاتِ نَفَسٍ، فَأَمْكَنَ مُعَالَجَةُ الْبِئْرِ بِالْأَكْسِيَةِ الْمَبْلُولَةِ تُدَارُ فِي الْبِئْرِ حَتَّىٰ تَجْتَذِبَ بُخَارَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ مَنْ يُطْلِعُهُ، أَوْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ بِكَلالِيبَ مِنْ غَيْرِ تُدَارُ فِي الْبِئْرِ حَتَّىٰ تَجْتَذِبَ بُخَارَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ مَنْ يُطْلِعُهُ، أَوْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ بِكَلالِيبَ مِنْ غَيْرِ مُرَدٍ، فَلَزِمَ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ. وَإِذَا مُثْلَةٍ، لَزِمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ غُسْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَدٍ، فَلَزِمَ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ. وَإِذَا شُكَّ فِي زَوَالِ بُخَارِهِ، أُنْزِلَ إِلَيْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَحْوُهُ، فَإِنْ انْطَفَأَ فَالْبُخَارُ بَاقٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْطَفِعْ فَقَدْ زَالَ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: لا تَبْقَىٰ النَّارُ إلا فِيمَا يَعِيشُ فِيهِ الْحَيَوانُ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ إِلا بِمُثْلَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ إِلَىٰ الْبِعْرِ حَاجَةٌ، طُمَّتْ عَلَيْهِ، فَكَانَتْ قَبُرهُ. وَإِنْ كَانَ طَمَّهَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ، أُخْرِجَ بِالْكَلالِيبِ، سَوَاءٌ أَفْضَىٰ إِلَىٰ الْمُثْلَةِ أَوْ لَمْ يُفْضِ؛ لِأَنَّ فِي بَقَائِهِ فِي بَقَائِهِ فِي بَقَائِهِ فَيْ رَخُهُ وَيُشِنَ حُقُوقٍ كَثِيرَةٍ؛ نَفْعِ الْمَارَّةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ، وَرُبَّمَا كَانَتْ الْمُثْلَةُ فِي بَقَائِهِ أَعْظَمَ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَطَّعُ وَيُشِنُ. فَإِنْ نَزَلَ عَلَىٰ الْبِئْرِ قَوْمٌ، فَاحْتَاجُوا إِلَىٰ الْمَاءِ، وَخَافُوا عَلَىٰ أَغْضِهِمْ، فَلَهُمْ إِخْرَاجُهُ، وَجُهًا وَاحِدًا، وَإِنْ حَصَلَتْ مُثْلَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ مِنْ تَلَفِ نُفُوسِ أَنْفُسِهِمْ، فَلَهُمْ إِخْرَاجُهُ، وَجُهًا وَاحِدًا، وَإِنْ حَصَلَتْ مُثْلَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ مِنْ تَلَفِ نُفُوسِ أَنْفُسِهِمْ، فَلَهُمْ إِخْرَاجُهُ، وَجُهًا وَاحِدًا، وَإِنْ حَصَلَتْ مُثْلَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ مِنْ تَلَفِ نُفُوسِ أَنْفُسِهِمْ، فَلَهُمْ إِخْرَاجُهُ، وَجُهًا وَاحِدًا، وَإِنْ حَصَلَتْ مُثْلَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ مِنْ تَلَفِ نُفُوسِ الْأَحْيَاءِ، وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَجِدْ مِنْ السُّتْرَةِ إِلا كَفَنَ الْمَيِّتِ، وَاضِطُّرَ الْحَيُّ إِلَى اللهُ عَنْ الْمُثْلَةِ. لِأَنَّ الْمَيْتِ وَلِهُ اللهُ مِنْ عَنْ الْمُثْلَةِ. لِأَنَ أَلُهُمْ أَوْلَ الدُّنِيَا أَهُولُ عَنْ اللهُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِم، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ شُقَ بَطْنُهُ لِحِفْظِ مَالِ الْحَيِّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا مَالًا اللهَ الْمَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### مَسْأَلَةٌ [٣٨٤]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ طَوِيلًا أُخِذَ، وَجُعِلَ مَعَهُ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ شَارِبَ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ طَوِيلًا أُسْتُحِبَّ قَصُّهُ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ: لا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَمْ يُسْتَحَبَّ، كَالْخِتَانِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلَيْنِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْقِ: «اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ كَمَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ»(۱). وَالْعَرُوسُ يُحَسَّنُ، وَيُزَالُ عَنْهُ مَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ الشَّارِبِ وَغَيْرِهِ، وَلِأَنَّ تَرْكَهُ يُقبِّحُ مَنْظَرَهُ، فَشُرِعَتْ إِزَالَتُهُ، كَفَتْحِ عَيْنَيْهِ وَفَمِهِ شُرِعَ مَا يُزِيلُهُ، وَلِأَنَّهُ فِعْلُ مَسْنُونٌ فِي الْحَيَاةِ لا مَضَرَّةَ فِيهِ، إِزَالَتُهُ، كَفَتْحِ عَيْنَيْهِ وَفَمِهِ شُرِعَ مَا يُزِيلُهُ، وَلِأَنَّهُ فِعْلُ مَسْنُونٌ فِي الْحَيَاةِ لا مَضَرَّةً فِيهِ، فَشُرِعَ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَالِاغْتِسَالِ. وَيُخَرَّجُ عَلَىٰ هَذَا الْخِتَانُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَضَرَّةِ. فَإِذَا أُخِذَ فَشُرِعَ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَالِاغْتِسَالِ. وَيُخَرَّجُ عَلَىٰ هَذَا الْخِتَانُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَضَرَّةِ. فَإِذَا أُخِذَ الشَّعْرُ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ وَكَذَلِكَ الشَّعْرُ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ وَكَذَلِكَ كَلَّ مَا أُخِذَ مِنْ الْمَيِّتِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ظُفْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُجْعَلُ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ كَأَعْفَانِهِ كَأَعْفَانِهِ كَأَعْفَانِهِ كَالْمَعْرُ أَوْ ظُفْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُجْعَلُ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ كَأَعْفَانِهِ كَأَعْفَانِهِ كَأَعْفَانِهِ وَكَذَلِكَ كَلَاكَ.

فَضْلِلْ [1]: فَأَمَّا الْأَظْفَارُ إِذَا طَالَتْ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا، لا تُقْلَمُ.

قَالَ أَحْمَدُ: لا تُقْلَمُ أَظْفَارُهُ، وَيُنَقَّىٰ وَسَخُهَا. وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْحَرَقِيِّ؛ لِقَوْلِهِ: وَالْخِلالُ يُزَالُ بِهِ مَا تَحْتَ الْأَظْفَارِ؛ لِأَنَّ الظُّفْر لا يَظْهَرُ كَظُهُورِ الشَّارِبِ، فَلا حَاجَةَ إِلَىٰ قَصِّهِ. وَالثَّانِيَةُ، يُقَصُّ إِذَا كَانَ فَاحِشًا. نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ، وَلا مَضَرَّةَ فِيهِ، فَيُشْرَعُ أَخْذُهُ كَالشَّارِبِ. وَيُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ الرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ عَلَىٰ مَا السُّنَةِ، وَلا مَضَرَّةَ فِيهِ، فَيُشْرَعُ أَخْذُهُ كَالشَّارِبِ. وَيُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ الرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ عَلَىٰ مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةً. وَأَمَّا الْعَانَةُ فَظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا لا تُؤْخَذُ؛ لِتَرْكِهِ ذِكْرَهَا. وَهُو قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَمَالِكِ، وَأَي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ فِي أَخْذِهَا إِلَىٰ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، وَلَمْسِهَا، وَهُو قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَمَالِكٍ، وَأَيِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ فِي أَخْذِهَا إِلَىٰ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، وَلَمْسِهَا، وَهُو قَوْلُ الْمَيِّتِ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ لا يُفْعَلُ لِغَيْرِ وَاجِب، وَلِأَنَّ الْعَوْرَةَ مَسْتُورَةٌ يُسْتَغْنَىٰ بِسَتْرِهَا عَنْ إِزَالَتِهَا. وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَخْذَهَا مَسْنُونٌ. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَخْذَهَا مَسْنُونٌ. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) لا أصل له: تقدم الكلام عليه في المسألة [٣٤٦].

وَسَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ جَزَّ عَانَةَ مَيِّتٍ (١). وَلِأَنَّهُ شَعْرٌ إِزَالَتُهُ مِنْ السُّنَّةِ، فَأَشْبَهَ الشَّارِبَ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ. وَيُفَارِقُ الشَّارِبُ الْعَانَةَ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ يُتَفَاحَشُ لِرُوْ يَتِهِ، وَلا يُحْتَاجُ فِي أَخْذِهِ إِلَىٰ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَلا مَسِّهَا. فَإِذَا قُلْنَا بِأَخْذِهَا، فَإِنَّ حَنْبَلا لِوُوْ يَتِهِ، وَلا يُحْمَدَ سُئِلَ: تَرَىٰ أَنْ تُسْتَعْمَلَ النُّورَةُ؟ قَالَ: الْمُوسَىٰ، أَوْ مِقْرَاضٌ يُؤْخَذُ بِهِ الشَّعْرُ مِنْ عَانَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: تُزَالُ بِالنُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ، وَلا يَمَسُّهَا. وَوَجْهُ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّهُ فِعْلُ سَعْدٍ، وَالنُّورَةُ لا يُؤْمَنُ أَنْ تُتْلِفَ جِلْدَ الْمَيِّتِ.

فَضِّلْ [٢]: فَأَمَّا الْخِتَانُ فَلا يُشْرَعُ؛ لِأَنَّهُ إِبَانَةُ جُزْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِي عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ يُخْتَنُ. حَكَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلا يُحْلَقُ رَأْسُ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ فِي الْحَيَاةِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ لِزِينَةِ أَوْ نُسُكٍ، وَلا يُحْلَقُ رَأْسُ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ فِي الْحَيَاةِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ لِزِينَةِ أَوْ نُسُكٍ، وَلا يُطْلَبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَاهُنَا.

فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِعَظْمٍ فَجَبَرَ، ثُمَّ مَاتَ، لَمْ يُنزَعْ إِنْ كَانَ طَاهِرًا. وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَأَمْكَنَ إِزَالَتِهَا مِنْ غَيْرِ مُثْلَةٍ أُزِيلَ؛ لِأَنَّهُ نَجَاسَةٌ مَقْدُورٌ عَلَىٰ إِزَالَتِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ. وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ الْمُثْلَةِ لَمْ يُقْضِي نَزْعُهَا إِلَىٰ مُثْلَةٍ، مُسِحَتْ كَمَسْح جَبِيرَةِ الْحَيِّ. وَإِنْ لَمْ يُقْضِ إِلَىٰ مُثْلَةٍ، مُسِحَتْ كَمَسْح جَبِيرَةِ الْحَيِّ. وَإِنْ لَمْ يُقْضِ إِلَىٰ مُثْلَةٍ، مُسِحَتْ كَمَسْح جَبِيرَةِ الْحَيِّ. وَإِنْ لَمْ يُقْضِ إِلَىٰ مُثْلَةٍ، نُزِعَتْ فَغُسِلَ مَا تَحْتَهَا. قَالَ أَحْمَدُ، فِي الْمَيِّتِ تَكُونُ أَسْنَانُهُ مَرْبُوطَةً بِذَهَبٍ: إِنْ قَدَرَ عَلَىٰ نَزْعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْقُطَ بَعْضُ أَسْنَانِهِ نَزَعَهُ، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَسْقُطَ بَعْضُهَا تَرَكَهُ.

فَضْلُلُ [٤]: وَمَنْ كَانَ مُشَنَّجًا، أَوْ بِهِ حَدَبُّ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَأَمْكَنَ تَمْدِيدُهُ بِالتَّلْيِينِ وَالْمَاءِ الْحَارِّ، فُعِلَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلا بِعُنْفٍ، تَرَكَهُ بِحَالِهِ. فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ صِفَةٍ لا يُمْكِنُ تَرْكُهُ عِلَىٰ النَّعْشِ إلا عَلَىٰ وَجْهٍ يَشْتَهِرُ بِالْمُثْلَةِ، تُرِكَ فِي تَابُوتٍ، أَوْ تَحْتَ مِكَبَّةٍ، مِثْلُ مَا تَرْكُهُ عَلَىٰ النَّعْشِ إلا عَلَىٰ وَجْهٍ يَشْتَهِرُ بِالْمُثْلَةِ، تُرِكَ فِي تَابُوتٍ، أَوْ تَحْتَ مِكَبَّةٍ، مِثْلُ مَا

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٣٧) عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن سعد بن مالك، «حلق عانة ميت». إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن أبا قلابة لم يسمع من سعد رَفِيَّ بُهُ؛ فإنه لم يسمع من عدد من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم عن سعد رَفِيَّ بُهُ.

يُصْنَعُ بِالْمَرْأَةِ لِإَنَّهُ أَصْوَنُ لَهُ، وَأَسْتَرُ لِحَالِهِ.

فَضْلُ [٥]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتْرَكَ فَوْقَ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ مِنْ الْخَشَبِ أَوْ الْجَرِيدِ، مِثْلُ الْقُبَّةِ، يُتْرَكُ فَوْقَهُ تَوْبُ؛ لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ رَجْيَهُمْ اللهِ رَجْيَهُمْ أَقُلُ الْقُبَّةِ، يُتْرَكُ فَوْقَهُ تَوْبُ؛ لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ رَجْيَهُمْ اللهِ رَجْيَهُمُ اللهِ رَجْيَهُمُ اللهِ رَجْيَهُمُ اللهِ اللهِ رَجْيَهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُل

## مُسْأَلَةٌ [٣٨٥]: قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ)

وَلَنَا، عُمُو مُ قَوْلِهِ عَلَيْكُلِى: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢). وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ، فِي "سَنُنَهِ» عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن

(١) لم أجد له سندًا في المصادر الموجودة بين يدي.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٦٠٢)، والبزار (١٦٣٢)، والعقيلي (٣/ ٢٤٦) وابن الأعرابي في معجمه (٣١٨، ٣٨٥، ١٩٣٠)، وتمام في فوائده (١٢١٧)، والبيهقي في الكبرئ (٧٠٨٨)، وفي الشعب (٨٨٤٦)، من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود به.

وعلي بن عاصم ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، والحديث المذكور أعظم ما أنكروا عليه.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفًا، ولم يرفعه، ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث، نقموا عليه». اهـ

وقال العقيلي عليه ثقة.

وقال الدارقطني رهي العلل (٦٨١) يرويه محمد بن سوقة، عن إبراهيم عن الأسود، عن عبد الله. حدث به عنه علي بن عاصم، وعبد الحكيم بن منصور، رفعاه إلىٰ النبي رهي الله الله علي بن عاصم، وعبد الحكيم بن منصور، رفعاه إلىٰ النبي رابع الله علي بن عاصم، وعبد الحكيم بن منصور، رفعاه إلىٰ النبي

وتابعهما محمد بن الفضل بن عطية، والثوري، من رواية حماد بن الوليد عنه، وشعبة من رواية نصر بن حماد عنه. ورفعه أيضا عبد الرحمن بن مالك بن مغول. عَمْرو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إلا كَسَاهُ اللهُ عَلَى مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١). وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَزَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

فَضْلُلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ جَمِيعِ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ، كِبَارِهِمْ وَصِغَارِهِمْ، وَيَخُصُّ خِيَارَهُمْ، وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِهِمْ؛ لِيَسْتَنَّ بِهِ غَيْرُهُ، وَذَا الضَّعْفِ مِنْهُمْ عَنْ تَحَمُّلِ الْمُصِيبَةِ، لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا، وَلا يُعَزِّي الرَّجُلُ الْأَجْنَبِيُّ شَوَابَّ النِّسَاءِ؛ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَا نَعْلَمُ فِي التَّعْزِيَةِ شَيْئًا مَحْدُودًا، إِلا أَنَّهُ يُرْوَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَزَّىٰ

وقيل: عن إسرائيل، وقيس بن الربيع.

ووقفه الحارث بن عمران الجعفري أبو سليمان، عن محمد بن سوقة. اه

وقال الإمام البيهقي رهي الشعب: هذا حديث يعرف بعلي بن عاصم، عن محمد بن سوقة، وقد رويناه عن غيره، وليس بالقوي، وروي من أوجه أخر عن ابن سوقة، كلها ضعيفة. اه

قال أبو عبد الله: عبد الحكيم بن منصور، ومحمد بن الفضل بن عطية، ونصر بن حماد، وحماد بن الوليد، وعبد الرحمن بن مالك بن مغول، والحارث بن عمران الجعفري كلهم قد كذبوا.

ومتابعة قيس وإسرائيل ذكرها الخطيب في تاريخه (١١/ ٤٤٩)، ولم تثبت عنهم.

(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٦٠١) من طريق قيس أبي عمارة، عن عبد الله بن أبي بكر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ قيس أبو عمارة قال فيه البخاري: «فيه نظر». وذكر العقيلي له حديثين، هذا أحدهما، ثم قال: «لا يتابع عليهما».

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٠٧٦) من طريق يونس بن محمد، قال: حدثتنا أم الأسود، عن منية بنت عبيد بن أبي برزة، عن جدها أبي برزة به.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي».

قلت: منية بنت عبيد مجهولة العين، وأم الأسود مجهولة الحال.

رَجُلًا، فَقَالَ: «رَحِمَكَ اللهُ وَآجَرَكَ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (١). وَعَزَّىٰ أَحْمَدُ أَبَا طَالِبٍ، فَوقَفَ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكُمْ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِذَا عَزَىٰ مُسْلِمًا بِمُسْلِمٍ قَالَ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكُ، وَأَحْسَنَ عَزَاك، وَرَحِمَ اللهُ مَيِّتَك. وَاسْتَحَبَّ عَضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَىٰ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «لَمَّا تُوفَقِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَىٰ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «لَمَّا تُوفَقِي بَعْضُ أَهْلِ اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَقًا مِنْ كُلِّ هَلِكِ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَبِاللهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ اللهُ وَرَابَهُ اللهُ عَزَاءً مِنْ عَلَا اللهُ عَزَاءً مِنْ عَلَا اللهُ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى مُصْلِمًا اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَرَاءً مِنْ عَلَا اللهُ عَرَاءً مِنْ عَلَا اللهُ عَرَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهِ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهُ عَزَاءً مِنْ عَلَى اللهُ عَرَاءً مِنْ عَلَى اللهُ عَرَاءً مِنْ عَرَاءً مِنْ عَلَى اللهُ عَرَاءً مِنْ عَلَى اللهُ عَرَاءً مَنْ عَرَاءً مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاءً مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاءً مَا عَلَى اللهُ عَرَاءً مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَضْلُلُ [٣]: وَتَوقَّفَ أَحْمَدُ، وَهِنَهُمْ، عَنْ تَعْزِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهِي تُخَرَّجُ عَلَىٰ عِيادَتِهِمْ، وَفِيهَا رِوَايتَانِ: إحْدَاهُمَا، لا نَعُودُهُمْ، فَكَذَلِكَ لا نُعَزِّيهِمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْهُ: «لا عَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ» (٣). وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ. وَالثَّانِيَةُ، نَعُودُهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ أَتَىٰ غُلامًا مِنْ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظَرَ إلَىٰ أَبِيهِ وَهُو عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظُرَ إلَىٰ أَبِيهِ وَهُو عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظُر إلَىٰ أَبِيهِ وَهُو عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظُر إلَىٰ أَبِيهِ وَهُو عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظُر إلَىٰ أَبِيهِ وَهُو عِنْدَ بَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ هَذَا نُعَزِّيهِمْ فَنَقُولُ فِي تَعْزِيَتِهِمْ بِمُسْلِمٍ: أَحْسَنَ اللهُ عَرَاءَك، وَعَفَر لِمَيِّتِك. وَعَنْ كَافِر: أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْك، وَلا نَقَصَ عَدَدك. وَيَقْصِدُ زِيَادَةَ عَرَاءَك، وَغَفَر لِمَيِّتِك. وَعَنْ كَافِر: أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْك، وَلا نَقَصَ عَدَدك. وَيَقْصِدُ زِيَادَةَ عَدَوهِمْ لِتَكْثُرَ جِزْيَتُهُمْ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ بَطَّة، يَقُولُ: أَعْطَاك اللهُ عَلَىٰ مُصِيبَتِك أَفْضَلَ مَا عَدَدِهِمْ لِتَكْثُرُ جِزْيتُهُمْ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ بَطَّة، يَقُولُ: أَعْطَاك اللهُ عَلَىٰ مُصِيبَتِك أَفْضَلَ مَا

<sup>(</sup>١) ضعيف: ليس في مسند أحمد، وإنما أخرجه البيهقي (٤/ ٦٠) من طريق عمران بن زائدة، عن حسين بن أبي عائشة، عن أبي خالد الوالبي مرسلًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ حسين بن أبي عائشة مجهول؛ والحديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) <mark>ضعيف جدًّا</mark>: أخرجه الشافعي – كما في «المسند» (٢١٦/١) – عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن جعفر به. وهذا إسناد تالف؛ القاسم متروك، بل كذبه أحمد ﴿ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢١٦٧) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٣٥٦) عن أنس بن مالك رَضِّيُّهُ.

أَعْطَىٰ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دِينِك. فَأَمَّا الرَّدُّ مِنْ الْمُعَزَّىٰ، فَبَلَغَنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْت أَعْطَىٰ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دِينِك. فَأَمَّا الرَّدُّ مِنْ الْمُعَزَّىٰ، فَبَلَغَنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْت أَبًا عَبْدِ اللهِ، وَهُو يُعَزِّي ابْنِ عَمِّهِ، وَهُو يَقُولُ: اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاك، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ.

فَضْلُ [٤]: قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يُكْرَهُ الإجْتِمَاعُ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَهْيِيجًا لِلْحُزْنِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ التَّعْزِيَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ، الْاجْتِمَاعُ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَهْيِيجًا لِلْحُزْنِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ التَّعْزِيَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ، اللهَيِّتُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ. وَقَالَ: إِنْ شِئْت أَخَذْت بِيكِ الرَّجُلِ فِي التَّعْزِيَةِ، وَإِنْ شِئْت لَمْ تَأْخُذْ. وَإِذَا رَأَىٰ الرَّجُلَ قَدْ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَىٰ الْمُصِيبَةِ عَزَّاهُ، وَلِمْ يَتُرُكُ حَقًّا لِبَاطِل، وَإِنْ نَهَاهُ فَحَسَنُ.

### مُسْأَلَةٌ [٣٨٦]: (قَالَ: وَالْبُكَاءُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَدْبُ وَلا نِيَاحَةً)

أَمَّا الْبُكَاءُ بِمُجَرَّدِهِ فَلا يُكْرَهُ فِي حَالٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُبَاحُ إِلَىٰ أَنْ تَخْرُجَ الرُّوحُ، وَيُكْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ وَيُكْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ يَعُودُهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْك أَبَا الرَّبِيعِ. يَعُودُهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْك أَبَا الرَّبِيعِ. فَصَاحَ اللهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْك أَبَا الرَّبِيعِ. فَصَاحَ النِّسُوةُ، وَبَكَيْنَ، فَإِذَا وَجَبَ فَطَاحَ النِّسُوةُ، وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيهٍ : «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِينَ بَاكِيَةٌ إِلَىٰ الْمَاتَ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَنَسُ، قَالَ: «شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَرَأَيْت عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ»(٢). «وَقَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، وَرَفَعَ

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عتيك بن الحارث.

تنبيه: صحابي الحديث هو جابر بن عتيك - كما رأيت في التخريج -؛ فقول ابن قدامة: [لما روى عبد الله بن عتيك]! خطأ.

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه مالك (١/ ٢٣٣-٢٣٤) – ومن طريقه أحمد (٥/ ٤٤٦)، وأبو داود (٣١١١) -، والنسائي (٤/ ١٣ - ١٤)، والحاكم (١/ ٣٥١) عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث، عن جابر بن عتيك به.

رَأْسَهُ، وَعَيْنَاهُ تُهْرَاقَانِ» (١). وَقَالَ أَنَسُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ» وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَّنَّهُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ» وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ (٢)

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَىٰ ("). وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاجٌ. وَرَوَى الْأُمَوِيُّ، فِي "الْمَغَاذِي"، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَات، جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَنْتَحِبَانِ، حَتَّىٰ اخْتَلَطَتْ عَلَيَّ أَصْوَاتُهُمَا (' '). وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَحَلَى مَات، جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَنْتَحِبَانِ، حَتَّىٰ اخْتَلَطَتْ عَلَيَّ أَصْوَاتُهُمَا (' '). وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَخَلَى مَلْكُونَ عَلَىٰ اللهَ لا يُعَذِّبنِ عُبَادَة، وَهُو فِي غَاشِيَتِهِ، فَبَكَىٰ، وَبَكَىٰ أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: "أَلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِهَذَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ. أَوْ يَرْحَمُ ( ' ) وَعَنْهُ عَلَيْنِ، وَلا بِحُزْنِ الْقَلْب، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ. أَوْ يَرْحَمُ ( ' ) وَعَنْهُ عَلَيْنِ، وَلا بِحُزْنِ الْقَلْب، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ. أَوْ يَرْحَمُ ( ' ) وَعَنْهُ عَلَيْكِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا وَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهُ إِنَّهُ وَلَا اللهِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إلا عَوْلُ إلا فَيْ الْمَوْرَاقِك يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ( ' ' ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وَحِدِيثُهُمْ مَحْمُولُ عَلَىٰ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالنَّذُبِ وَشِبْهِهِمَا، بِدَلِيلِ مَا رَوَىٰ جَابِرٌ، أَنَّ النَبِي عَلَىٰ الْمُعُولُ الْمُعُولُ عَلَىٰ مَوْ فَعَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَتَبْكِي ؟ أَوْ لَمْ تَكُنْ نَهَيْت عَنْ الْبُكَاء؟

<sup>(</sup>١) أشار إلىٰ حديث عائشة، وقد تقدم تخريجه في المسألة [٣٤٩].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٢٤١، و٣٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه بنحوه أحمد (١٤١-١٤١) ضمن حديث طويل من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عمرو بن علقمة مجهول؛ فقد تفرد بالرواية عنه ولده، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (١٣٠٤)، ومسلم برقم (٩٢٤) عن ابن عمر عليهما.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري برقم (١٣٠٣)، ومسلم برقم (٢٣١٥) عن أنس بن مالك ﴿ لَيُكُّبُهُ.

قَالَ: «لا، وَلَكِنْ نَهَيْت عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ؛ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَخَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ (١). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَثُو عَنْ مُطْلَقِ الْبُكَاءِ، وَإِنَّمَا نَهَىٰ عَنْهُ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ. وَقَالَ عُمَرُ رَضَيُّكُهُ: مَا عَلَىٰ يَنْهَ عَنْ مُطْلَقِ الْبُكَاءِ، وَإِنَّمَا نَهَىٰ عَنْهُ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ. وَقَالَ عُمَرُ رَضَيُّهُ: مَا عَلَىٰ يَنْهَ عَنْ مُطْلَقِ الْبُكَاءِ، وَإِنَّمَا نَهَىٰ عَنَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ: نِنِي الْمُغِيرَة أَنْ يَبْكِينَ عَلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ (٢). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: اللَّقْلَقَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ، وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ يُوضَعُ عَلَىٰ الرَّأْسِ.

وَضِّلْلُ [1]: وَأَمَّا النَّدْبُ فَهُو تَعْدَادُ مَحَاسِنِ الْمَيِّتِ، وَمَا يَلْقَوْنَ بِفَقْدِهِ بِلَفْظِ النِّدَاءِ؛ اللَّ أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَاوِ مَكَانَ الْيَاءِ، وَرُبَّمَا زِيدَتْ فِيهِ الْأَلْفُ وَالْهَاءُ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: وَارَجُلاه وَاجْبَلاه، وَانْقِطَاعُ ظَهْرَاهُ. وَأَشْبَاهُ هَذَا. وَالنِّيَاحَةُ، وَخَمْشُ الْوُجُوهِ، وَشَقُّ الْجُيُوبِ، وَضَرْبُ الْخُدُودِ، وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ مَكْرُوهٌ. وَنَقَلَ حَرْبٌ وَضَرْبُ الْخُدُودِ، وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُو مَكْرُوهٌ. وَنَقَلَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ كَلامًا فِيهِ احْتِمَالُ إِبَاحَةِ النَّوْحِ وَالنَّدْبِ. وَاخْتَارَهُ الْخَلالُ وَصَاحِبُهُ لِأَنَّ وَاثِلَةَ مِنْ الْأَسْقَعِ، وَأَبَا وَائِل، كَانَا يَسْمَعَانِ النَّوْحِ وَالنَّدْبِ. وَاخْتَارَهُ الْخَلالُ وَصَاحِبُهُ لِأَنَّ وَاثِلَةَ مِثْلُ الْأَسْقَعِ، وَأَبَا وَائِل، كَانَا يَسْمَعَانِ النَّوْحِ وَيَتْكِيَانِ (٣). وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا ذَكَرَتْ الْمَرْأَةُ مِثْلَ بِنْ الْأَسْقَعِ، وَأَبَا وَائِل، كَانَا يَسْمَعَانِ النَّوْحِ وَيَتْكِيَانِ (٣). وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا ذَكَرَتْ الْمَرْأَةُ مِثْلَ الْمَاعَة عَنْ فَاطِمَةً، فِي مِثْلِ الدُّعَاءِ، لا يَكُونُ مِثْلَ النَّوْحِ. يَعْنِي لا بَأْسَ بِهِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَاطِمَةً وَيُهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ (١٤).

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَضِيُّهُ أَنَّ فَاطِمَةَ وَ أَلْكُنُهُا أَخَذَتْ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٠٠٥) من طريق ابن أبي ليلي، عن عطاء، عن جابر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي ليلي هو محمد بن عبد الرحمن، سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: علقه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (باب: ٣٣)، ووصله عبد الرزاق (٣/ ٥٥٨-٥٥) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٠)، والبيهقي (٤/ ٧١)، وكذلك البخاري في "التاريخ الأوسط"، وابن سعد – كما في "التغليق" (٢/ ٤٦٦) – من طرق، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) أثر واثلة لم أجده، وأثر أبي وائل ذكره ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٤٤٦٢) عن أنس بن مالك رَضِّيُّهُ.

فَوَضَعَتْهَا عَلَىٰ عَيْنِهَا، ثُمَّ قَالَتْ:

أَنْ لا يَشَـمَّ مَـدَىٰ الزَّمَانِ غَوَالِيَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّام عُدْنَ لَيَالِيَا(١) صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّام عُدْنَ لَيَالِيَا(١)

مَاذَا عَلَىٰ مُشْتَمِّ ثُرْبَةِ أَحْمَدَ

وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ النَّوْحِ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَة؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْهَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (٢)؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَعْضِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ [الممتحنة: ١٦]. قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ النَّوْحُ. «وَلَعَنَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ» (٣). وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «أَخَذَ عَلَيْنَا

(١) أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص١٣٩) أنبأنا أبو جعفر الواسطي، عن أبي طالب بن يوسف، أخبرنا أبو الحسين بن الأبنوسي، عن عمر بن شاهين، أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا أحمد بن محمد الكاتب، حدثني طاهر بن يحيى، حدثني أبي، عن جدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضيعَهُ . . . فذكره.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه من لم يعرف، ولم يوجد لهم تراجم، وفيه انقطاع؛ فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه على بن أبي طالب نَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(٢) تقدم تخريجه قريبًا.

(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٦٥)، وأبو داود (٣١٢٨)، والبيهقي (٧١١٣)، والبغوي (١٥٣٦) من طريق محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد به.

وإسناده ضعيف؛ محمد بن الحسن، وأبوه، وجده كلُّهم ضعفاء.

وجاء من حديث ابن عباس: أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٧٩٣)، والطبراني (١١٣٠٩) من طريق صباح أبي عبد الله الفراء، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٣): رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه الصباح أبو عبد الله، ولم أجد من ذكره.

قلت: وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي، وهو متروك، بل قد كذب.

وجاء من حديث ابن عمر:

أخرجه الطبراني (١٣٨٧٢) من طريق مِنْدَل، عن الحسن بن محمَّد بن عَطيَّة، عن عَطيَّة، عن ابن عمر به. هكذا وقع في المطبوع: [الحسن بن محمد بن عطية]، ولعل الصواب: [محمد بن الحسن بن عطية]. =

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لا نَنُوحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَرِئَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ. وَالصَّالِقَةُ: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا (۲). وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعُوىٰ الْجَاهِلِيَّةِ». النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعُوىٰ الْجَاهِلِيَّةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۳). وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ التَّظَلُّمَ وَالإسْتِغَاثَةَ وَالسَّخَطَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ إِذَا دَعَوْا بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، وَقَفَ مَلَكُ الْمَوْتِ فِي عَتَبَةِ الْبَابِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ مَيِّكُمْ فَإِنَّهُ مَقْبُورٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ مَيِّكُمْ فَإِنَّهُ مَقْبُورٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ مَيِّكُمْ فَإِنَّهُ مَقْبُورٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ رَبِّكُمْ فَالْوَيْلُ لَكُمْ وَالثَّبُورُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ مَيِّكُمْ فَوْدَاتٍ ثُمَّ عَوْدَاتٍ (١٤). وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (إِذَا كَعُولُونَ وَإِنَّ لِي فِيكُمْ لَعَوْدَاتٍ ثُمَّ عَوْدَاتٍ (١٠). وَقَالَ النَبِي عَلَىٰ الْمَلْوَيْلُ لَكُمْ وَالثَّبُورُ، وَإِنَّ لِي فِيكُمْ لَعَوْدَاتٍ ثُمَّ عَوْدَاتٍ (١٤). وَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ (١٠).

فَضْلُ [٢]: وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا يُنَاحُ عَلَيْهِ». وَرَوَىٰ ذَلِكَ عُمَرُ وَابْنُهُ، وَالْمُغِيرَةُ، عَلَيْهِ». وَرَوَىٰ ذَلِكَ عُمَرُ وَابْنُهُ، وَالْمُغِيرَةُ،

وهذا إسنادٌ ضعيف غير محفوظ؛ مندل هو ابن علي العنزي، وهو ضعيف، محمد بن الحسن بن عطية، وعطية كلاهما ضعيف، ولعل مندلًا قد وهم في الإسناد؛ فإنه محفوظ بالإسناد السابق عن أبي سعيد.

وله طريق أخرى عن ابن عمر:

أخرجه البيهقي (٧١١٤) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية بن الوليد، ثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان، ثنا عطاء بن أبي رباح، أنه كان عند ابن عمر.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ عفير بن معدان، قال فيه ابن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة رواياته غير محفوظة. وفيه أحمد بن الفرج أبو عتبة، قال ابن عدي: لا يحتج به.

- (١) أخرجه البخاري برقم (١٣٠٦)، ومسلم برقم (٩٣٦).
  - (٢) أخرجه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤).
- (٣) أخرجه البخاري برقم (١٢٩٧)، ومسلم برقم (١٠٣).
  - (٤) هذا الكلام لا يقبل إلا بتوقيف.
  - (٥) أخرجه مسلم برقم (٩١٩) عن أم سلمة رهيكها.



وَهِيَ أَحَادِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا (١). وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْم فِي مَعْنَاهَا، فَحَمَلَهَا قَوْمٌ عَلَىٰ ظَوَاهِرِهَا؛ وَقَالُوا: يَتَصَرَّفُ اللهُ فِي خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، وَأَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا رَوَىٰ أَبُو مُوسَىٰ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهْ، وَاسَنَدَاهْ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، إلا وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلكَيْنِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْت؟». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ (٢٠). وَرَوَىٰ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَا جَبَلاهْ، وَا كَذَا وَا كَذَا. تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْت لِي شَيْئًا إلا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ". وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ، نَضْيَ اللهُ حَمْلَهَا عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، وَوَافَقَهَا ابْنُ عَبَّاسِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ذَكَرْت ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَّكُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسِ لِابْنِ عُمَرَ حِينَ رَوَىٰ حَدِيثَهُ، فَمَا قَالَ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٤)</sup>. وَحَمَلَهُ قَوْمٌ عَلَىٰ مَنْ كَانَ النَّوْحُ سُنَّتَهُ، وَلَمْ يَنْهَ أَهْلَهُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فُوأَ أَنفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُرُ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]. وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (٥). وَحَمَلَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري (١٢٩٠، و١٢٩١، و٣٩٧٨)، ومسلم (٩٢٩، و٩٣٠، و٩٣٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (۱۰۰۳)، وكذلك أحمد (۱۹۷۱٦)، وابن ماجه (۱۹۹۱)، وابن ماجه (۱۹۹۱)، والحاكم (۲/ ۲۷۱)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (۱/ ۲۱) من طريق أسيد بن أبي أسيد، عن موسىٰ بن أبي موسىٰ، عن أبيه به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ أسيد بن أبي أسيد هو البرَّاد، لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ولينه الدارقطني، فقال: يعتبر به. والحديث صحيح بشاهده الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٤٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٩٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٥٤)، ومسلم برقم (١٨٢٩) عن ابن عمر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

آخَرُونَ عَلَىٰ مَنْ أَوْصَىٰ بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ، كَقَوْلِ طَرَفَةَ:

إِذَا مِتُّ فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا ابْنَهَ مَعْبَدِ وَقَالَ آخَرُ:

مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِي بَاكِيًا أَبَدًا فَالْيَوْمَ إِنِّي أَرَانِي الْيَوْمَ مَقْبُوضًا يُسْمِعْنَنِيهِ فَإِنِّي غَيْرُ مَسَامِعِهِ إِذَا جُعِلْت عَلَىٰ الْأَعْوادِ مَعْرُوضًا يُسْمِعْنَنِيهِ فَا إِنِّي غَيْرُ مَسَامِعِهِ إِذَا جُعِلْت عَلَىٰ الْأَعْوادِ مَعْرُوضًا

وَلا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْبُكَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَىٰ الْبُكَاءِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ، وَهُوَ الَّذِي مَعَهُ نَدْبٌ وَنِيَاحَةٌ وَنَحْوُ هَذَا، بِدَلِيل مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَيَنْبَغِي لِلْمُصَابِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَيَتَعَزَّىٰ بِعَزَائِهِ، وَيَمْتَلُلَ أَمْرَهُ فِي الْاِسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٠٥] ﴿ اَلَّذِينَ إِذَا آصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْو رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٥] ﴿ اَلْجَرَةُ مَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ اَلْمُهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٥] ﴿ اَلْبَقِهُم صَلوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ اللّمُهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. ورَوَى الله عَلَيْم صَلوَتُ مِن رَبِهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ اللّمُهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. ورَوَى مُسْلِمٌ، فِي "صَحيحِهِ"، عَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضِينَهُ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولَ: إنّا لِلّهِ وَإِنّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللّهُمَّ اُوْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَاخْلُفْ عُيْرًا مِنْهَا ﴾ قَالَتْ: فَلَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة وَلَا اللهِ عَيْرُا مِنْهَا ﴾ قَالَتْ: فَلَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة ، فَيُولُ: إنّا لِلّهِ وَإِنّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللّهُمَّ اُوْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَاخْلُفْ لَي خَيْرًا مِنْهَا ﴾ قَالَتْ: فَلَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة ، فَي خَيْرًا مِنْها ﴾ قَالَتْ: فَلَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة ، فَي خُيرًا مِنْها أَعْرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى فَا خُلَفَ لِي خَيْرًا مِنْها وَالله عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَوسَى ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُوسَى ، أَنْ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَي صَمْدُهُ وَاللهُ وَي عَلَى اللهُ مُوسَى ، أَنَّ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَي عَلَى اللهُ مُوسَى ، أَنَّ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَلَى اللهُ مُوسَى ، أَنَّ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ مُوسَى ، أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٢٠) عن أم سلمة رَفِيُّنها.

قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَك، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَك، وَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَك، وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ» (١). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

مُسْأَلَةٌ [٣٨٧]: قَالَ: (وَلا بَأْسَ أَنْ يُصْلِحَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا، يَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ، وَلا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا يُطْعِمُونَ النَّاسَ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إصْلاحُ طَعَامٍ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ، يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ، إِعَانَةً لَهُمْ، وَجَبْرًا لِقُلُوبِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا اشْتَغَلُوا بِمُصِيبَتِهِمْ وَبِمَنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ عَنْ إصْلاحِ طَعَامٍ لانْفُسِهِمْ. لِقُلُوبِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا اشْتَغَلُوا بِمُصِيبَتِهِمْ وَبِمَنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ عَنْ إصْلاحِ طَعَامٍ لانْفُسِهِمْ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد، فِي "سُنُنِهِ"، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْ : «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشَعَلُهُمْ» (٢). وَرُويَ عَنْ

(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۰۲۱)، وكذلك الطيالسي (٥٠٨)، وأحمد (٤/ ٤١٥)، وعبد بن حميد (٥٠٨)، وابن حبان (٢٩٤٨)، والبيهقي (٦/ ٤١)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي سنان عيسىٰ بن سنان القَسْمَلي، عن أبي طلحة – وهو الخولاني، الشامي – عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسىٰ به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل:

إحداها: عيسي بن سنان ضعيف. الثانية: أبو طلحة المذكور مجهول.

الثالثة: الضحاك روايته عن أبي موسىٰ مرسلة، كما قال أبو حاتم.

(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣١٣٢)، وكذلك أحمد (١/ ٢٠٥)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، والحاكم (١/ ٣٧٢)، والبيهقي (٤/ ٦١)، كلهم من طريق خالد بن سارة، عن عبد الله بن جعفر به.

وإسناده ضعيف؛ خالد بن سارة روى عنه اثنان، ولم يوثقه معتبر بتوثيقه؛ فهو مجهول الحال.

وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس، أخرجه أحمد (٦/ ٣٧٠)، وابن ماجه (١٦١١) من طريق أم عيسيٰ الجزار، عن أم عون بنت محمد بن جعفر، عن جدتها أسماء بنت عميس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ أم عيسى، وأم عون مجهولتان.

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَمَازَالَتْ السُّنَّةُ فِينَا، حَتَّىٰ تَرَكَهَا مَنْ عُلْهِمْ، الْمُيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ، فَمَكْرُوهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَىٰ مُصِيبَهِمْ، وَشُغْلًا لَهُمْ إلَىٰ شُغْلِهِمْ، وَشُغْلًا لَهُمْ إلَىٰ شُغْلِهِمْ، وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَرُوِيَ أَنَّ جَرِيرًا وَفَدَ عَلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: هَلْ يُنَاحُ عَلَىٰ وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَرُوِيَ أَنَّ جَرِيرًا وَفَدَ عَلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: هَلْ يُنَاحُ عَلَىٰ مُيِّبَكُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَيَجْعَلُونَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكُ النَّوْحُ (٢). وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ جَازَ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَهُمْ مَنْ يَحْضُرُ مَيِّتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ جَازَ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَهُمْ مَنْ يَحْضُرُ مَيِّتَهُمْ مِنْ الْحُنْ لِلْ يُصَالِقُونُ الْبُعِيدَةِ، وَيَبِيتُ عِنْدَهُمْ، فَلا يُمْكِنُهُمْ أَنْ لا يُضَيِّفُوهُ.

## مَسْأَلَةٌ [٣٨٨]: قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ، وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ، فَلا يُشَقُّ بَطْنُهَا، وَيَسْطُو عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ، فَيُخْرِجْنَهُ)

مَعْنَىٰ «يَسْطُو الْقَوَابِلُ» أَنْ يُدْخِلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي فَرْجِهَا، فَيُخْرِجْنَ الْوَلَدَ مِنْ مَخْرَجِهِ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لا يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتَةِ لِإِخْرَاجِ وَلَدِهَا، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، وَتُخْرِجُهُ الْقَوَابِلُ إِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِحَرَكَةٍ. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نِسَاءٌ لَمْ يَسْطُ الرِّجَالُ عَلَيْهِ، وَتُتُرُكُ أُمُّهُ حَتَىٰ يُتَيَقَّنُ مَوْتُهُ، ثُمَّ تُدْفَنُ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُشَقَّ بَطْنُ الْأُمِّ، إِنْ غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّ الْجَنِينَ يَحْيَا، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِنْنَهُ عُرْجِ مِنْ الْمَيِّتِ لِإِنْقَاءِ إلا بِشَقِّ، وَلِأَنَّهُ يُشَقُّ بَوْلَانَ عُلَىٰ الْمَيِّتِ لِإِنْقَاءِ الْحَيِينَ يَحْيَا، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِنْلَافُ جُزْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ لِإِنْقَاءِ حَيِّ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا، وَلَمْ يُمْكِنْ خُرُوجُ بَقِيَّتِهِ إلا بِشَقِّ، وَلِأَنَّهُ يُشَقُّ لِإِنْقَاءِ الْحَيِّ أَوْلَىٰ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لا يَعِيشُ عَادَةً، وَلا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ يَحْيَا، فَلا يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ

عبد الله المذكور هو ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقوله المذكور أخرجه ابن ماجه
 (١٦١١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩١) من طريق مالك بن مغول، عن طلحة قال: قدم جرير على عمر فقال: هل يناح قبلكم على الميت؟ قال: «لا». قال: فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام؟ قال: «نعم»، فقال: «تلك النياحة».

إسناده ضعيف؛ طلحة هو ابن مصرف، وهو لم يدرك عمر بن الخطاب ﴿ لَهُنِّكُهُ.

لأَمْرٍ مَوْهُومٍ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْكِ : (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (')، وَفِيهِ مُثْلَةٌ، وَقَدْ (نَهَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ عَنْ الْمُثْلَةِ ('). وَفَارَقَ الْأَصْلَ؛ فَإِنَّ حَيَاتَهُ مُنْتَفِيَةٌ وَبَقَاءَهُ مَظْنُونٌ، فَعَلَىٰ هَذَا إِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ حَيًّا، وَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ إِلا بِشَقِّ، شُقَّ الْمَحَلُّ، وَأَخْرِجَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَأَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ، أُخْرِجَ وَغُسِّلَ. وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ تُرِكَ، وَغُسِّلَتْ الْأُمُّ، وَمَا ظَهَرَ مِنْ الْوَلَدِ، وَمَا بَقِيَ فَفِي حُكْمِ الْبَاطِنِ لا يَحْتَاجُ إِلَىٰ التَيَمُّمِ مِنْ أَجْلِهِ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ كَانَ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ، فَظَهَرَ الْبَعْضُ، فَتَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَمَا بَقِي فَهُو عَلَىٰ مَا كَانَ غِي حُكْمِ الْبَاطِنِ، فَظَهَرَ الْبَعْضُ، فَتَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَمَا بَقِي فَهُو عَلَىٰ مَا كَانَ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ الْ عَقْبَلَ عَلَيْ الْمُحْدُمُ، وَمَا بَقِي اللّهِ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ: هِي حَادِثَةٌ سُئِلْت عَنْهَا، فَأَفْتَيْت فِيهَا.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ بَلَعَ الْمَيِّتُ مَالًا، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ لَمْ يُضَقَّ بَطْنُهُ وَلَأَنَهُ الْآَنُهُ الْ كَانَ يَسِيرًا تُرِكَ، وَإِنْ كَثُرُتْ قِيمَتُهُ، شُقَّ بَطْنُهُ وَأُخْرِجَ وَلِأَنَّ وَيهِ حِفْظَ الْمَالِ عَنْ الضَّيَاعِ، وَنَفْعَ الْوَرَقَةِ الَّذِينَ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِمَالِهِ بِمَرَضِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ، وَابْتَلَعَهُ بِإِذْنِهِ، فَهُو كَمَالِهِ وَلَانَّ صَاحِبُهُ أَذِنَ فِي إِثلافِهِ. وَإِنْ بَلَعَهُ عَصْبًا فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لا يُشَقُّ بَطْنُهُ، وَيُغْرَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَأَنَهُ إِذَا لَمْ يُشَقَّ مِنْ الْمَالُ لِغَيْرِهِ، وَابْتَلَعَهُ بِإِذْنِهِ، فَهُو كَمَالِهِ وَالثَّانِي، يُشَقُّ إِنْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ، وَابْتَلَعَهُ بَإِذْنِهِ، وَعَنْ الْمَالِ أَوْلَىٰ. وَالثَّانِي، يُشَقُّ إِنْ كَانَ كَثِيرًا وَلَا الْمَلُ أَوْلَىٰ. وَالثَّانِي، يُشَقُّ إِنْ كَانَ كَثِيرًا وَلَا اللَّرَكَةِ بِحِفْظِ التَّرِكَةِ الْفَرَرِ عَنْ الْمَالِكِ بِرَدِّ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَعَنْ الْمَالِ أَوْلَىٰ. وَالثَّانِي، يُشَقُّ مِنْ الْمَالِكِ بِرَدِّ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَعَنْ الْمَالِ أَوْلَىٰ. وَالثَّانِي، يُشَقُّ مَن الْمَالِكِ بِرَدِ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَعَنْ الْمَلِي بِيفِظِ التَّرِكَةِ لَهُ لَا يَتَحَقَّقُ حَيَاتَهُ. وَالثَّانِي، أَنْهُ لا يَتَحَقَّقُ حَيَاتَهُ. وَالثَّانِي، أَنَّهُ مَا حَصَلَ مَنْ الْمَرْبُولُ الْمَيْتِ مَعْنُ الْمَالِكِ بَرِدُ مُؤْلِ الْمَالِ أَوْدَلَى الْمَالِ فَوْ فَي أَنْ مَالُهُ وَلَا اللّهَ عَنْهُ أَصَالُهُ وَلَا الْمَلِقِ عَلَى اللّهِ عَنْهُ أَصَلَامُ وَعَلَى الظَّرُ أَيْمِ وَعَلَى الظَّنَ طُهُورُ والْمَالِ اللهِ يَعْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَيْتِ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمَلْكِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظَنَّ مُنْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَلَامِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

<sup>(</sup>١) الراجح وقفه على عائشة: تقدم تخريجه، والكلام عليه في المسألة [٣٣٨].

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٠٨٨) والطحاوي في شرح المشكل (٣٧٥٣)، وابن حبان (٦١٩٨)،

أُخِذَ. فَإِنْ صَعُبَ أَخْذُهُ، بُرِدَ، وَأُخِذَ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَالِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ، نُبِشَ وَأُخْرِجَ. قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا نَسِيَ الْحَفَّارُ مِسْحَاتَهُ فِي الْقَبْرِ، جَازَ أَنْ يَنْبُشَ عَنْهَا. وَقَالَ فِي الشَّيْءِ يَسْقُطُ فِي الْقَبْرِ، مِثْلُ الْفَأْسِ وَالدَّرَاهِمِ: يُنْبُشُ. قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ. يَعْنِي يُنْبَشُ. قِيلَ: فَإِنْ أَعْطَاهُ أَوْلِيَاءُ الْفَأْسِ وَالدَّرَاهِمِ: يُنْبُشُ. قِيلَ: فَإِنْ أَعْطَاهُ أَوْلِيَاءُ الْفَأْسِ وَالدَّرَاهِمِ: يُنْبَشُ. قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ. يَعْنِي يُنْبَشُ. قِيلَ: فَإِنْ أَعْطَاهُ أَوْلِيَاءُ الْمَنِيَّ وَالدَّرَاهِمِ: يُنْبُشُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

فَضْلُلُ [٣]: وَإِنْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْل، أَوْ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، نُبِشَ، وَغُسِّلَ، وَوُجِّهَ، إلا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَسَّخَ، فَيُتْرَكَ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُنْبَشُ؛ لِأَنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ فَلا يَسْقُطُ بِذَلِكَ، كَإِخْرَاجِ مَا لَهُ قِيمَةٌ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ. قُلْنَا: إِنَّمَا هُوَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّ مَنْ تَغَيَّرُ وَهُوَ لا يُنْبَشُ.

فَضْلُ [٤]: وَإِنْ دُفِنَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ إِنْ صُلِّيَ عَلَىٰ الْقَبْرِ جَازَ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ وَلا يُنْبَشُ. وَهُوَ مَذْهَبُ

والطبراني في الكبير (١٤٣٤٨، ١٤٣٤٩)، وفي الأوسط (٢٧٨٧، ٨٥٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦/٤)، وفي «دلائل النبوة» (٢/٢٩٧) من طريق إسماعيل بن أمية، عن بجير بن أبي بجير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن بجيرًا مجهول. وقد رواه معمر، في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق (٤٠٤/١١) عن إسماعيل بن أمية، عن النبي عليه معضلًا. اهوانظر "الضعيفة" (٤٧٣٦).

(١) حسن: أخرجه أحمد (١/ ١٠١)، ويونس بن بكير – كما في "البداية والنهاية" (٥/ ٢٧٠) – من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار، عن مقسم أبي القاسم مولىٰ عبدالله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث، عن المغيرة به. واللفظ لابن بكير، وإسناده حسن.

أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ (صَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ وَلَمْ يَنْبُشْهَا) (1). وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ دُفِنَ قَبْل وَاجْتُه الْقَبْرِ عِنْدَ الْقَبْرِ عِنْدَ الْقَبْرِ عِنْدَ الْقَبْرِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَنْدَ الْقَبْرِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَنْدَ الْقَبْرِ وَنْدَ الْقَبْرِ وَنْدَ الْقَبْرِ وَنْدَ الْقَبْرِ وَنْدَ الْقَبْرِ وَنْدَ الْقَبْرُ وَرَةِ. وَأَمَّا الْمِسْكِينَةُ فَقَدْ كَانَتْ صُلِّي عَلَيْهَا، وَلَمْ تَبْقَ الصَّلاةُ عَلَيْهَا وَاجِبَةً، فَلَمْ تُنْبَشْ لِخَالٍ. لِذَلِكَ. فَأَمَّا إِنْ تَغَيَّرُ الْمَيِّتُ، لَمْ يُنْبَشْ بِحَالٍ.

فَضْلُلُ [٥]: وَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ كَفَنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُتْرَكُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْكَفَنِ سَتُرُهُ، وَقَدْ حَصَلَ سَتْرُهُ بِالتُّرَابِ. وَالثَّانِي، يُنْبشُ وَيُكَفَّنُ؛ لِأَنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ، فَأَشْبَهَ الْغُسْلَ. وَإِنْ كُفِّنَ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَغْرَمُ قِيمَتَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلا يُنْبشُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ مَعَ إِمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِدُونِهَا.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُنْبَشَ، إِذَا كَانَ الْكَفَنُ بَاقِيًا بِحَالِهِ؛ لِيُرَدَّ إِلَىٰ مَالِكِهِ عَنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ بَالِيًا فَقِيمَتُهُ فِي تَرِكَتِهِ. فَإِنْ دُفِنَ فِي أَرْضِ غَصْبٍ، أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَوِيكِهِ، نُبِشَ وَأُخْرِجَ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ فِي الْأَرْضِ يَدُومُ ضَرَرُهُ، وَيَكْثُرُ، بِخِلافِ الْكَفَنِ. وَإِنْ شَرِيكِهِ، نُبِشَ وَأُخْرِجَ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ فِي الْأَرْضِ يَدُومُ ضَرَرُهُ، وَيَكْثُرُهُ بِخِلافِ الْكَفَنِ. وَإِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ فِي الدَّفْنِ فِي أَرْضِهِ، ثُمَّ أَرَادَ إِخْرَاجَهُ، لَمْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا. وَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَعَادَ تُرَابًا، فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَخْذُهَا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ أَجَزْنَا نَبْشَهُ لِحُرْمَةِ وَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتِ. وَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتِ، فَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ احْتِرَامًا لِلْمَيِّتِ.

مُسْأَلَةٌ [٣٨٩]: قَالَ: (وَإِذَا حَضَرَتْ الْجِنَازَةُ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، بُدِئَ بِالْجِنَازَةِ، وَإِذَا حَضَرَتْ صَلاةُ الْمَغْرِبِ بُدِئَ بِالْمَغْرِبِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَىٰ حَضَرَتْ الْجِنَازَةُ وَالْمَكْتُوبَةُ، بُدِئَ بِالْمَكْتُوبَةِ، إلا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ؛ لِإِنَّ مَا بَعْدَهُمَا وَقْتُ نُهِيَ عَنْ الصَّلاةِ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ عَلَىٰ نَحْوٍ مِنْ هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ. وَيُرْوَىٰ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُ وَأَيْسَرُ، وَالْجِنَازَةُ يَتَطَاوَلُ أَمْرُهَا، وَالْإِشْتِغَالُ بِهَا، فَإِنْ قَدَّمَ جَمِيعَ بِالْمَكْتُوبَةِ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُ وَأَيْسَرُ، وَالْجِنَازَةُ يَتَطَاوَلُ أَمْرُهَا، وَالْإِشْتِغَالُ بِهَا، فَإِنْ قَدَّمَ جَمِيعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) عن أبي هريرة ﴿عُجُّهُ.

أَمْرِهَا عَلَىٰ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَىٰ إِلَىٰ تَفْوِيتِهَا، وَإِنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ انْتَظَرَ فَرَاغَ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يُفِدْ تَقْدِيمُهَا شَيْئًا، إلا فِي الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، فَإِنَّ تَقْدِيمَ الصَّلاةِ عَلَيْهَا يُفِيدُ أَنَّه يَقَعُ فِي غَيْرِ وَقْتِ النَّهْي عَنْ الصَّلاةِ، فَيَكُونُ أُولَىٰ.

فَخُلْلُ [١]: قَالَ أَحْمَدُ: تُكْرَهُ الصَّلاةُ - يَعْنِي عَلَىٰ الْمَيِّتِ - فِي ثَلاثَةِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَنِصْفِ النَّهَارِ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وَذَكَرَ حَدِيثَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّىٰ يَمِيلَ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَمَعْنَىٰ تَتَضَيَّفُ: أَيْ تَجْنَحُ وَتَمِيلُ لِلْغُرُوبِ، مِنْ قَوْلِك: تَضَيَّفْتُ فُلانًا: إِذَا مِلْت إلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَىٰ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، يَعْنِي الصَّلاةَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ. قِيلَ لِأَحْمَدَ: الشَّمْسُ عَلَىٰ الْحِيطَانِ مُصْفَرَّةٌ؟ قَالَ: يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا مَا لَمْ تُدْلِ لِلْغُرُوبِ. فَلا تَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْن عُمَرَ (٢)، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ، قِيَاسًا عَلَىٰ مَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَلا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا تَطُولُ، فَيُخَافُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ فِيهِمَا، وَيَشُقُّ انْتِظَارُ خُرُوجِهِمَا، بِخِلافِ هَذِهِ. وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَيْضًا دَفْنَ الْمَيِّتِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ. فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَىٰ الْقَبْرِ وَالْغَائِب، فَلا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَوْقَاتِ النَّهْي؛ لِأَنَّ عِلَّةَ تَجْوِيزِهَا عَلَىٰ الْمَيِّتِ مُعَلَّلَةٌ بِالْخَوْفِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ هَاهُنَا، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ أَصْلِ الْمَنْعِ، وَالْعَمَلِ بِعُمُومِ النَّهْيِ.

فَضْلُلُ [٢]: فَأُمَّا الدَّفْنُ لَيْلًا، فَقَالَ أَحْمَدُ: مَا بَأْسٌ بِذَلِكَ. وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ دُفِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٩٦) من طريق مالك، والليث، وابن سمعان، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.

لَيْلًا (۱)، وَعَلِيٌّ دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلًا (۲)، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنَّا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَّاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فِي دَفْنِ النَّبِيِّ عَلَيْ (۳). وَمِمَّنْ دُفِنَ لَيْلًا: عُثْمَانُ (۱)، وَعَائِشَةُ (۱)، وَابْنُ مَسْعُود (۱). وَرَخَّصَ فِيهِ عُقْبَةُ بْنُ عَامِ (۷)، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَرَخَّصَ فِيهِ عُقْبَةُ بْنُ عَامِ (۷)، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ، فِي "صَحِيحِهِ"، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِل، وَدُفِنَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يُقْبَرَ الرَّبُلُ إِللَّا النَّي عَلَيْ أَنْ يُقْبَرَ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّا اللَّيْلِ إِلا أَنْ يَضْطَرَّ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ ذَلِكَ (١٠). وَقَدْ رُويَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: إلَيْهِ أَذْهَبُ.

- (١) أخرجه البخاري برقم (١٣٨٧) عن عائشة رَفّي الله عن عائشة الله الماء
- (٢) أخرجه البخاري برقم (٢٤٠)، ومسلم برقم (١٧٥٩) عن عائشة ﴿ ٢٠٥٩)
- (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٤) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.
  - قال ابن إسحاق: وقد حدثتني فاطمة بهذا الحديث.
  - وهذا إسناد حسن، لولا أن فاطمة بنت محمد لم توجد لها ترجمة.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٦/٣) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٤٦١) من طريق زرعة بن عمرو مولىٰ لآل خباب، عن أبيه، قال: «دفنا عثمان بعد العشاء الآخرة».
  - وإسناده ضعيف؛ زرعة بن عمرو مجهول.
- (٥) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٦١): حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، عن حماد، عن هشام بن عروة: «أن ابن الزبير دفن عائشة ليلًا».
- وهذا إسناد صحيح، وهشام بن عروة، وإن لم يدرك عائشة، لكنه أدرك ابن الزبير، فكأنه أخذه عنه، والله أعلم.
  - (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٦) من طريق قتادة: «أن ابن مسعود دفن ليلًا».
    - وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فقتادة لم يدرك ابن مسعود.
- (٧) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٦)، وابن المنذر (٥/ ٤٦٠) من طريقين، عن موسىٰ بن عُلَيٍّ، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، أنه سئل: يقبر بالليل؟ قال: «نعم، قُبِر أبو بكر بالليل». إسناده صحيح.
  - (٨) أخرجه مسلم برقم (٩٤٣) عن جابر رضي أله.

وَلْنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: ﴿وَاللهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ يَقُولَ: أَدْنِيَا مِنِي أَخَاكُمَا حَتَّى أُسْنِدَهُ فِي وَهُوَ فِي قَبْرِ ذِي البِجَادَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَهُو يَقُولَ: أَدْنِيَا مِنِي أَخَاكُمَا حَتَّى أُسْنِدَهُ فِي لَحْدِهِ. ثُمَّ قَالَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ، وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْت عَنْهُ رَاضِيًا، فَارْضَ عَنْهُ. وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَودِدْت أَنِّي مَكَانَهُ، وَلَقَدْ رَاضِيًا، فَارْضَ عَنْهُ. وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَودِدْت أَنِّي مَكَانَهُ، وَلَقَدْ أَسْلَمْت قَبْلَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ». رَوَاهُ الْخَلالُ، فِي "جَامِعِهِ" (). وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَخَدَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَ مَنْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: ﴿رَحِمَكُ اللهُ، إِنْ كُنْت لاَوَّاهًا، تَلاءً لِلْقُرْآنِ (\*). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ: ﴿رَحِمَكُ اللهُ، إِنْ كُنْت لاَوَّاهًا، تَلاءً لِلْقُرْآنِ (\*). قَالُ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ: ﴿ رَحِمَكُ اللهُ إِنْ كُنْتُ لاَقُالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَة. فَصَلَّىٰ وَقِيهِ وَلَوْدِي أَنَّ النَّيْقِ فِي وَفِيهِ وَلِنَاهُ وَلَا اللَّذِيبِ؛ فَإِنَّ النَّذِيرِ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ وَالتَّأُوبِيهِ وَالْمَانِ وَلَا اللَّيْهِ فِي دَفْنِهِ وَإِلْحَادِهِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٣٩٠]: قَالَ: (وَلا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَلا عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ)

الْغَالُّ: هُوَ الَّذِي يَكْتُمُ غَنِيمَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَيَخْتَصَّ بِهِ. فَهَذَا لا يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن مندة - كما في "الإصابة" (ترجمة: ٤٨٢٢) - من طريق سعد بن الصلت، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن سعد بن الصلت مجهول الحال، وترجمته في "الجرح والتعديل"، علىٰ أن الحافظ لم يذكر الإسناد كاملًا للنظر في حاله.

وأخرجه ابن إسحاق - كما في "الإصابة" - أيضًا، قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي. . . ، فذكر القصة مرسلة.

وأخرج القصةَ الطبراني في "الأوسط" (٩١٠٧) من طريق كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده. وهذا إسناد تالف؛ كثير بن عبدالله هو ابن عمرو بن عوف، وقد كُذِّب.

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٣٥٣]، الفصل [٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٢١) عن ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَلا عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّدًا. وَيُصَلِّي عَلَيْهِمَا سَائِرُ النَّاسِ. نَصَّ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ قَاتِلِ نَفْسِهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لا يُصَلِّى عَلَيْهِ الْإَمَامُ لا يُصَلِّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، كَشَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ. وَقَالَ عَطَاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا وَالشَّافِعِيُّ: «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إِلا اللهُ». رَوَاهُ الْخَلالُ بإِسْنَادِهِ (١).

وَلَنَا مَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ جَاءُوهُ بِرَجُلِ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد «أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَجُل انْطَلَقَ إلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَجُل الْطَلَقَ الله النَّبِي عَلَيْهِ فَأَنْتَ رَأَيْته ؟ وَرَوَىٰ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: تُوفِّقَي رَجُلٌ مِنْ قَالَ: نَعُمْ، قَالَ: إذًا لا أُصَلِّي عَلَيْهِ (٣). وَرَوَىٰ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: تُوفِّقِي رَجُلٌ مِنْ جُهِيْنَة يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ . فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ» (١٤). احْتَجَ بِهِ أَحْمَدُ. وَاخْتَصَّ الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ» (١٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٣٢٩].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٨٥): حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة به. وهذا إسناد صحيح، ابن نفيل هو عبد الله بن محمد النفيلي، وزهير هو ابن معاوية، وسماك هو ابن حرب.

والحديث أصله في مسلم، كما تقدم مختصرًا من طريق زهير به.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه الحميدي (٨١٥)، وأحمد (١١٤/٤)، وأبو داود (٢٧١٠)، وابن ماجه (٢٨٤٨) من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة مولى زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أبي عمرة، ووقع في بعض الطرق: [عن ابن أبي عمرة]، وهذا اسمه عبد الرحمن، وهو ثقة، ولكن هذا خطأ من بعض الرواة، والصواب: [عن أبي عمرة]، كما نص علىٰ ذلك الترمذي عقب الحديث رقم (٢٢٩٦)، وأبو حاتم، كما في "العلل" (٢/٣٦٦)، والحافظ في "أطراف المسند" (٢/٣١٦).

هَذَا الْإِمْتِنَاعُ بِالْإِمَام؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَي اللهُ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلاةِ عَلَىٰ الْغَالِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ». وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلاةِ عَلَىٰ قَاتِل نَفْسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ الْإِمَامَ، فَأَلْحِقَ بِهِ مَنْ سَاوَاهُ فِي ذَلِكَ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ تَرْكُ صَلاةِ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلام لا يُصَلِّي عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لا وَفَاءَ لَهُ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّةً؛ لِأَنَّ صَلاتَهُ سَكَنِّ. قُلْنَا: مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ثَبَتَ فِي حَقّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَىٰ اخْتِصَاصِهِ دَلِيلٌ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَرَكَ النَّبِيُّ عَلَيْ الصَّلاةَ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. قُلْنَا: ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ بَعْدُ، فَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّىٰ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ وَفَاءٍ؟». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَإِلا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبكُمْ» فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: «أَنَا أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَرَكَ دَيْنًا، عَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِقِ»(١). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيخٌ. وَلَوْلا النَّسْخُ كَانَ كَمَسْأَلَتِنَا، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ خَاصَّةٌ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَىٰ قَوْلِهِ: عَلَيْ «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلا اللهُ». عَلَىٰ أَنَّهُ لا تَعَارُضَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الصَّلاةَ عَلَىٰ هَذَيْن، وَأَمَرَ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِمَا، فَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِمَا مُنَافِيًا لِتَرْكِهِ الصَّلاةَ عَلَيْهِمَا، كَذَلِكَ أَمْرُهُ بِالصَّلاةِ عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ.

فَضْلُ [١]: قَالَ أَحْمَدُ: لا أَشْهَدُ الْجَهْمِيَّةَ وَلا الرَّافِضَةَ، وَيَشْهَدُهُ مَنْ شَاءَ، قَدْ تَركَ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ الضَّلاةَ عَلَىٰ أَقُلُ مِنْ هَذَا؛ الدَّيْنُ، وَالْغُلُولُ، وَقَاتِلُ نَفْسِهِ. وَقَالَ: لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّافِضِيِّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: لا أُصَلِّي عَلَىٰ رَافِضِيُّ، وَلا حَرُورِيٍّ. وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ: الرَّافِضِيِّ. وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ: مَنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ فَهُو كَافِرُ، لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. قِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ، وَهُو يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا اللهُ؟ قَالَ: لا تَمَسُّوهُ بِأَيْدِيكُمْ، ارْفَعُوهُ بِالْخُشُبِ حَتَّىٰ تُوَارُوهُ فِي حُفْرَتِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَهْلُ الْبِدَعِ لا يُعَادُونَ إِنْ مَرِضُوا، وَلا تُشْهَدُ جَنَائِزُهُمْ إِنْ مَاتُوا. وَهَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٩٨)، ومسلم برقم (١٦١٩).

قَوْلُ مَالِكٍ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ: عَلَيْ الْبَلِّ «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله»

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ (تَرَكَ الصَّلاةَ بِأَدْوَنَ مِنْ هَذَا، فَأَوْلَىٰ أَنْ نَتْرُكَ الصَّلاةَ بِهِ»، وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: (إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لا قَدَر، فَإِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (١).

(١) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (٨٦/٢) عن أنس بن عياض، عن عمر بن عبد الله مولىٰ غُفْرة، عن عبد الله بن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ عمر مولى غفرة فيه ضعف، وقد اضطرب في الحديث، فتارة يرويه كما تقدم، وتارة يرويه عن رجل، عن حذيفة، أخرجه كذلك أحمد (٥/ ٤٠٧)، وأبو داود (٢٩٩٦)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣٢٩)، وعبد الله بن أحمد (٩٥٩)، والطيالسي (٤٣٤)، واللالكائي (١١٥٥).

وفي الحديث خلاف آخر، كما في "العلل" (١٠٢/١٣) للدارقطني رهي ورجح الدارقطني أنه عن ابن عمر موقوف، وعن عمر مولئ غفرة من حديث حذيفة.

ولحديث ابن عمر طريق أخرى عند أبي داود (٤٦٩١)، والحاكم (١/ ٨٥)، والبيهقي (٢٠٣/١٠) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه منقطع؛ أبو حازم لم يسمع من أحد من الصحابة؛ إلا من سهل بن سعد، وتقدم أنه روي عن ابن عمر موقوفًا بإسناد صحيح، كما في "العلل" (١٠٢/١٣)، وهو أصح.

وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه ابن ماجه (٩٢)، وابن أبي عاصم (٣٢٨)، والفريابي (٢١٩)، والفريابي (٢١٩)، والآجري في الشريعة (ص١٩٠-١٩١)، وفيه ثلاثة من المدلسين، كلهم عنعنوا، وهم: بقية بن الوليد، وابن جريج، وأبو الزبير.

وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٢١٧): حدثنا علي بن عبد الله الفرغاني، حدثنا هارون بن موسى الفروي، حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن حميد، عن أنس به.

وهذا إسناد ظاهره الحسن، ولكن تقدم أن الإمام أحمد رواه عن أنس بن عياض عن عمر مولىٰ غفرة، عن ابن عمر به، وأحمد أرجح من هارون بن موسىٰ.

وله أيضًا شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الفريابي (٢٣٢، و٢٣٣) من طريق مكحول، عن أبي

فَضْلُ [٢]: وَلا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حُكْمَ آبَائِهِمْ، إلا مَنْ حَكَمْنَا بِإِسْلامِهِ، مِثْل أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ، أَوْ يَمُوتَ، أَوْ يُسْبَىٰ مُنْفَرِدًا مِنْ أَبَوَيْهِ، أَوْ مِنْ أَجَدِهِمَا، فَإِنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو ثَوْرٍ مَنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ يَخْتَارَ الْإِسْلامَ. وَلَنَا، أَنَّهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِالْإِسْلامِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ سُبِيَ مُنْفَرِدًا مِنْهُمَا.

وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّىٰ بِصَلاتِنَا، نُصَلِّي عَلَيْهِ وَنَدْفِنُهُ. وَيُصَلَّىٰ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّىٰ بِصَلاتِنَا، نُصَلِّي عَلَيْهِ وَنَدْفِنُهُ. وَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ وَلَدِ الزِّنَا، وَالزَّانِيةِ، وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ بِالْقِصَاصِ، أَوْ يُقْتَلُ فِي حَدِّ. وَسُئِلَ عَمَّنْ لا عَعْلَىٰ وَلَدِ الزِّنَا، وَالزَّانِيةِ، وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ بِالْقِصَاصِ، أَوْ يُقْتَلُ فِي حَدِّ. وَسُئِلَ عَمَّنْ لا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَالَ: يُصلَّىٰ عَلَيْهِ، مَا يُعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَلَىٰ أَحَدٍ، إلا عَلَىٰ قَاتِلِ نَفْسِهِ وَالْغَالِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، إلا أَنَّ عَلَىٰ قَاتِلِ نَفْسِهِ وَالْغَالِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَلا الْمُحَارِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ بَايَنُوا أَهْلَ الْإِسْلامِ، وَأَشْبَهُوا أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْبُغَاةِ، وَلا الْمُحَارِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ بَايَنُوا أَهْلَ الْإِسْلامِ، وَأَشْبَهُوا أَبًا حَنِيفَةَ، قَالَ: لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْبُغَاةِ، وَلا الْمُحَارِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ بَايَنُوا أَهْلَ الْإِسْلامِ، وَأَشْبَهُوا أَبُا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَ قَالَ: "لَمُ لَكُونَةً مَلْ اللهِ عَلَىٰ مَنْ قُتِلَ فِي حَدِّ لِأَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَ قَالَ: "لَمُ مُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْ الصَّلاةِ عَلَيْهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

هريرة، ولم يسمع منه، والراوي عن مكحول سليمان التيمي، رواه مرة عن مكحول مباشرة، ومرة بواسطة رجل مبهم.

فالحديث بهذه الطرق مع الموقوف عن ابن عمر يرتقي إلىٰ الحسن، وللحديث طرق أخرىٰ واهية، وقد ذكرت أحسن ما في الباب من الطرق.

(١) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣١٨٦) من طريق أبي بشر، قال: حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الرواي عن أبي برزة.

ولكن للحديث شاهد صحيح من حديث جابر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٣)، وأبو داود (٤٤٣٠)، والترمذي (١٤٢٩)، والنسائي (٦٢/٤)، وغيرهم من طرق، عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. . . ، فذكر قصة ماعز، وفيه: «فقال له رسول الله عليه خيرًا، ولم يصل عليه».

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ». رَوَاهُ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ (١٠)، وَرَوَىٰ الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي شُمَيْلَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ قُبَاءَ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، يَحْمِلُونَ جِنَازَةً عَلَىٰ بَاب، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: مَمْلُوكٌ لِآلِ فُلانٍ. قَالَ: «أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ وَكَانَ. فَقَالَ: «أَكَانَ يُصَلِّي؟» قَالُوا: قَدْ كَانَ يُصَلِّي وَيَدَعُ. فَقَالَ لَهُمْ: «ارْجِعُوا بِهِ، فَغَسِّلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ، وَادْفِنُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ كَادَتْ الْمَلائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ» (٢). وَأَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ فَلا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ، وَلا يُقْبَلُ فِيهِمْ شَفَاعَةٌ، وَلا يُسْتَجَابُ فِيهِمْ دُعَاءٌ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهَ ۗ ﴾ [التوبة: ٨٤] وَقَالَ: ﴿إِن تَسَـٰتَغُفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ۚ ﴾ [التوبة: ٨٠]. وَأَمَّا تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَىٰ مَاعِزِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ لِعُذْرٍ، بِدَلِيل أَنَّهُ ﷺ رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَرْجُمُهَا، وَتُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ»<sup>(٣)</sup>. كَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ. وَرَوَىٰ مَعْمَرٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ أَبَانَ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهَا. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وإسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري (٢٨٢٠) من طريق محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق بإسناده، ووقع عنده: [وصلىٰ عليه]!، وهو خطأ، كما جزم بذلك بعض الحفاظ، منهم البيهقي في "السنن الكبرى" (٢١٨/٨)، والمنذري - كما في "الفتح" (٦٨٢٠) -، وقد بيَّن الحافظ هِيِّ في "الفتح" (٦٨٢٠) أن محمود بن غيلان شذَّ بهذه الرواية، وأنه خالفه أكثر من عشرة من الثقات، والأئمة، منهم من سكت عن هذه الزيادة، ومنهم من صرح بنفيها.

- (١) ضعيف جدًّا: تقدم تخريجه في المسألة [٣٢٩].
  - (٢) منكر باطل: تقدم تخريجه في المسألة [٣٢٩].
- (٣) أخرجه مسلم (١٦٩٦) عن عمران بن حصين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



مَسْأَلَةٌ [٣٩١]: (قَالَ: وَإِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ، جُعِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ، وَالصَّبِيُّ خَلْفَهُمَا).

لا خِلافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الرِّجَالِ غَيْرُهُمْ، أَنَّهُ يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، فَنَقَلَ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا، أَنَّ الْمَرْأَةَ تُقَدَّمُ مِمَّا يَلِي الرَّجُل، ثُمَّ يُجْعَلُ الصَّبِيُّ خَلْفَهُمَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ شَخْصٌ مُكَلَّفٌ، فَهِيَ أَحْوَجُ إِلَىٰ الشَّفَاعَةِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَىٰ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُوم وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَأَنْكَرْت ذَلِكَ، وَفِي الْقَوْمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ السُّنَّةُ (١٠). وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالصِّبْيَانَ أَمَامَهُمْ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيّ؛ لِأَنَّهُمْ يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِنَّ فِي الصَّفِّ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَكَذَلِكَ يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِنَّ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ، كَالرِّجَالِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ، فَالصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّهُ جَعَلَهَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَ ابْنَهَا مِمَّا يَلِيهِ. كَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَعَمَّارٌ مَوْلَىٰ بَنِي سَلَمَة، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ. وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَلَفْظُهُ قَالَ: شَهِدْت جِنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ، وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ وَفِي الْقَوْم أَبُو سَعِيدٍ

(١) صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٧١)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمار به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، ومحمد بن عبد الله هو ابن يزيد المقرئ، وسعيد هو ابن أبي أيوب.

وأخرجه أبو داود (٣١٩٣) من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح، قال: حدثني عمار...، فذكره. وهذا الإسناد فيه عنعنة ابن جريج، والحديث صحيح بالطريق المتقدمة.

وفي كلا الطريقين أن الغلام جعل مما يلي الإمام.

الْخُدْرِيِّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو قَتَادَةً، وَأَبُو هُرَيْرَةً، فَقُلْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: السُّنَّةُ (١). وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأُوَّلُ فَلا يَصِتُّ؛ فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ عُمَرَ هُوَ ابْنُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ، الَّذِي صُلِّي عَلَيْهِ مَعَهَا، الْأَوَّلُ فَلا يَصِتُّ؛ فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ عُمَرَ هُو ابْنُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ، الَّذِي صُلِّي عَلَيْهِ مَعَهَا، وَكَانَ رَجُلًا لَهُ أَوْلادٌ. كَذَلِكَ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَارَ. وَلا خِلافَ فِي تَقْدِيمِ الرَّجُلِ عَلَيْ الْمَرْأَةِ، وَلِأَنَّ زَيْدًا ضُرِبَ فِي حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَ بَنِي عَدِيٍّ فِي خِلافَةِ بَعْضِ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُرِعَ الْمَرْأَةِ، وَلِأَنَّ زَيْدًا ضُرِبَ فِي حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَ بَنِي عَدِيٍّ فِي خِلافَةِ بَعْضِ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُرِعَ وَحُمِلَ، وَمَاتَ، وَالْتَقَتْ صَارِخَتَانِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمِّهِ، فَلا يَكُونُ إلا رَجُلًا.

فَضْلُلْ [1]: وَلا خِلافَ فِي تَقْدِيمِ الْخُنثَىٰ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَأَدْنَىٰ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهَا، وَلا فِي تَقْدِيمِ الْحُرِّ عَلَىٰ الْعَبْدِ؛ لِشَرَفِهِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي الْإِمَامَةِ، وَلا فِي تَقْدِيمِ الْكَبِيرِ عَلَىٰ الصَّغِيرِ كَذَلِكَ. وَقَدْ رَوَىٰ الْخَلالُ، وَتَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي الْإِمَامَ، وَالْمَوْأَةُ أَمَامَ ذَلِكَ، وَالْكَبِيرُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالصَّغِيرُ وَكَبِيرٍ، يُجْعَلُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةُ أَمَامَ ذَلِكَ، وَالْكَبِيرُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالصَّغِيرُ وَكَبِيرٍ، يُجْعَلُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالصَّغِيرُ أَمَامَ ذَلِكَ، وَالْكَبِيرُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالصَّغِيرُ وَعَبْدٌ كَبِيرٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ، مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَمْلُوكُ أَمَامَ ذَلِكَ، وَالْكَبِيرُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَمْلُوكُ أَمَامَ ذَلِكَ، وَالْكَبِيرُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَحْرُ الْمَامَ، وَالْمَحْرُ فِي غُلامٍ حُرِّ وَشَيْخِ عَبْدٍ: يُقَدَّمُ الْحُرُّ إِلَىٰ الْإِمَامِ. وَهَذَا اخْتِيَارُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فِي غُلامٍ حُرٍّ وَشَيْخِ عَبْدٍ: يُقَدَّمُ الْحُرُّ إِلَىٰ الْإِمَامِ. وَهَذَا اخْتِيَارُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فِي غُلامٍ حُرٍّ وَشَيْخِ عَبْدٍ: يُقَدَّمُ الْحُرُّ إِلَىٰ الْإِمَامِ، وَهُو أَصَحُ إِنْ شَاءَ الللهُ الْخَلِلِ، وَغَلِطَ مَنْ رَوَىٰ خِلافَ ذَلِكَ، وَالصَّغِيرُ أَمَامَ ذَلِكَ، الْأَنْ الْإِمَامِ، وَهُو أَصَحُ إِنْ شَاءَ الللهُ الْحَرِقِ الصَّغِيرُ أَمَامَ ذَلِكَ، وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ أَمَامَ ذَلِكَ.

ُ فَضْلُلُ [٢]: فَإِنْ كَانُوا نَوْعًا وَاحِدًا، قُدِّمَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ «كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَدْفِنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، وَيُقَدِّمُ أَكْثَرَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» (٣). وَلِأَنَّ

<sup>(</sup>١) هذا لفظ النسائي المتقدم.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٥) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي به.
 وهذا إسناده واو؛ لأن الحارث هو ابن عبد الله الأعور، وقد كُذِّب.

وأخرج عبد الرزاق بعضه في "المصنف" (٣/ ٤٦٤) من طريق أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٤٧) عن جابر رَضِّيُّهُ.

الْأَفْضَلَ يُقَدَّمُ فِي صَفِّ الْمَكْتُوبَةِ، فَيُقَدَّمُ هَاهُنَا، كَالرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ الْأَصْلِ قَوْلُهُ عَلَيْكِٰ: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلامِ وَالنَّهَىٰ)(1). وَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الْفَضْلِ، قُدِّمَ الْأَكْبُرُ فَالْأَكْبُرُ. قَالَ المَيْمُونِي: سَمَعْتُ أَحْمَد غَيرَ مَرةٍ يَقُولُ: يَلِي الإِمَامَ الكُبْرُ وَذَوُو الأَسْنَانِ الأَكْبُرُ فَالأَكْبَرُ فَالأَكْبَرُ فَالأَكْبَرُ فَالأَكْبَرُ فَإِنْ تَسَاوَوْا قُدِّمَ السَّابِقُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُقَدَّمُ السَّابِقُ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا، وَلا الْأَكْبُرُ فَالأَكْبَرُ فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا، وَلا تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ سَابِقَةً؛ لِمَوْضِعِ الذَّكُورِيَّةِ، فَإِنْ تَسَاوَوْا قَدَّمَ الإِمَامُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، فَإِنْ تَسَاوَوْا قَدَّمَ الإِمَامُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، فَإِنْ تَسَاوَوْا قَدَّمَ الْإِمَامُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ.

وَحَدَةً، وَإِنْ أَفْرَدَ كُلَّ جِنَازَةٍ بِصَلاةٍ جَازَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ «أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ حَمْزَةَ وَاجِدَةً، وَإِنْ أَفْرَدَ كُلَّ جِنَازَةٍ بِصَلاةٍ جَازَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ «أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ حَمْزَةَ مَعَ غَيْرِهِ» (٢). وَقَالَ حَنْبُلُ: صَلَّيْت مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مَنْفُوسَةٍ، فَصَلَّىٰ أَبُو إِسْحَاقَ عَلَىٰ الْأُمِّ، وَاسْتَأْمَرَ أَبًا عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أُصَلِّي عَلَىٰ ابْنَتِهَا الْمَوْلُودَةِ أَيْضًا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَوْ أَنَّهُمَا وُضِعَا جَمِيعًا كَانَتْ صَلاتُهُمَا وَاحِدَةً، تَصِيرُ إِذَا كَانَتْ أُنْثَىٰ عَنْ يَمِينِ الْمَوْلُودَةِ بِصَلاةٍ أَفْضَلُ، مَا لَمْ يُولِدَةً إِنَّهُ أَفْضَلُ فِي مَذِهِ اللهِ يَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِفْرَادُ كُلِّ جِنَازَةٍ بِصَلاةٍ أَفْضَلُ فِي مَا لَمْ يُولِدُوا الْمُبَادَرَةَ. وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، أَنَّهُ أَفْضَلُ فِي مَا لَمْ يُولِدُهُ وَلَهُ وَلَا الْمُبَادَرَةَ. وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، أَنَّهُ أَفْضَلُ فِي مَا لَمْ يُولِدُهُ وَهُو ظَاهِرُ حَالِ السَّلَفِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ [٣٩٢]: قَالَ: (وَإِنْ دُفِنُوا فِي قَبْرٍ يَكُونُ الرَّجُلُ مَا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ، وَالصَّبِيُّ خَلْفَهُمَا، وَيَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ تُرَابٍ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا دُفِنَ الْجَمَاعَةُ فِي الْقَبْرِ، قُدِّمَ الْأَفْضَلُ مِنْهُمْ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضِيلَةِ، عَلَىٰ حَسَبِ تَقْدِيمِهِمْ إِلَىٰ الْإِمَامِ فِي الصَّلاةِ سَوَاءً، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: شُكِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٣٢) عن ابن مسعود، وأبي مسعود ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٣٧١].

فَقَالَ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْاثْنَيْنِ وَالثَّلاَئَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُوْ آنًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١). فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ قُرْآنًا» رَوَاهُ التَّوْرِدِ؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ حَائِلُ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ، فَيَجْعَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مِثْلِ الْقَبْرِ الْمُنْفَرِدِ؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ حَائِلُ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ، فَيَجْعَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مِثْلِ الْقَبْرِ الْمُنْفَرِدِ؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ حَائِلُ غَيْرُ حَصِينٍ. قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ جُعِلَ لَهُمْ شِبْهُ النَّهْرِ، وَجُعِلَ رَأْسُ أَحَدِهِمْ عِنْدَ رِجْلِ الْآخِرِ، وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مِنْ التَّرَابِ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. أَوْ كَمَا قَالَ.

فَضْلُلْ [1]: وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، إلا لِضَرُورَةٍ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. قَالَ: أَمَّا فِي مِصْرٍ فَلا، وَأَمَّا فِي بِلادِ الرُّومِ تَكْثُرُ الْقَتْلَىٰ، فَيَحْفِرُ شِبْهَ النَّهْرِ، رَأْسُ هَذَا عِنْدَ رِجْلِ هَذَا، وَيَجْعَلُ بَيْنهمَا حَاجِزًا، لا يَلْتَزِقُ وَاحِدٌ فِي الْاَخَرِ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لا يَتَعَذَّرُ فِي الْغَالِبِ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ فِي بِالْآخَرِ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لا يَتَعَذَّرُ فِي الْغَالِبِ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ فِي الْمَحْرِ، وَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَفِي مَوْضِعِ الْمُعْتَرَكِ. وَإِنْ وُجِدَتْ الضَّرُورَةُ الْمِصْرِ، وَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَفِي مَوْضِعِ الْمُعْتَرَكِ. وَإِنْ وُجِدَتْ الضَّرُورَةُ الْمَعْرَاكِ. وَإِنْ وُجِدَتْ الضَّرُورَةُ الْمَعْرَاكِ. وَإِنْ وَالثَّلاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، حَيْثُمَا كَانَ مِنْ مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنْ مَاتَ جَازَ دَفْنُ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، حَيْثُمَا كَانَ مِنْ مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنْ مَاتَ لَكَ أَوْرَبِ عَدَا لَكَ بَدَأَ بِمَنْ يَخَافُ تَغَيَّرُهُ، وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ بَدَأَ بِأَنْ الْمَتَوَوْا فِي الْقَرْبِ قَدَّمَ أَنْسَبَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ.

مُسْأَلَةٌ [٣٩٣]: قَالَ: (وَإِنْ مَاتَتْ نَصْرَانِيَّةٌ، وَهِيَ حَامِلَةٌ مِنْ مُسْلِمٍ، دُفِنَتْ بَيْنَ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَقْبَرَةِ النَّصَارَى)

اخْتَارَ هَذَا أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ، لا تُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَتَأَذَّوْا بِعَذَابِهَا، وَلا فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَتَأَذَّوْا بِعَذَابِهِا، وَلا فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا مُسْلِمٌ فَيَتَأَذَّىٰ بِعَذَابِهِمْ، وَتُدْفَنُ مُنْفَرِدَةً. مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ (٢)، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهَا تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ.........

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٣٦٥]. الفصل [١].

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٦٥٨٦)، وابن المنذر (٣١٩٦) (ط/ الفلاح)، والبيهقي (٤/ ٥٩) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن واثلة به.



الْمُسْلِمِينَ (١). قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلا يَثْبُتُ ذَلِكَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُجْعَلُ ظَهْرُهَا إلَىٰ الْقِبْلَةِ عَلَىٰ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، لِأَنَّ وَجْهَ الْجَنِينِ إلَىٰ ظَهْرِهَا.

### مُسْأَلَةٌ [٣٩٤]: قَالَ: (وَيَخْلَعُ النِّعَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ).

هَذَا مُسْتَحَبُّ؛ لِمَا رَوَىٰ بَشِيرُ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمَاشِي رَسُولَ اللهِ عَلِيْ إِذَا رَجُلُّ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ، عَلَيْهِ نَعْلانِ، فَقَالَ: (يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكُ). فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَلَعَهُمَا، فَرَمَىٰ بِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَقَالَ أَحْمَدُ: إِسْنَادُ حَدِيثِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ جَيِّدٌ، أَذْهَبُ إِلَيْهِ، إلا مِنْ عِلَةٍ. وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لا إِسْنَادُ حَدِيثِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ جَيِّدٌ، أَذْهَبُ إِلَيْهِ، إلا مِنْ عِلَةٍ. وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لا يَرُونَ بِذَلِكَ بَأْسًا. قَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم: رَأَيْتِ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، يَمْشِيَانِ بَيْنَ الْقُبُورِ يَرُونَ بِذَلِكَ بَأْسًا. قَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم: رَأَيْتِ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، يَمْشِيَانِ بَيْنَ الْقُبُورِ يَرُونَ بِذَلِكَ بَأْسًا. قَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم: رَأَيْتِ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، يَمْشِيَانِ بَيْنَ الْقُبُورِ يَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا. قَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم: رَأَيْتِ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، يَمْشِيَانِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نِعَالِهِمَا. وَمِنْهُمْ مَنْ احْتَجَ بِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْخَيْدَ إِنَّ الْعَبْدُ فَي الْمَشِي فِي نَعْلَيْهِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْخُيلَاءِ، فَإِنَّ نِعَالَ السِّبْتِ مِنْ الْخُيلُاءِ، فَإِنَّ نِعَالَ السِّبْتِ مِنْ الْخُيلِةِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْخُيلَاءِ، فَإِنَّ نِعَالَ السِّبْتِ مِنْ لِبَاسٍ أَهْلِ النَّعِيمِ.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، وفيه انقطاع بين سليمان بن موسى، وواثلة؛ لأن سليمان لم يسمع من أحد من الصحابة.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شيخ عمرو بن دينار مبهم، لا يعرف.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ٥٢٨) – ومن طريقه ابن المنذر (٣١٩٥) (ط/ الفلاح) – من طريق عمرو بن دينار، أن شيخًا من أهل الشام أخبره عن عمر بن الخطاب. . . ، فذكره.

<sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه أحمد (٥/ ٨٣- ٨٤)، وأبو داود (٣٢٣٠)، والنسائي (٩٦/٤)، وابن ماجه (٢٥)، وغيرهم من طريق أسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية به. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٣٨)، وكذلك مسلم برقم (٢٨٧٠) عن أنس رَحْيُكُبُهُ.

قَالَ عَنْتُرَةُ: يُحْذَىٰ نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ بِتَوْأُم.

وَلَنَا، أَمْرُ النَّبِيِّ عَلَى فِي الْخَبِرِ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ النَّدْبُ، وَلِأَنَّ حَلْعَ النَّعْلَيْنِ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْخُشُوعِ، وَزِيُّ أَهْلِ التَّوَاضُعِ، وَاحْتِرَامُ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِحْبَارُ النَّبِيِّ عَلَى أَقْرُبُ إِلَىٰ الْخُشُوعِ، وَزِيُّ أَهْلِ التَّوَاضُعِ، وَاحْتِرَامُ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِخْبَارُ النَّبِيِّ عَلَىٰ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ لا يَنْفِي الْكَرَاهَةَ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ وُقُوعٍ هَذَا مِنْهُمْ، وَلا نِزَاعَ فِي وَقُوعِهِ وَفِعْلِهِمْ إِيَّاهُ مَعَ كَرَاهِتِهِ، فَأَمّا إِنْ كَانَ لِلْمَاشِيَّ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ خَلْعِ نَعْلَيْهِ، مِثْلُ الشَّوْكِ يَخَافُهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، أَوْ نَجَاسَةٍ تَمَسُّهُهُمَا، لَمْ يُكْرَه الْمَشْيُ فِي النَّعْلَيْنِ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي الشَّوْكِ يَخَافُهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، أَوْ نَجَاسَةٍ تَمَسُّهُهُمَا، لَمْ يُكْرَه الْمَشْيُ فِي النَّعْلَيْنِ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي الشَّوْكِ، وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ، هُوَ أَحْوَطُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ رَجُلٌ. يَعْنِي لا بَأْسَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُثْوِي بَعْفِي الشَّوْكِ، وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ، هُوَ أَحْوَطُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ رَجُلٌ. يَعْنِي لا بَأْسَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُذْرَ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَالِاسْتِحْبَابُ أَوْلَىٰ، وَلا يَدْخُلُ فِي الإسْتِحْبَابِ الْعَنْونِ وَلاَ غَيْرُ هَا يَشُقُلُ النَّعُلُ الْمُعْلِ . وَقَدْ رُويَ يَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَىٰ الْجِنَارَةِ اللَّهُ مِنْ مُعَلَّى الْبَعَلَى النَّعَالَ النَّعَالَ إِلَىٰ الْمَعْرَافِ وَلا غَيْرِهَا لِأَنَّ النَّعَالِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ لا تَتَعَدَّىٰ النِّعَالَ إِلَىٰ الْمُعْلَى الْمُولِي مَعَلَىٰ الْمُنْ الْمُولِ وَلا غَيْرِهَا لِأَنَّ النَّهَا لَيْ مُعْرَالًى الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُعَلِّى الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

فَضَّلُ [1]: وَيُكُرَهُ الْمَشْيُ عَلَىٰ الْقُبُورِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَىٰ أَنْ تُوطَأَ الْقُبُورُ». وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لانْ أَمْشِيَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا أَبَالِي أَوَسْطَ الشُّوقِ» أَوْ أَمْشِيَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا أَبَالِي أَوَسْطَ الشُّوقِ» (أَنْ أَمْشِي عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا أَبَالِي أَوَسْطَ الشُّوقِ» (أَنْ أَمْشِي عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم، يَبْنَهَا بِالنَّعْلَيْنِ، الْقُبُورِ - كَذَا قَالَ - قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ» (أَنْ أَمْشِي عَلَيْ أَمْشِي بَيْنَهَا بِالنَّعْلَيْنِ، فَالْمَشْئِ عَلَيْهَا أَوْلَىٰ.

فَضْلُلُ [٢]: وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَيْهَا، وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهَا؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو مِرْثَدَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا «لا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إلَيْهَا» (٢). وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لانْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، تَحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَىٰ جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ رَسُولُ اللهِ: «لانْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، تَحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَىٰ جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٣٦٩] فصل [٨].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٧٢).



أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرٍ». رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (١): قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (رَأَىٰ رَجُلًا قَدْ اتَّكَأَ عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ: لا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ»(١).

#### مُسْأَلَةٌ [٣٩٥]: قَالَ: (وَلا بَأْسَ أَنْ يَزُورَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ)

لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي إِبَاحَةِ زِيَارَةِ الرَّجُلِ الْقُبُورَ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، تَرْكُهَا أَفْضَلُ عِنْدَك أَوْ زِيَارَتُهَا؟ قَالَ: زِيَارَتُهَا. وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَة» (٣).

فَضْلُلْ [١]: وَإِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ، أَوْ زَارَهَا، أُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ، عَنْ بُرَيْدَة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَىٰ الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ، نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (أَنَّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَة: «وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ (1). وَفِي حَدِيثِ عَائِشَة: «وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩٧١).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عساكر (٥٥/ ٤٧١-٤٧٦) من حديث عمرو بن حزم ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَبُو المعز، المعروف بابن كادش، قال ابن النجار: «كان ضعيفًا في الرواية، مخلطًا، كذابًا، لا يحتج به». ترجمته في «السير» (١١٨/١٥)، و «الميزان» (١١٨/١)

<sup>(</sup>٣) انظر مسلم (٩٧٦، و٩٧٧)، والترمذي (١٠٥٤)، وهو من حديث بريدة ﴿عُيُّهُ.

وقوله في رواية مسلم: «تذكركم الموت» إنما هو من حديث أبي هريرة، وليس عن بريدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم برقم (٩٧٤) (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٧١)، والنسائي (٧/ ٧٥)، وابن ماجه (١٥٤٦) من طريق شريك القاضي، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شريك، وعاصم.

زَادَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ. كَانَ حَسَنًا.

فَضْلُلُ [٢]: قَالَ: وَلا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا وَخَلْتُمْ الْمَقَابِرِ اقْرَءُوا آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَثَلاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّ فَصْلَهُ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ هُشَيْم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ رَجَعَ رُجُوعًا أَبَانَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَرَوَىٰ جَمَاعَةٌ أَنَّ بَكْرٍ: نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ رَجَعَ رُجُوعًا أَبَانَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَرَوَىٰ جَمَاعَةٌ أَنَّ الْمُحَمَّدُ بَكْرٍ: نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ رَجَعَ رُجُوعًا أَبَانَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَرَوَىٰ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَدْمَ مَلَكُ أَنْ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ الْجَوْهُورِيُّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرٍ الْحَلَبِيِّ؟ قَالَ: ثِقَةٌ. قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ الْجَوْهُورِيُّ: يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ: مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرٍ الْحَلَبِيِّ؟ قَالَ: ثِقَةٌ. قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مُنَا إِيهِ، أَنَّهُ أَوْصَىٰ إِذَا دُفِنَ يُقُرَأُ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، وَقَالَ الْخَلالُ: مُمَدَّ بُنَ عُمْرَ يُوصِي بِلِدَلِكَ (١). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْهُ إِنْ الْقَبُورِ، وَقَدْ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ فَيَهَا حَسَنَاتٌ "). وَمُونَ عَنْ النَّيِّ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنَا اللَّهُ فَا لَذَى الْمَاعُونَ اللَّهُ عَلَى الْقَبُورِ. وَقَدْ رُويَ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيْ عَلَى الْمُورَةَ بَس خُفَقَلَ عَلْهُمْ يَوْمَؤُذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ (٣٠). وَرُويَ عَنْ النَبِي عَنَا السُورَةَ بَس خُفَقَلَ عَلْهُمْ يَوْمَؤِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ (٣٠). وَرُويَ عَنْ النَبِي عَنَا الْمَقَرَأُ سُورَةَ بَس خُفَقَلَ عَنْهُ الْمُقَالَةِ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ ". وَوُي كَنْ الْمُؤْنَ الْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ فَلَى الْمُونَ الْمُورَةُ عَلَى الْفَيْ الْمُ الْمُؤَلِهُ اللْهُ عَلَى الْمُونَ الْمُ الْمُ الْمُؤَل

- (١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٣٥٢]، الفصل [١].
- (٢) قال الإمام الألباني رفي "أحكام الجنائز" (ص١٩٢): في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر؛ لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد له ترجمة، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند: إنه كان صدوقًا»؛ فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وقد عرفت حاله. اهـ
- (٣) موضوع: أخرجه الثعلبي في "تفسيره " (٨/ ١١٩) من طريق محمد بن أحمد الرياحي: حدثنا أبي: حدثنا أيوب بن مدرك، عن أبي عبيدة، عن الحسن، عن أنس بن مالك مرفوعًا.
- قال الإمام الألباني في الضعيفة (١٢٤٦): قلت: وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل: الأولى: أبو عبيدة. قال ابن معين: " مجهول ". الثانية: أيوب بن مدرك متفق على ضعفه وتركه، بل قال ابن معين: " كذاب ". وفي رواية: " كان يكذب ". وقال ابن حبان: "روى عن مكحول نسخة موضوعة، ولم يره"!.

قلت: فهو آفة هذا الحديث. الثالثة: أحمد الرياحي، وهو أحمد بن يزيد بن دينار أبو العوام، قال



عَنْهُ عَلَيْكُ «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهُمَا يس غُفِرَ لَهُ »(١).

وَضَّلْ [٣]: وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِم، نَفَعَهُ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ عَاءُ، وَالإسْتِغْفَارُ، وَالصَّدَقَةُ، وَأَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ، فَلا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، إِذَا كَانَتْ الْوَاجِبَاتُ مِمَّا يَدْخُلُهُ النِّبَابَةُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ مِمَّا يَدْخُلُهُ النِّبَابَةُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ مَالَىٰ وَلِإِخْوَنِنَا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّهِيْ عَلَىٰ إِلَا لِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونَالَةُ وَالْمُ وَلَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ مَيْتِ وَمَالَىٰ مَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَيْتُ وَلَاكَ عَلَىٰ مَنْ صَلّىٰ عَلَىٰ مَيْتُولِ اللهِ فَقَالَتْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثُبُتَ عَلَىٰ يَالْبُتُ عَلَىٰ اللّهِ وَاللّهُ اللهِ فَي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثُبُتَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

البيهقي: " مجهول ". كما في " اللسان ". وأما ابنه محمد، فصدوق له ترجمة في " تاريخ بغداد " (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۱) باطل: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٠٠-١٨٠١) من طريق عمرو بن زياد، حدثنا يحيىٰ بن سليم الطائفي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن أبي بكر به.

وهذا إسناد واه، عمرو بن زياد متروك.

قال ابن عدي عقب الحديث: «وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، ليس له أصل، ولعمرو بن زياد غير هذا من الحديث، منها سرقةٌ يسرقها من الثقات، ومنها موضوعات، وكان هو يتهم بوضعها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في المسألة [٣٨٩] فصل [٢].

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٨٨٢) بإسناد صحيح، وهو في البخاري أيضًا برقم (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٦) انظر التخريج السابق.

الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَبِيك دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰ»(١). «وَقَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ١٤٠٠. وَهَذِهِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ، وَفِيهَا دَلالَةٌ عَلَىٰ انْتِفَاعِ الْمَيِّتِ بِسَائِرِ الْقُرَبِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَالدُّعَاءَ وَالإسْتِغْفَارَ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ، وَقَدْ أَوْصَلَ الله نَفْعَهَا إِلَىٰ الْمَيِّتِ، فَكَذَلِكَ مَا سِوَاهَا، مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ فِي ثَوَابِ مَنْ قَرَأَ يس، وَتَخْفِيفِ الله تَعَالَىٰ عَنْ أَهْلِ الْمَقَابِرِ بِقِرَاءَتِهِ. وَرَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «لَوْ كَانَ أَبُوك مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ»<sup>(٣)</sup>. وَهَذَا عَامٌ فِي حَجِّ التَّطَوُّع وَغَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ عَمَلُ بِرِّ وَطَاعَةٍ، فَوَصَلَ نَفْعُهُ وَثَوَابُهُ، كَالصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ الْوَاجِبِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا عَدَا الْوَاجِبَ وَالصَّدَقَةَ وَالدُّعَاءَ وَالِاسْتِغْفَارَ، لا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَلا يَصِلُ ثَوَابُهُ إلَيْهِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]. وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثٍ: مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلِأَنَّ نَفْعَهُ لا يَتَعَدَّىٰ فَاعِلَهُ، فَلا يَتَعَدَّاهُ ثَوَابُهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عَِنْدَ الْمَيِّتِ، أَوْ أَهْدِيَ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ، كَانَ الثَّوَابُ لِقَارِئِهِ، وَيَكُونُ الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ حَاضِرُهَا، فَتُرْجَىٰ لَهُ الرَّحْمَةُ.

الثاني: أخرجه البخاري برقم (١٨٥٢) عن ابن عباس ﴿ الله عنه أن المرأة سألت عن أمها.

- (٢) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) عن ابن عباس عليها.
- (٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٨٣)، قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب به.

وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، وسلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده سلسلة حسنة.

(٤) أخرجه مسلم برقم (١٦٣١) عن أبي هريرة ﴿كُلُّكُنُّهُ.

<sup>(</sup>١) جمع المؤلف في هذا السياق بين حديثين:



وَلَنَا، مَا ذَكُرْنَاهُ، وَأَنَّهُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَيَقْرُءُونَ الْقُرْآنَ، وَيُهْدُونَ ثَوَابَهُ إِلَىٰ مَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَلِأَنَّ الْحَدِيثَ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَعْصِيةِ إِلَيْهِ، وَيَحْجُبَ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (1). وَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُوصِلَ عُقُوبَةَ الْمَعْصِيةِ إلَيْهِ، وَيَحْجُبَ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (1). وَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُوصِلَ عُقُوبَةَ الْمَعْصِيةِ إلَيْهِ، وَيَحْجُبَ عَنْهُ الْمَثُوبَةَ. وَلِأَنَّ الْمُوصِلَ لِثَوَابِ مَا سَلَّمُوهُ، قَادِرٌ عَلَىٰ إيصَالِ ثَوَابِ مَا مَنَعُوهُ، وَالْآيَةُ مَحْصُوصَةٌ بِمَا سَلَّمُوهُ، وَمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ فِي مَعْنَاهُ، فَنَقِيسُهُ عَلَيْهِ. وَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْخَبَرِ مَخْصُوصَةٌ بِمَا سَلَّمُوهُ، وَمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ فِي مَعْنَاهُ، فَنَقِيسُهُ عَلَيْهِ. وَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْخَبَرِ الْجَبُو مَا سَلَّمُوهُ، وَمَا الْمَعْنَاهُ عَمَلِهِ وليسَ هَذا من عَمَلِهِ، فَلا دَلالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ؛ ثُمَّ الَّذِي احْتَجُوا بِهِ، فَإِنَّهَا دَلالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ؛ ثُمَّ لَوْ ذَلَ عَلَيْهِ كَانَ مَخْصُوصًا بِمَا سَلَّمُوهُ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَنَعُوهُ، فَيَتَخَصَّصُ بِهِ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعْنَىٰ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنْ تَعَدِّيَ الثَّوَابِ لَيْسَ بِغَرْعِ لِتَعَدِّي النَّفْعِ، ثُمَّ عَلَيْهِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمُعْنَىٰ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنْ تَعَدِّيَ الثَّوابِ لَيْسَ بِغَرْعِ لِتَعَدِّي النَّفْعِ، ثُمَّ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالطِّلُ بِالصَّومُ والدُعَاءِ وَالْمَحَجِّ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلُ يُعْتَبُرُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### مَسْأَلَةٌ [٣٩٦]: قَالَ: (وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ)

اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورِ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُهُ الْمَا رَوَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "نَهُ عِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَلِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» (٣). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. وَهَذَا خَاصُّ فِي النِّسَاءِ، وَالنَّهْ يُ الْمَنْسُوخُ كَانَ عَامًا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ خَاصًّا لِلرِّجَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْهُ كَانَ خَاصًّا لِلرِّجَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْهُ كَانَ خَاصًّا لِلرِّجَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْهُ كَانَ خَاصًا لِلرِّجَالِ وَالنِسَاءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ خَاصًا لِلرِّجَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْفُ كَانَ خَاصًا لِلرِّجَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْفُ كَانَ خَاصًا لِلرِّجَالِ. وَلنَّسَاءِ، وَالنَّهُ عَانَ خَامَا لِلرِّجَالِ بِزِيَارَتِهَا، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا كَوْنَ الْخَبَرِ فِي لَعْنِ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، بَعْدَ أَمْرِ الرِّجَالِ بِزِيَارَتِهَا، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ الْمَوْقُ وَالْإِبَاحَةِ، فَأَقُلُ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ. وَلِأَنَّ الْمَوْأَةَ قَلِيلَةُ الصَّبْرِ، كَثِيرَةُ الْجَزَعِ، وَفِي لَعْنِ لِلْكَرَاهَةُ. وَلِأَنَّ الْمَوْقُ وَلِلْهُ لِيْلُهُ الصَّبْرِ، كَثِيرَةُ الْجَوْلِ الْكَرَاهَةُ. وَلِأَنَّ الْمَوْقُ وَاللَّهُ لِيلَةً الْعَبْرِ وَالْإِبَاحَةِ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُفْضِي بِهَا ذَلِكَ إِلَىٰ فِعْلِ زِيَارَتِهَا لِلْقَبْرِ تَهْيِبِ لِيلَافٍ الرَّهُ وَلِكَ إِلنَّهُ وَلَا تَعْدِيدِ، وَخُوصَصْنَ بِالنَّهِي عَنْ وَلِكَ إِلَى فَعْلِ مَا لَا يَجُوزُنُ، بِخِلافِ الرَّهُ الرَّهُ الْمُونُ النَّهُ وَلَا الْتَعْدِيدِ، وَخُوصَصْنَ بِالنَّهِي عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٢٨٦، و١٢٨٧)، ومسلم برقم (٩٢٧، و٩٢٨) عن عمر وابنه ﴿عُيُهُا.

<sup>(</sup>٢) الحديث عند البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨) بلفظ: «نهينا عن اتباع الجنائز».

<sup>(</sup>٣) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٣٦٩] فصل [٥].



الْحَلْقِ وَالصَّلْقِ وَنَحْوِهِمَا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لا يُكْرَهُ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْنَ الْكُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا (۱). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ سَبْقِ النَّهْيِ وَنَسْخِهِ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَرُويَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت؟ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَرُويَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقُلْت لَهَا: قَدْ (نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَدْ نَهَىٰ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا (۲) وَلِأَنَّ النِسَاءَ دَاخِلاتُ فِي الرُخْصَةِ فِي زِيَارَتِهَا، وَرُويَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ شَهِدْته مَا زُرْته (۳). وَرُويَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ شَهِدْته مَا زُرْته (۳).

فَضْلُلُ [1]: وَيُكْرَهُ النَّعْيُ، وَهُو أَنْ يَبْعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ: إِنَّ فُلانًا قَدْ مَاتَ. لِيَشْهَدُوا جِنَازَتَهُ؛ لِمَا رَوَىٰ حُذَيْفَةُ، قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ ﷺ «يَنْهَىٰ عَنْ النَّعْيِ» (أَنَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ. وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لا يُعْلَمَ النَّاسُ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ. وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لا يُعْلَمَ النَّاسُ بِجَنَائِزِهِمْ؛ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ (٥)، وَأَصْحَابُهُ عَلْقَمَةُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَم، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: إِذَا أَنَا مِتَ فَلا أَنْعَىٰ شُرَحْبِيلَ. قَالَ عَلْقَمَةُ، وَالرَّبِيلُ: إِذَا أَنَا مِتَ فَلا أَنْعَىٰ شُرَحْبِيلَ. قَالَ عَلْقَمَةُ، وَالرَّبِيلُ: إِذَا أَنَا مِتَ فَلا أَنْعَىٰ

- (١) أخرجه مسلم (٩٧٧) عن بريدة رَضِيَّهُ.
- (٢) صحيح: أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٦) ومن طريقه البيهقي (١/ ٧٨) عن أبي بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى معاذ بن المثنى، حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا بسطام بن مسلم، عن أبي التياح يزيد بن حميد، عن عبد الله بن أبي مليكة به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأصله عند ابن ماجه (١٥١٨) من طريق بسطام به مختصرًا.

- (٣) زيادة: «لو شهدته. . . » ضعيفة: تقدم تخريجه في المسألة [٣٦٩]، الفصل [١٣].
- (٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٩٨٦)، وكذلك أحمد (٥/ ٣٨٥)، وغيرهما من طريق حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيي العبسي، عن حذيفة به.
- وإسناده ضعيف؛ حببيب مجهول الحال، وبلال لم يسمع من حذيفة ﴿ لَيْكُمُّهُ ، وانظر تحقيق "المسند" (۲۳۲۷).
- (٥) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٥) من طريق أبي حمزة الأعور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «النعى من أمر الجاهلية».
  - وإسناده شديد الضعف؛ أبو حمزة الأعور واسمه ميمون متروك.

إِلَىٰ أَحَدٍ. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لا بَأْسَ أَنْ يَعْلَمَ بِالرَّجُلِ إِخْوانُهُ وَمَعَارِفُهُ وَذَوُو الْفَضْلِ، مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤذِنَ صَدِيقَهُ وَأَضْحَابَهُ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْرُهُونَ أَنْ يُطَافَ فِي الْمَجَالِسِ: أَنْعِي فُلانًا. كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي هَذَا؛ أَبُو هُرَيْرَةُ(١)، وَابْنُ عُمَرُ (٢)، وَابْنُ سِيرِينَ. وَرُويَ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي هَذَا؛ أَبُو هُرَيْرَةً(١)، وَابْنُ عُمَرَ (٢)، وَابْنُ سِيرِينَ. وَرُويَ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نُعِيَ إِلَيْهِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: كَيْفَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصْنَعُوا بِهِ؟ قَالَ: نَحْبِسُهُ حَتَّىٰ نُرْسِلَ إِلَىٰ نُعِيَ إِلَيْهِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: كَيْفَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصْنَعُوا بِهِ؟ قَالَ: نَحْبِسُهُ حَتَّىٰ نُرْسِلَ إِلَىٰ قُرْيَاتَ حَوْلً الْمَدِينَةِ لِيَشْهَدُوا جِنَازَتَهُ. قَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتُمْ (٣). وَقَالَ النَّبِيُ عَيْ فَي الْيَوْمِ الَّذِي دُفِنَ لَيْلًا: ﴿ أَلَا آذَنْتُمُونِي ﴾ (٤). وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ نَعَىٰ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، فِي الْيُومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَرَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، فِي الْيُومُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَرَ لَلنَّي عَنْ النَّي عَيْ عَنْ النَّهِ عَيْ قَلْ عَلَى الْمُصَلِّىٰ الْمُصَلَّىٰ اللهِ عَيْقِ أَلَهُ قَالَ: ﴿ لاَيَمُونَ فِيكُمْ أَكُدُ إِلا آذَنْتُمُونِي بِهِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ وَقُومُوا فَصَلُوا عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّي عَنْ النَائِهُ الْمُعَلِقُ اللَّي عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٦): حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة: أن أبا هريرة. . . ، فذكره.

وإسناده صحيح، عبد الله بن عروة قد أدرك أبا هريرة.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه البيهقي (٤/ ٧٤) من طريق يحيىٰ بن عبد الحميد بن رافع، عن جدته، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ جدة يحيىٰ بن عبد الحميد لا تعرف.

ثم وجدت له طريقًا أخرى، ذكرها الذهبي في "السير" (٣/ ١٨٢) من طريق حماد بن زيد، عن بشر بن حرب، والأثر حسن بطريقيه.

<sup>(</sup>٣) حسن: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) عن أبي هريرة ﴿كُلُّكُنُّهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٩٥٢، و٩٥٣) عن جابر بن عبد الله، وعمران بن حصين.

<sup>(</sup>۷) صحیح لغیره: أخرجه أحمد (۶/ ۳۸۸)، وابن أبي شیبة (۳/ ۲۷۵)، والنسائي (۶/ ۸۵–۸۵)، وابن ماجه (۱۵۲۸)، وغیرهم من طریق عثمان بن حکیم، عن خارجة بن زید، عن عمه یزید بن ثابت. . . ، فذکره.



وَلِأَنَّ فِي كَثْرَةِ الْمُصَلَّيْنَ عَلَيْهِ أَجْرًا لَهُمْ، وَنَفْعًا لِلْمَيِّتِ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لِكُلِّ مُصَلِّ مِنْهُمْ قِيرَاطٌ مِنْ الْأَجْرِ. وَجَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاثَةُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَلَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، إلا أَوْجَبَ (())، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا. وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَالْتَفَتَ فَقَالَ: اسْتَوُوا. وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ، أَلا وَإِنَّهُ عَدَىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَالْتَفَتَ فَقَالَ: اسْتَوُوا. وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ، أَلا وَإِنَّهُ عَدْ اللهِ بْنُ سَلِيطٍ، عَنْ إحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِي مَيْمُونَةُ، وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ عَدْثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلِيطٍ، عَنْ إحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِي مَيْمُونَةُ، وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ إَلْ أُمَّةٍ؟ فَقَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ النَّاسِ إلا شُفَعُوا فِيهِ». الرَّضَاعَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْأُمَّةِ؟ فَقَالَ: أَرْبَعُونَ (\*).



=

وهذا إسناد صحيح إن صح سماع خارجة من عمه يزيد بن ثابت، فقد قيل: إنه قتل يوم اليمامة؛ وعليه فلا يصح سماعه منه.

قال البخاري في تاريخه: «إن صح قول موسى بن عقبة: إن يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر الصديق؛ فإن خارجة لم يدرك يزيد».

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب": «ولا أحسبه سمع منه».

قلت: وإن لم يثبت السماع؛ فالحديث صحيح بشاهده الذي قبله عن أبي هريرة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٣٦٣] فصل [٣].

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٦/ ٣٣١)، وفي إسناده عبد الله بن سليط، وهو مجهول، ووقع في أسانيده اختلاف، كما في تحقيق "المسند" (٤٤/ ٣٩٣- ٣٩٤). والمرفوع منه شاهده حديث ابن عباس عند مسلم (٩٤٨).

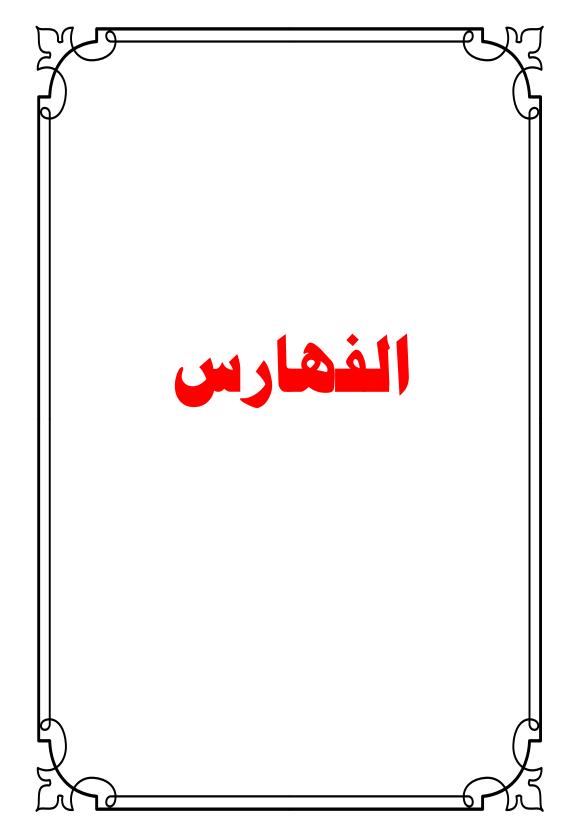



# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة        | طرف الحديث                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YYV</b>    | ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا                                            |
| YYA           | ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا                                                                           |
| ىتْرًا        | أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَجَعَلْنَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّقْفِ سِ |
| ٣٤٣           | أتعلمون من الشهيد من أمتي؟                                                                         |
| Y10           | أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ عَلِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتُ؟                             |
| جَمِّعُونَ ٨٨ | اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمْعَةِ، وَإِنَّا مُـ    |
| Y7V           | اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم                                             |
| ٧٥،٣٦         | اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ                                                                  |
| Y14           | أجلسوني                                                                                            |
| ٧٨            | أُحْضُرُ وا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ                                                   |
| <b>*</b> VV   | احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ   |
| ۲۸۸           | احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا                                                              |
| ٣٥٥           | أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأْصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأْصِيبَ                             |
| ٣٥٨           | أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لا نَنُوحَ                        |
| ٦٤            | اخرجن؛ فإن هذا ليس لكن                                                                             |
| 199           | أُخْرُجُوا بِنَا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ طَهُورًا، فَنَتَطَهَّرَ                       |
| ٣٣٩           | أَخُو كُوْ يَا مَعْشَدَ الْمُسْلِمِينَ                                                             |

| ۲۳٦        | أُدْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۷        | أَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِأَنَّ                                                                       |
| ٣٠٧        | ادْفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي مَصَارِعِهِمْ                                                                               |
| ۳، ۲۳۳     | ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ                                                                                            |
| ۳۳۸        | ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ                                                                              |
| ۳۳٦        | ادفنوهم بدمائهم، وثيابهم                                                                                              |
| ۳۳۹        | ادْفِنُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ                                                                                            |
| ۲٦٠        | إِذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلا تَجْلِسُوا حَتَّىٰ تُوضَعَ بِالْأَرْضِ                                           |
| ۲٦٠        | إِذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلا تَجْلِسُوا حَتَّىٰ تُوضَعَ                                                       |
| ۲٤۸        | إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد                                                                                    |
| ۰          | إذا أدركتك الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة                                                                            |
| ۲٥٨        | إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ                                    |
| <b>۲۲۷</b> | إِذَا تُوْفِّيَتْ الْمَرْ أَةُ، فَأَرَادُوا غَسْلَهَا، فَلْيَبْدَأْ بِبَطْنِهَا                                       |
| ۳۷         | إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا |
| ۲۳٤        | إِذَا جَمَّرْتُمْ الْمَيِّتَ فَجَمِّرُوهُ ثَلاثًا                                                                     |
| ۳٥٨        | إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ              |
| ۲۱۹        | إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ                             |
| ۱۳۲        | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ                                       |
|            | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ                                     |
|            | إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ                                                     |
|            | إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا، حَتَّىٰ تَخْلُفَهُ                                    |
| ۱۸۲        | إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ                                               |



| ۱٤           | إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٤.         | إِذَا شَهِدُواْ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَقَامُوا الصَّلاةَ، وَآتَوْا الزَّكَاةَ    |
| ۲۷۱.         | إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ                                                           |
| ٣٩           | إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ                            |
| ٤٢           | إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبَكَ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَلْد لَغَوْتَ                                                 |
| ٤٤           | إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبَكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ۚ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ                                                 |
| ١١           | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَقَفَ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ                                        |
| <b>۲۹</b> ۷. |                                                                                                                            |
| ٣٢٠.         | ِ<br>إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ                                                               |
| ۳۸۳.         | ,                                                                                                                          |
| ۳۰۱.         | ِ<br>إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ، فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ                                                             |
| ٣٦١.         | ُ<br>إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِمَلائِكَتِهِ                                                    |
| ۳۲۸.         | إِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ، تُيَمَّمُ كَمَا يُيَمَّمُ الرِّجَالُ    |
| ٧٩           | ُ<br>إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَىٰ غَيْرِهِ                            |
| ۳۳٠.         | َ<br>اذْهَبْ فَوَارِهِ                                                                                                     |
| ۳۸۳.         |                                                                                                                            |
| ٣٧٣.         | ه سه ای                                                                                |
| <b>v</b>     |                                                                                                                            |
|              | اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ                                        |
|              | اَسْتَغْفِرُوا لَهُ، وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ                                        |
|              | َ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ                                     |
|              | ٠٠٠رِ س بِ عَبِــــرَدِه عُرِف عَلَى عَدَدِه عَ يَيْرِ عَدَّ عَلَى عَدَّدِهِ عَلَيْرِ عَدَّا الْعَلَّمِ عَلَيْ<br>أَسْلَمْ |
|              |                                                                                                                            |

| اصْنغُوا بِمَوْتَاكُمْ كَمَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ أَمْرٌ يَشَغَلَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَادُ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشَعَلُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۱۰         | أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ صَلاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ           |
| اطرحوا عليَّ أطنانًا من قصب؛ فإني رأيت المهاجرين يستحبونه علىٰ ما سواه ١٩٩ اعْجَلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَاتَيْ أَهْلِهِ ١٠٥ اغْجَلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَاتَيْ أَهْلِهِ ٢١٠ اغتسل كل يوم إن شئت ١٠٥ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِنْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا انْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْرٍ ٢٣١ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْرٍ ٢٣٢ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْرٍ ٢٣٨ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ٢٢٨ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ٢٣١ اغْسِلْنَهَا وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا ٢٣٤ اغْسِلْنَهَا وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا ٢٣٤ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا ٢٣٨ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمْشُوهُ طِيبًا مِهُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ آدَم، وَفِيهِ قُبِضُ طِيبًا ٢٣٨ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي تَوْبِيْنِ، وَلِا تُوسِقُوهُ طِيبًا ٢٣٨ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي تَوْبِيْنِ، وَلِا تُوسِقُوهُ وَ تَشْهَدُهُ الْمَلَاثِكُمُ عَقَى إِذَا كُنَانِهُ مَشْهُودٌ تَشْهُدُهُ الْمَلَاثِكُمُ أَلَالَهُ اللّهَ لِلا اللَّهُ مُعَةً، فِيهِ خُلِقَ آدَم، وَفِيهِ قُبْضَ النَّهِي عَلَى وَمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ آدَم، وَفِيهِ قَبْضُ الْمَلَاثِكُمُ الْمُلَالِكُونَ يَشْهُدُهُ الْمَلَاثِكُمُ لَوْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلا اللَّهُ الْمُلَالِكُمُ أَلُولُ اللَّهُ الْمُلَالِكُونَ يَشْهُدُوا الصَّلَامُ مَلَى عَرْمُ الْجُمُعَة، فَيهِ خُلِقَ آدَهُ مَنْهُودٌ تَشْهُدُهُ أَلْمُلَاثِكُمُ أَوْمُ الْمُعْمَةِ وَالْمَلَامُ الْمُعَلِقُ عَلَى عَرَقَ مَلْ الْجُمُعَة وَالِقَاعُ مَنْهُ وَلَوْمُ الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُلِولُونُ اللَّهُ الْمُعَقَالُ اللْمُ الْمُعْمُونَ الْمُؤْمِ الْم                                                         | 37, 834     | اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ كَمَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ                                                           |
| اُطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ثَلاثِ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ ١٩٩ اعْجَلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ ١٠٥ ١٠٥ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِ تُوَّا ثَلاثًا، أَوْ حَمْسًا اغْسِلْنَهَا بَالسِّدْرِ وِ تُوَّا ثَلاثًا، أَوْ حَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْرِ اللَّهَ الْوَسَبْعًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْرِ اللَّهَ الْوَسَبْعًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ لَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ لَاثًا، أَوْ حَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ لَاثًا، أَوْ حَمْسًا، أَوْ سَبْعًا أَوْ سَبْعًا أَوْ سَبْعًا أَوْ سَبْعًا أَوْ سَبْعًا اللَّهُ الْمُلَوْكَةُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَوْكَةُ اللْمُلَوْكَةُ اللْمُلَاتُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَوْكَةُ اللَّهُ الْمُلَوْكَةُ اللْمُلَوْكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَوْكَةُ اللْمُلَوْكَةُ اللْمِلِلَوْلَةُ الللْمُلَوْكَةُ اللْمُلَوْكَةُ اللْمُلَوْلُولُ اللْمُلَوْلِ اللَّهُ الْمُلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُلَوْلُولُ اللْمُلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                   | ۳٦١         | اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشَغَلَهُمْ                                     |
| اغْجَلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمِ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظُهْرَانَيْ أَهْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۹۰         | اطرحوا عليَّ أطنانًا من قصب؛ فإني رأيت المهاجرين يستحبونه علىٰ ما سواه                                              |
| اغسلْنَهَا بِالسَّدْرِ وِتْرًا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا اغْسِلْنَهَا بِالسَّدْرِ وِتْرًا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا اغْسِلْنَهَا بَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ٢٣٢ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ٢٣٢ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ٢٢٨ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ سَبْعًا اللهُ وَسُلْنَهَا وَسُدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُوسُّوهُ طِيبًا ٢٣١ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُوسُّوهُ طِيبًا ٢٣٤ اللهُ ١٤٥ ١٣٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199         | ٱطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ثَلاثٍ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ                                       |
| اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرِ ٢٣٢ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرِ ٢٣٢ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ٢٣٢ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَ ٢٣١ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا. أَوْ رَأَيْتُنَ ٢٣١ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا. أَوْ سَبْعًا. الله ٢٣١ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى                   | ۳۱۰         | اعْجَلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمِ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظُهْرَانَيْ أَهْلِهِ                 |
| اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0         | اغتسل كُل يوم إن شئت                                                                                                |
| اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۳۱         | اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا                                                              |
| اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۲         | اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ                           |
| اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا. اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا. ٢٣٤ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا لَاثًا، أَوْ خَمْسًا وَتْرًا لَاثَهَا وِتْرًا لَاثَهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِشُّوهُ طِيبًا ٤٥٠ لا عُسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ لَاثَمِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ لَا تُوسِّدُو لَا تُمِنَّوهُ وَي ثَوْبَيْنِ لَا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۲         | اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ                          |
| اغْسِلْنَهَا قُلاثًا، أَوْ خَمْسًا اغْسِلْنَهَا وِتْرًا الْحَاءِ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا الله وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا الله الله وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ الله الله وَسِدْرٍ الله الله وَسُدْرِ الله الله وَسُدْرِ الله الله وَسِدْرِ الله الله وَسِدْرِ الله وَسِدُرِ الله وَسِدُونَ وَسِدُ وَسِدُ وَسِدُ وَسِدُ وَسِدُ وَسِدُ وَسِدُونَ وَسُدُونَ وَسِدُونَ وَسِدُونَ وَسِدُونَ وَسِدُونَ وَسُودَ وَسُودَ وَسُدُونُ وَسُودَ وَسُودَ وَسُدُودَ وَسُودَ و | <b>YY</b> A | اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ                                     |
| اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳۱         | اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا                                                                    |
| اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِشُّوهُ طِيبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳٤         | اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا                                                                                  |
| اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳۲         | اغْسِلْنَهَا وِتْرًا                                                                                                |
| اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳٤٥         | اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا                                    |
| أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَم، وَفِيهِ قُبِضَ<br>أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِلَاتِ الرِّقَاعِ<br>أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ؟<br>أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳۸         | اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْيَيْنِ                                                            |
| أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ<br>أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ؟<br>أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلائِكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 773,377     | اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ٨                                                                                        |
| أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ؟<br>أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۰          | أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَم، وَفِيهِ قُبِضَ                                         |
| أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ؟<br>أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170         | أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                     |
| أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِم اللَّذَّاتِ، فَمَا ذُكَرَ فِي كَثِيرٍ إلا قَلَّلَهُ، وَلا فِي قَلِيل إلا كَثَّرَهُ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٩          | أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُو ذُ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۱۳         | أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِّم اللَّذَّاتِ، فَمَا ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ إلا قَلَّلَهُ، وَلا فِي قَلِيل إلا كَثَّرَهُ … |



| <b>۲۱٦</b>  | أكرم المجالس ما استقبل به القبلة                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٦         | أَلا آذَنْتُمُو نِيألا آذَنْتُمُو نِي                                                                            |
| ۲۰٤         | إلا بِحَقِّهَا                                                                                                   |
| Y0Y         | أَلا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلائِكَةَ اللهِ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ الدَّوَابِّ           |
| ٣٥٥         | أَلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ۚ                                                  |
| ۳۲۰         | الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ             |
| ۲۳۵         | الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبِيضَ، فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ                |
| 177         | التكبير في العيدين سبع، وخُمس                                                                                    |
| هِمَااهِهِ  | التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلَيْ   |
| ۸۲          | الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَىٰ فِي يَوْم الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَىٰ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ      |
| ٠٠٠، ٢١، ٢١ | الْجُمْعَةُ حَتُّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، إلَّا أَرْبَعَةً                                                |
| ٩٢          | الجمعة علىٰ من آواه الليل إلىٰ أهلُه                                                                             |
| ٩٢          | الْجُمْعَةُ عَلَىٰ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ                                                         |
| ۹۱          | الْجُمْعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ                                                                        |
| ۹۱          | الجمعة علىٰ من كان بمدى الصوت                                                                                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠     | الْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ                                                                   |
| ٠٠٠         | الْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَىٰ خَمْسَةٍ: امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيِّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوْ مُسَافِرٍ، أَوْ عَبْدٍ |
| Y £ 9       | الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلا تَتْبَعُ، لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا                                        |
| ۳٥٣         | الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنْ النَّارِ                                                           |
| ۲٥٣         | الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ                 |
| ۲٥٣         | الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا                               |
| <b>۲</b> ٦٦ | الرجل أحق بغسل امر أته، والصلاة عليها                                                                            |

| ۳۸٠.         | السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤١.         |                                                                                 |
| ٣٤١.         |                                                                                 |
| ۱۳۷.         | الصوم يوم تصومون                                                                |
| ٣٢٣.         | الطِّفْلُ لا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ، حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ |
| <b>7</b>     |                                                                                 |
| ١٤           | اللهمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ                        |
| 190.         |                                                                                 |
| 197.         | , w                                                                             |
| <b>۲</b> ۷٤. |                                                                                 |
| <b>۲</b> ۷۲. |                                                                                 |
| <b>۲۷٤</b> . |                                                                                 |
| Y0Y.         |                                                                                 |
| Y0Y.         |                                                                                 |
| ۲۷۳.         |                                                                                 |
| ۲۱۹.         |                                                                                 |
| Y 10.        |                                                                                 |
| ٣٨٠.         | اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ                |
| <b>۲۷۲</b> . | اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ                 |
|              | المؤمن لا ينجس                                                                  |
|              | الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجَسِاللهُوْمِنُ لَيْسَ بِنَجَسِ                          |
|              | الميت من ذات الجنب شهيد                                                         |



| ۳۳۲        | النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أَحُدٍ صَلاتَهُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١         | النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ الْحَلْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ                                                   |
| ۳۳٦        | أَمَرَ بِقَتْلَىٰ أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ، بِدِمَائِهِمْ |
| ۲۰۳        | أُمِرْتَ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللهُ                                                   |
| <b>۲79</b> | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                        |
| Y & V      | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ                                                                        |
| ۳٦٧        | أن ابن الزبير دفن عائشة لُيلًا                                                                                            |
| ۱۰۳        | أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد                                                                                 |
| ۲٦١        | أن ابن عمر كان يسبق الجنازة حتى تأتي البقيع، فيجلس، فإذا رآها قام                                                         |
| ۳٦٧        | أن ابن مسعود دفن ليلًاأن ابن مسعود دفن ليلًا                                                                              |
| ۳۸٦        | إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ                                                    |
| ١٠٧        | إن استطعتم أن لا يغدو أحديوم الفطر حتى يطعم فليفعل                                                                        |
| ۲۸۷        | أَنَّ الْحَارِثَ أَوْصَىٰ أَنْ يَلِيَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ                                               |
| ۲۱۹        | إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. فَضَجَّ النَّاسُ مِنْ أَهْلِهِ                                            |
| ۱۷۹        | إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ                                    |
| ۱۷۲        | إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ                                    |
| ۳۷۸        | إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ            |
| ۳٥٥        | إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ                                                                            |
| ۲۰۸        | إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ                      |
| ۳٥٩        | إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ                                                     |
| ۳٥٩        | إِنَّ اللهَ لَيْعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ                                                           |
| ۲۳۰        | إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ                                                                       |

| 144          | إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | إن المسلم لا ينجس                                                                                                    |
| ۳٥٨          |                                                                                                                      |
| ۳۸٤          | إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ                                                               |
| ۳٥٨          | إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا يُنَاحُ عَلَيْهِ                                                       |
| 11           | إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنْ اللهِ ﴿ يُوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ             |
| ۲٥٣          | إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيا اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَىٰ فَرَسِ                       |
| 180          | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ                                       |
| ۳۳۲          | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ |
| ۳٦٩          | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِةً جَاءُوهُ بِرَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ                      |
| <b>\</b> \\\ | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَّاةِ الْخُسُوفِ                                                                    |
| 197          | أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيا حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ               |
| Y • 9        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ قُبَاءَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ مِنْ الْأَنْصَارِ                                    |
| 191          | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ يَدْعُو                                        |
| ١٣٣          | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا        |
| 149          | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيةٍ خَطَبَ وَصَلَّىٰأ                                                                         |
| ۳٦٧          | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيةٍ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ                                  |
| Y £ £        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ                                                         |
| 101          | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِةً سَأَلَهُمْ عَنْ صَلا تِهَا، فَقَالُوا: مَا صَلَّيْنَا                                      |
| <b>YAV</b>   | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِةً سُلَّ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ سَلًّا                                                           |
| Y V 9        | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ سَلَّمَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً                                            |
| 1 2 1        | أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ صَلَّىٰ الصُّبْحَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا                                           |



| ۱٠١    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۷    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ                                                      |
| ۱٦٦    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ صَلاةَ الْخُوْفِ بِهَؤُلاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا شَيْئًا              |
| ۱۷۷    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ صَلاةَ الْكُسُوفِ، وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ                                                 |
| ۳٤١    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا                                        |
| ۳۳۲    | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِيٌّ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ                                                                    |
| ۱۷٥    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ صَوْتًا                                               |
| ۱۹٤    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِل |
| ١٧٤    | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِيٌّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ                                         |
| ۱٥٣    | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِيةٍ قَعَدَ حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ                                 |
| 170    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ                                                                     |
| ۱۱۱.   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَىٰ الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا                                              |
| ۱٠٩    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ                                                    |
| ۱۷     | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ                                |
| ۱۲٤    | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِيةٍ كَانَ يَرْ فَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ                                                        |
| ۹۸     | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِةٍ كَانَ يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا                                                   |
| ٠٠. ٢٠ | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِيٍّ كَانَ يُسَافِرُ فَلَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ                                           |
|        | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِةٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ                                            |
| ۱۲۸    | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِةٍ كَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ    |
| ۲٥١    | أن النبي عَلِيْقً كان يمشي أمام الجنازة                                                                                      |
| ۳۱۳    | أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيلِةٌ كَبَّرَ عَلَىٰ حَمْزَةَ سَبْعًا                                                                   |
| ۱۲۰    | َّانَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الْأُولَىٰ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ                                     |
|        |                                                                                                                              |

| 117         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۷         | أن النبي ﷺ كتب إلىٰ عمرو بن حزم، وهو بنجران                                                                      |
| ۱۱۱         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْكُبْ فِي عِيدٍ وَلا جِنَازَةٍ                                                        |
| ١٣٤         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا                                                         |
| 199         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّىٰ رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَنْ لِحْيَتِهِ         |
| <b>۲۹۷</b>  | أَنَّ النَّبِّيَّ ﷺ لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ |
| ٤٦          | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                              |
| ۱۸۷         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ صَلاةَ الإسْتِسْقَاءِ                            |
| ۱۲۷         | إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ     |
| <b>۲</b> ٦٢ | أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام                                                                         |
| YV0         |                                                                                                                  |
| Y • o       |                                                                                                                  |
| ۲۱٦         |                                                                                                                  |
| ٣٦٩         |                                                                                                                  |
| Y • •       |                                                                                                                  |
| ۳۸          |                                                                                                                  |
| ۱۱٤         |                                                                                                                  |
| <b>۲۹۲</b>  | · .                                                                                                              |
|             | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَشَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَاءً                                                                |
|             | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَىٰ قَبْرَ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ              |
|             | اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ                              |
|             | اَن رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا                         |
| 1 1         | ١٠ رُسُون اللهِ ﷺ صلى على على على الله الطعور الربت                                                              |



| ٦٩   | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْل؟                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۸   | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ                                                       |
| ١٠٥. | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ                                                      |
| ۲۸   | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْجُمْعَةِ                                                                |
| ۱٠٦. | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقِيمُ وَيَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ                         |
| ١٢٠. | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ                               |
| ۱۲۳. | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَىٰ تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ                |
| ۳۸٦. |                                                                                                                            |
| ۱۳۸. | أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلالَ بِالْأَمْسِ                               |
| ١٢٠. | أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَىٰ وَحُذَيْفَةَ                                                              |
| ٣٤٣. | إن شهداء أمتي إذًا لُقليل                                                                                                  |
| ٣٦٩. | إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ                                                                                  |
| ٣٣٦. | أَنَّ صَفِيَّةَ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ ثَوْبَيْنِ؛ لِيُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ                           |
| ۲٤   | إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ |
| ۳۲۱. |                                                                                                                            |
| ٣٢٦. |                                                                                                                            |
| ۲۸۲. | أن عليًا أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة                                                                                  |
| ۱۱۸. | أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْتِيَّ: مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ                                               |
| ٣٤٧. | أن عمر صلىٰ علىٰ عظام بالشام                                                                                               |
| 114. | أن عمر كان يقرأأن عمر كان يقرأ                                                                                             |
| ٣٢٦. | أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي، وأسماء بنت عميس، ففعلا                                                                        |
|      | إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لا قَدَرَ                                    |

| Y17   | إن لكل شيءٍ سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y17   | إن لكل شيءٍ شرفًا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة                                       |
| ٣٣٤   | إن للشهيد عند الله خصالا، يغفر له في أول دفقة من دمه                                          |
| ۲۳۹   | أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ |
| ۳۰۷   | أَنَّ مُوسَىٰ هِ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ سَأَلَ اللهَ تَعَالَىٰ                             |
| ٣٦٣   | إِنَّ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَعَهُ غُصْنًا مِنْ ذَهَبِ             |
| 1.0   | إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا                       |
| ٨٥    | إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ                                      |
| ٧٤    | إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ                                      |
| ٧٤    | إن هذا يوم عيد                                                                                |
| YT+   | أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ لِلْجِنَازَةِ                                     |
| ٣٧٠   | أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ        |
| Y     | انْبَسِطُوا بِهَا، وَلا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ بِجَنَائِزِهَا                           |
| Y & V | انْبَسِطُوا بِهَا، وَلا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ                                          |
| ۳۱۰   | انْتَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا          |
| Y11   | إنكم تشركون، إنكم تندون ً                                                                     |
| ٣٢    | إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا                       |
| ١٨٠   | إنما صلاها ركعتين في كُل ركعة ركوعين                                                          |
| ١٤    | إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَكْثُرَ خُطَانَا فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ                                   |
| 1+7   | إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لا خَلاقَ لَهُمْ                                                 |
| ١٨٠   | أنه ﷺ صلىٰ في كل ركعة ركوعين                                                                  |
|       | أنه أم الناس في المسجد لكسوف الشمس، فجهر بالقراءة                                             |



| ١٨١        | أنه صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨١        | أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات                                                              |
| ٣٧٦        | أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ حَمْزَةَ مَعَ غَيْرِهِ                                                 |
| ۳۱۸        | أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ رَجُل، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ                                         |
| ٣١٥        | أنه صلىٰ علىٰ عليٍّ، فكبر عليه أربعًا                                                         |
| ٣٤١        | أنه صلىٰ علىٰ عمار بن ياسر، وهاشم بن عتبة                                                     |
| ۳٠٩        | أنه صلىٰ علىٰ قبر أخيه عاصم بعد ثلاث                                                          |
| ١٧٨        | أَنَّهُ قَامَ فِي الْأُولَىٰ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ               |
| ١٨٥        | أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الإسْتِسْقَاءِ، خَرَجَ مُتَوَاضِعًا                         |
| ۲۸٤        | أنه كان لا يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة                                                |
| 99         | أنه كان يأمر أصحابه بأربع قبل الجمعة، وأربع بعدها                                             |
| ۹٦         | أنه كان يصلي أربعًا                                                                           |
| <b>9</b> V | أنه كان يصلي بعد الجمعة ستًا                                                                  |
| 111        | أنه كان يغدو من المسجد بعد صلاة الصبح إلى المصلي                                              |
| ۲۰۱        | أنه كان يمشي أمام الجنازة                                                                     |
| ۳۱٤        | أنه كبر علىٰ أبي قتادة ستًا                                                                   |
| ١٢٣        | أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ سَبْعًا فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ               |
| ٤٩         | أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ بِالْمَدِينَةِ                                   |
| ١٣         | أَنَّهُ لَمْ يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ                                               |
| ۳۱۰        | أَنَّهُ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ قَبْرِ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ |
|            | أَنَّهُ نَعَىٰ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ                |
|            | أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعِتْقِ فِي الْكُسُو فِ                          |

| ۳۱۳          | إني رأيت معاذ بن جبل، وأصحابه بالشام يكبرون                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> 1  | إِنِّي لارَىٰ طَلْحَةَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ                                          |
| Y • o        | أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلاةُ                        |
| <b>۲۹</b> 7  | أَيُّكُمْ لَمْ يُقَارِفُ اللَّيْلَةَ؟                                                                         |
| Y77          | أَئِمَّتُكُمْ شُفَعًا قُكُمْأَئِمَّتُكُمْ شُفَعًا قُكُمْ                                                      |
| ۳۹           | أين السائل عن الساعة؟                                                                                         |
| الْيَوْمَ١٤٩ | بِأَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِيٍّ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ ذَلِكَ |
|              | بِسْمِ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                 |
|              | بِگُر                                                                                                         |
| ۲۰۵،۲۰٤      |                                                                                                               |
| ۳۸           | بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلِيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ                                                        |
| Y • o        | بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ                                       |
| ٤٩           | تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ خَمْسِينَ رَجُلًا، وَلَا تَجِبُ عَلَىٰ مَا دُونَ ذَلِكَ                             |
| ۳۸۰          | تذكركم الموت                                                                                                  |
| ۳۷۱          | تَرَكَ الصَّلاةَ بِأَدْوَنَ مِنْ هَذَا، فَأَوْلَىٰ أَنْ نَتْرُكَ الصَّلاةَ بِهِ                               |
| ٣٦٦          | تَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ                                       |
| 117          | , , , , ,                                                                                                     |
| YY9          |                                                                                                               |
|              | ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا                                   |
|              | جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ عَلِيلَةٍ يَخْطُبُ النَّاسَ                                                         |
| ۳۱٤          | جمع عمر الناس، فاستشارهم                                                                                      |
|              | حتىٰ إذا فرغوا من غسل رسول الله ﷺ                                                                             |



| ٠٠٠٠ | حتىٰ توضع بالأرض                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦١  | حتىٰ توضع في اللحد، أو حتىٰ تدفن؟                                                                         |
|      | حتى توضع في اللحد                                                                                         |
| ۲٦١  | حَتَّىٰ تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ                                                                             |
| ۱۰۸  | حَتَّىٰ يُضَحِّيَ                                                                                         |
| ١٧٤  | َ حَزَرْت قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                       |
| ۲۹۳  |                                                                                                           |
| ٦٩   | و م م م م م م م م م م م                                                                                   |
| ۳٤٥  | حُكْمِي عَلَىٰ الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ                                                     |
| ١٨٥  | خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلاسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلًا، مُتَوَاضِعًا                                         |
| ١٣٠  | خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَىٰ، فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ           |
|      | خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًىٰ، فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ |
| ۱۸۸  |                                                                                                           |
|      | ُ خَرَجَ لِلِاسْتِسْقَاءِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ                                                  |
| ۱۷۸  |                                                                                                           |
| ۸٤   |                                                                                                           |
| ١٠١  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     |
| ۲۰۹  |                                                                                                           |
|      | خَيْرُ الْمَجَالِسَ مَا ٱسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ                                                      |
| ٧٣   | خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ، أَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ                 |
|      | دخل رَجَل، والنبي ﷺ يخطب                                                                                  |
|      | َ دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِينَ بَاكِيَةٌ                                                      |

| ۳٦٧                             | دفنا عثمان بعد العشاء الآخرة                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٠                             | رَأَىٰ رَجُلًا قَدْ اتَّكَأَ عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ: لا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ              |
| 118                             | رأيت أبا أمامة، وأبا رهم، وناسًا من أصحاب النبي ﷺ                                             |
| YOA                             | رأيت ابن عمر في جنازة حَمل بجوانب السرير الأربع                                               |
| 19.                             | رَأَيْت النَّبِيَّ عَيْكِ لِهُ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ النَّاسِ. |
| <b>1V</b>                       | رأيت أنسًا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر                                        |
| رَأَيْت الدُّمُوعَ تَسِيلُ ٢٤٢. | رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى             |
| YOA                             | رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير أمه                                                    |
| يحش                             | رأيت عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت ج                                           |
| ١٣                              | رَأَيْتُكَ آنَيْتَ وَآذَيْتَ                                                                  |
| ٣٥٣                             | رَحِمَكَ اللهُ وَآجَرَكَ                                                                      |
| ٣٦٨                             | رَحِمَك اللهُ، إِنْ كُنْت لاوَّاهًا، تَلاءً لِلْقُرْآنِ                                       |
| ٤٨                              | رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ                             |
| ٣٠٩                             | رميٰ مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات                                                  |
| ٣٣٣                             | زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ                                  |
| صَلَّىٰ عَلَيْهِ                | سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَه            |
| Y1+                             | سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ                                               |
| 141                             | ست ركعات، وأربع سجدات                                                                         |
| Y99                             | سَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَاءً                                   |
| ٣٢٤                             | سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ، فَإِنَّهُمْ أَسْلافُكُمْ                                               |
| Y11                             | شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ                                                            |
|                                 | شهدت العيد مع على، وعثمان محصور                                                               |



| 1 • 1         | شَهِدْتُ صَلاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179           | شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ                                 |
| 179           | شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلاةَ                                   |
| ۸۸            | شَهِٰدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ                                                 |
| ٣٥٤           | شَهِّدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَىٰ الْقَبْرِ                        |
| ٣٠٤           | صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب                                                          |
| 108           | صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ           |
| ٣٩            | صَدَقَ أُبِيًّ                                                                                      |
| ٦٧            | صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً                        |
| YV            | صَلَاةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيَالِيَّةٍ     |
| ٦٦            | صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً                          |
| ٣٢٤           | صلوا علىٰ أولادكم؛ فإنهم من أفراطكم                                                                 |
| ۲۲۹، ۳۷۰      | صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ                                                                          |
| ۲۱۰           | صَلَّوْا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ                                                     |
| ٣٧١           | صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا الله                                                       |
| ۶۲۳، ۰۷۳، ۳۷۳ | صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ                                                      |
| ۲۲،۹۱،۳۲      | صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي                                                               |
| 104           | صَلَّىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ      |
| ۲۸۱           | صلىٰ النبي ﷺ علىٰ جنازة، ومعه سبعة نفر                                                              |
| <b>YV</b>     | صَلَّىٰ بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأً سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ. |
| ۸٤            | صلىٰ بنا معاوية الجمعة ضحيٰ                                                                         |
| 177           | صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بذي قَرَدِ صَلاةَ الْخَوْ فِ                                                |

| 170       | صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَوْفٍ الظَّهْرَ                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٥       | صَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ وَلَمْ يَنْبُشْهَا                                              |
| ۳۱٦       | صليت خلف ابن عباس في جنازة، فكبر ثلاثًا                                                              |
| ۳۱٦       | صليت خلف البراء علىٰ جنازة، فكبر أربعًا                                                              |
| 117       | صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ |
| ۹۹        | صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ                                            |
| ۳۱۸       | صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا               |
| ۲۸۳       | صلينا علىٰ عائشة، وأم سلمة وسط البقيع بين القبور                                                     |
| 199       | صَيِّبًا نَافِعًاصَيِّبًا نَافِعًا                                                                   |
| Y & O     | ضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهُ من خَلْفَهَا. يَعْنِي بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ  |
| ۸۲        | عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ                                    |
| ۲٥        | عُرِضَ عَلَيَّ قَوْمٌ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ                                   |
| ١٣٨       | عرفة يوم يعرف الإمام                                                                                 |
| ۲٤٦       | عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ                                                             |
| <b>4V</b> | عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةٍ، فَصَلَّىٰ الْجُمُعَةَ                        |
| ۲۰٦       | عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ            |
| 11        | غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا                         |
| ٧٣        | غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا                 |
|           | غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ                                                   |
| ۳۳۷       | غَسَّلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيدًا                                    |
|           | غَسَّلَ وَاغْتَسَلَغَسَّلَ                                                                           |
| ٦٨        | غسل يوم الجمعة وإجب على كل محتلم، كغسل الجنابة                                                       |



| ١٥٨         | فَأَتِمُّوا                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٥         | فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ |
| ١٧٣         | فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا                                                       |
| ٣٢          | فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا                                                             |
| <b>YY</b> V | فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْ غَسْلِ سُفْلَتِهَا غَسْلًا نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ             |
| ۲۳٤         | فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا، فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا                         |
| ۲۳۱         | فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ أَوْ غَيْرِ هَا                     |
| ٧٥٧، ٢٩٢    | فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ                                           |
| 179         | فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ               |
| ۲۲۱         | فأقاموا حتى جاء أنس من الزاوية، فصلى عليه                                              |
| ۲۸٤         | فَاقْضُوا                                                                              |
| ٠,٠         | فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ                       |
| ۳۸۰         | فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ                                                        |
| ٣٢٤         | فإنهم من فرطكم                                                                         |
| 191         | فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو                  |
| 191         | فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ                                      |
| ٣٠٩         | فَدَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ                                                            |
| ۳۸۳         | فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰ                                                   |
|             | فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ                           |
| ٣٧          | فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ                                                                   |
| Yo          | فَضْلُ الْمَاشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ عَلَىٰ الْمَاشِي قُدَّامَهَا                      |
|             | قطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفة يوم تعرفون                                  |

| ١٣٧ | فِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تَضَحُّونَ، وَعَرَفْتُكُمْ يَوْمَ تَعَرِّفُونَ               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۲ | فقال له رسول الله ﷺ خيرًا، ولم يصل عليه                                                                          |
| ٧٤  | فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ                                                                                 |
| Y0V | فَلَعَلَّكَ بَلَغْت مَعَهُمْ الْكُدَىٰ؟                                                                          |
| ۲۹  | فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَىٰفَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ                                                       |
| ۲۱۳ | فما ذكره عبد قط، وهو في ضيق إلا وسعه عليه                                                                        |
| ١٥  | فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ                                   |
| ۸۳  | فِي الْجُمْعَةِ سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ                                                                          |
| ۳۰٦ | في المكان الذي مات فيه                                                                                           |
| ١٨١ | في كل ركعة ركوعين                                                                                                |
| ۸۱  | فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ |
| Y•• | قَالَ أَنَسٌ: وَلا وَاللهِ مَا يُرَىٰ فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلا قَزَعَةٍ وَلا شَيْءٍ                      |
| ٧٦  | قَالَ عُقْبَةُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَيْكِيرٌ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ                                  |
| ۹۱  | قَالَ لِلْأَعْمَىٰ الَّذِي قَالَ: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي                                                  |
| 101 |                                                                                                                  |
| Y09 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                            |
| ۸٥  | قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ                                                              |
| ٤٩  |                                                                                                                  |
|     | كان ابن عباس، والمغيرة يكبران في العيد تسعًا، تسُّعًا                                                            |
| ۲٦٠ | كان ابن عمر إذا وضعت الجنائز جلس علىٰ الأرض                                                                      |
| ٤٦  | كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة، والإمام يخطب                                                                       |
|     | كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة، والمدينة يجمعون، فلا يعيب عليهم                                              |

| ﷺ، ثم يغدو كما هو إلىٰ المصلىٰ ١١١ | كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله يَّ                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ا، وبعدها أربعًاا                  | كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعً                                     |
| بىلىٰىلىٰ.                         | كان إذا خرج من بيته إلىٰ العيد كبَّر حتىٰ يأتي المص                               |
| \ يفعلون ذلك يوم النحر             | كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة، وال                                     |
| بِوُجُوهِهِمْب                     | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ       |
| ١٠٨                                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يُفْطِرَ                  |
| 197                                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ                 |
| تٍ                                 | كَانَ النَّبِيُّ عِيِّكِيٌّ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاه |
|                                    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ إِلَىٰ الْه            |
| ٩                                  | كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّةٍ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ                                  |
| ْسُولِ اللهِ عَلَيْقِ              | كَانَ النِّدَاءُ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ عَلَىٰ عَهْدِ رَ      |
|                                    | كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أها                                    |
|                                    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَ                 |
|                                    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا                  |
|                                    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                 |
| ۸                                  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ                            |
| ىتَقْبَلَ النَّاسَ                 | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْ             |
|                                    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْ             |
|                                    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ أَقْبَلْنَا بِوُجُو          |
|                                    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَ              |
| , , ,                              | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                |
|                                    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ إِلَّا              |
|                                    |                                                                                   |

| Y •                                         | كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَّاسَ، يَحْمَدُ الله                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ                     | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ. كَمَ                |
| YVV                                         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ                               |
| ۸٥                                          | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي - يَعْنِي الْجُمُعَةَ                                        |
| ۸۰                                          | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ                          |
| ۹٧                                          | كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك                                                                    |
| ۲۸                                          | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ                          |
| \\A                                         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمْعَةِ                           |
| الْقِرَاءَتَيْنِا                           | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَهُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ. وَيُوَالِي بَيْنَ          |
| وَىٰ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ             | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِ          |
| 1.7                                         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْدَ حِبَرَةٍ                             |
| ۱۷                                          | كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا                  |
| v                                           | كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ                                          |
| 1 £ 9                                       | كَانَ يُصَلِّي صَلاةَ الْخَوْفِ                                                             |
| قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا١٣٣                 | كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الْعِيدِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَيَقُولُ: لا صَلاةَ فَ              |
| مُ أَكْثَرَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ٣٧٥     | كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَدْفِنُ الإِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، وَيُقَدِّ |
| تٍ مِنْ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ٢٠ | كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَيَيْةٍ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا، يَقْرَأُ آيَا         |
| ٣٠٠                                         | كأني أنظر إلىٰ بياض ذراعي رسول الله ﷺ                                                       |
| ۳۱۲                                         | كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْسًا، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُهَا                  |
| علىٰ اليسريٰ                                | كبر علىٰ جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنيٰ ع                                     |
| ۳۱۳                                         | كبروا ماكبر إمامكم، لا وقت، ولا عدد                                                         |
| <u> </u>                                    | كَسْرُ عَظْمِ الْمَبِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ                                           |



| ۲۱۰      | كُفْرٌ بِاَللهِ تَبَرُّ وُّ مِنْ نَسَبِ وَإِنْ دَقَّ                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٦      | كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيضٌ وَلا عِمَامَةٌ .          |
| ۲۳٦      | كفنه رسول الله ﷺ في قميصه مكافأة لما فعل بالعباس                                                                   |
| ١٩       | كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ                                           |
| ۱٦٠      | كلاكماً محسن، وأنا أصنع كما صنع هذا الذي قرأ في الركعتين                                                           |
| ۳٥٩      | كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ                                                            |
| ۳۲۸      | كما يتيممً صاحب الصعيد                                                                                             |
| ۲٤٦      | كُنَّا فِي جِنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ                                                                 |
| ۱٦٤      | كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُسْفَانَ وَعَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ                               |
| ٠        | كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةٌ                                              |
|          | كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ عِيْكِيْ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتبَّعُ الْفَيْءَ             |
| ٧        | كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ عِيَّكِيَّةٍ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ        |
| <b>v</b> | كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة، ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه                                                    |
| ٨٥       | كنا نصلي مع النبي علي الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه                                                   |
| ۸٦       | كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ نَسْتَظل بِهِ |
| ۱۱٤      | كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّىٰ تَخْرُجَ الْبِكْرُ مِنْ خِدْرِهَا                           |
| ۲٦١      | كنت أستره حتىٰ لا يراها                                                                                            |
| ۲٤       | كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا                      |
|          | كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ                      |
| ۳۸٥      | كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا                                                          |
|          | لا أدري من هولا                                                                                                    |
| ۱۰۱      | لا إلا أَنْ تَطَوَّعَ                                                                                              |

| ٣٥٣          | لا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٦          | لا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلا نَارٍ                                                                 |
| اللهِ ﷺ٥٥٢   | لا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا لَهُ: أُوسَمِعْت فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ              |
| ۳۰۳، ۲۷۹     | لا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا                                                    |
| Y 9 9        | لا تَدَعْ تِمْثَالًا إلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيْتَهُ                                  |
| ۳٦٠          | لا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إلا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ.      |
| <b>۲۲۳</b>   | لا تَنْظُرْ إِلَىٰ فَخِذِ حَيِّ، وَلا مَيِّتٍ                                                                |
| ۰۳           |                                                                                                              |
| Y79          | لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ                                                            |
| ۲۰۳          | لا يتبع الجنازة صوتً، ولا نار، ولا يُمشىٰ بين يديها                                                          |
| ۲۰۳          | لا يَحِلُّ دَمُ امْرِيِّ إلا بِإِحْدَىٰ ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ                                        |
| ۳۰۲          | لا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنَّ قَبْرُهُ. أَوْ قَالَ: مَا لَمْ يُطْوَ قَبْرُهُ |
| ۳۰۲          | لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره                                                                    |
| YY0          | لا يستر الله علىٰ عبد في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة                                                   |
| ٦٨           | لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ                           |
| ٧٤           | لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ                           |
| Y <b>£ £</b> | لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضِ إلا بِخِمَارٍ                                                               |
| ۳۸٦          | لا يَمُوتُ فِيكُمْ أَحَدٌ إِلا أَذَنْتُمُونِي بِهِ                                                           |
| ۲٦٣          | لا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ                                                                         |
| ٣٥٦          | لا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ                                               |
|              | لانْ أَطَأَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم             |
|              | لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ اسْتَسْقَىٰ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ                                      |

| ٤٢           | لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ سُلَيْكًا الدَّاخِلَ وَهُوَ يَخْطُبُ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦           | لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُجَمِّعُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ                                                      |
| <b>4</b> 44  |                                                                                                                             |
| ۳۸٠.         | لانْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، تَحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ ۚ إِلَىٰ جِلْدِهِ                                   |
| ۱۱٤          | لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا                                                                                   |
| ۹٦           | لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ قَالَ: غَدْوَةٌ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا                                      |
| ٣٠٤.         |                                                                                                                             |
| ٣٠٣.         |                                                                                                                             |
| ۳۸٤.         | 9.0                                                                                                                         |
| ٣٧٣.         |                                                                                                                             |
| <b>797</b> . |                                                                                                                             |
| ۲۱٦.         | ريده ر و                                                                                                                    |
| ٣٧٢.         | لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلاةِ عَلَيْهِ                             |
| <b>۲</b> ٦٨. | لم يوقت لنا علىٰ الجنازة قول ولاً قراءة، كبر ما كبر الإمام، أكثر من أطيب الكلام                                             |
| 404          | بر و پر و ب                                                                                                                 |
| ۲۳۸.         | لَمَّا فَرَغْنَا. يَعْنِي مِنْ غُسْل بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَلْقَىٰ إِلَيْنَا حَقْوَهُ                                     |
| Y £ Y .      |                                                                                                                             |
| <b>799</b> . |                                                                                                                             |
| 707.         | لو أن رسول الله ﷺ رأى النساء اليُّوم؛ نهاهن عن الخروج                                                                       |
| Y0V.         | لَوْ بَلَغْت مَعَهُمْ الْكُدَىٰللهِ بَلَغْت مَعَهُمْ الْكُدَىٰ                                                              |
| ۳۸۳.         | -<br>لَوْ كَانَ أَبُوك مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ |
|              | لَوْ مِتَّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ                                                                              |

| ۲۳۲          | لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ 🐉 مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥٨          | يَّ<br>لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ           |
| Y79          | ليعلموا أنها سنة                                                                                              |
| YY <b>£</b>  | لِيُعَسِّلْ مَوْ تَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ                                                                      |
| vv           | لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَام وَالنُّهَىٰ                                                             |
| ٣٧٦          | لِيَلنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلاَم وَالنُّهَىٰلِيَلنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلاَم وَالنُّهَىٰ            |
| YY0          | لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ                                                              |
| ۲۰           | لَئِنْ أَقْصَرْتَ فِي الْخُطْبَةِ لَقَدْ أَعْرَضْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ                                         |
| ۲            | لَينْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ             |
| ٤٠           | ما أُحسب عطاءً أدرك أبا ذر                                                                                    |
| <b>v</b>     | مَا أَخَذْتُ (ق) إلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ                                |
| Y0V          | مَا أَخْرَجَكَ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِك؟                                                                    |
| ۲۸٤          | مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا                                                       |
| ١٤٧          | مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ                                            |
| ۲۸۹          | مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ يُخِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ     |
| عِنْدَهُ ٢١٦ | مَا حَقُّ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ · |
| ۹٦           | مَا خَلَّفَكَ؟                                                                                                |
| Y0V          | ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك                                                                              |
| Y & V        | مَا دُونَ الْخَبَبِمَا دُونَ الْخَبَبِ                                                                        |
|              | ما ركب رسول الله ﷺ في عيد، ولا جنازة                                                                          |
|              | مَا سَمِعْتِ فَكَبِّرِي، وَمَا فَاتَكِ فَلا قَضَاءَ عَلَيْكِ                                                  |
|              | مَا شَأْنُ حَنْظَلَةً؟ فَإِنِّي رَأَيْت الْمَلائكَةَ تُغَسِّلُهُ                                              |



| ٣٢٦                    | ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، وكفنتك                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7                    | مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبَانِ سِوَىٰ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ لِجُمُعَتِه وَعِيدِهِ. |
| ٧٢                     | مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَىٰ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَةٍ سِوَىٰ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ        |
| ٣٠٥                    | ما قبض نبي إلا دفن حيث قبضٌ                                                                         |
| ۸٤                     | مَا كَانَ عِيدٌ إِلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ                                                       |
| ۸٥                     | مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّىٰ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ           |
| Y0Y                    | ما من رجل مسلم يموت، فيقوم علىٰ جنازته أربعون رجلًا                                                 |
| ۲۱٤                    | مَا مِنْ رَجُل يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا، إلا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ                |
| ٣٦٠                    | مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةُ، فَيَقُولُ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ          |
| ۲۰۸                    | مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ       |
| YV0                    | مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَمُوتُ، يَشْهَدُ لَهُ اثْنَانِ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنيْنَ بِخَيْرِ       |
| ۳۸۷                    | مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ النَّاسِ إلا شُفِّعُوا فِيهِ                        |
| ڙُ جَبَ                | مَا مِنْ مُسْلِمٌ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، إلا أَه        |
| YV0                    | مَا مِنْ مُسْلِمٌ يَمُوتُ، فَيَقُومُ رَجُلانِ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ                         |
| يَوْمَ الْقِيَامَةِ٢٥٣ | مَا مِنْ مُؤْمِنٍۗ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إلا كَسَاهُ اللهُ صَلَّقٌ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ |
| Y01                    | مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ مِائَةً                 |
| ٣٥٩                    | مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهْ، وَاسَنَدَاهْ                 |
| ٣٧٣                    | مَا هَذَا؟                                                                                          |
| YoV                    | مَا يُجْلِسُكُنَّ؟                                                                                  |
| Y0Y                    | مَامِنْ أَرْبَعِيْنَ مِنْ مُؤْمِن يَشْفَعُونَ لِمُؤمِنٍ إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلْ          |
|                        | مدمن الخمر                                                                                          |
|                        | مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير                                                       |
|                        |                                                                                                     |

| کبیرتین ۱۲۳ | مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا، وخمسًا بذكر الله ما بين كل تك                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١          | مَنْ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ                                                                           |
| Y11         | مَنْ أَتَىٰ حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ                 |
| ٦٩          | مَنْ أَتَىٰ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ                                                                  |
| ۳۰          | مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمْعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ                                               |
| ۲۹          | مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ                                                                    |
| ۳٦          | من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة                                                                           |
| ٥٥          | مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ                                               |
| ۳٦          | مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً فَقْد أَدْرَكَ الصَّلَاةَ                                                |
| ۲۹          | مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ                                              |
| یَعًا ۳۰    | مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَهَا صَلَّاهَا أَرْ |
| 1           | مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فَلا صَوْمَ لَهُ                                                                           |
| ١٤          | مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله، حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَىٰ النَّارِ                                   |
| 11          | مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَىٰ                     |
| ۰۰۰ ۲۱، ۲۷  | مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ                                                            |
| V•          | َ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                                              |
| ۱۰۸         | من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع                                                   |
| Y o •       | مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً                                                                                            |
| ٧٥          | مَنْ تَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ                             |
| ۲۰۳         | مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ                                             |
| ۲           | مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ                                               |
| ٤٠          | مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَل الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا          |
|             |                                                                                                                  |

| مَىلُ                                                                                                           | مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْد          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩                                                                                                              | مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ            |
|                                                                                                                 | مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ                                                        |
| Y11                                                                                                             | من حلف بغير الله                                                                                  |
| أبِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ ٣٨١                                                                             | مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَ              |
| 179                                                                                                             | مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ                |
| 11                                                                                                              | مَنْ رَاحَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ                                                                     |
| سَانِهِ۱۲۸                                                                                                      | مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِل |
| مُعْلَىٰ عُمْلِ اللَّهِ عُمْلِ اللَّهِ عُمْلِ اللَّهِ عُمْلِ اللَّهِ عُمْلِ اللَّهِ عُمْلِ اللَّهِ عُمْلِ اللَّ | مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِّدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهُمَا يس غُفِرَ     |
| ٩٥                                                                                                              | مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ               |
| ٧٦                                                                                                              | مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ                     |
| 770                                                                                                             | من ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الآخرة                                               |
| YY0                                                                                                             | مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ                         |
| Y9Y                                                                                                             | من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه                                                         |
| ۸۸                                                                                                              | مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ                                                           |
| Y & V                                                                                                           | مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ                                         |
| Y+9                                                                                                             | مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ                    |
| YAY                                                                                                             | مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلا شَيْءَ لَهُ                                    |
| ۲۸۰                                                                                                             | مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ                                            |
| ٣٥٢                                                                                                             | مَنْ عَزَّىٰ ثَكْلَىٰ، كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ                                              |
| ٣٥١                                                                                                             | مَنْ عَزَّىٰ مُصَابًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ                                                     |
| 1 £ A                                                                                                           | من عمل عملًا ليس عليه أمرنًا فهو رد                                                               |

| نَّهُ أُمُّهُ            | مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، ثُمَّ لَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَ  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY0                      | مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّىٰ فِيهِ الْأَمَانَةَ                                      |
| vv                       | مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ، وَابْتَكَرَ، وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ               |
| ٧٠ ١٢                    | مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ                                                                 |
| ١٢                       | مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ                       |
| Y11                      | مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا                         |
| ٧٦                       | مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ                   |
| ٣٤١                      | مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                                                 |
| نْ كُلِّ فِتْنَةٍ        | مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِ |
| إلىٰ مكةا                | من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورًا من مقامه                                       |
| ندَهُ لا شَرِيكَ لَهُ٢١٧ | مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْ        |
| Y 1 V                    | مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ                         |
| <b>9</b> V               | مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا        |
| قِق                      | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَ  |
| ٧٣                       | مَنْ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَاغْتَسَلَ                           |
| ۳۳۸                      | مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ؟                                         |
| Y07                      | ناولوني صاحبكم                                                                           |
|                          | نعم، قُبِر أبو بكر بالليل                                                                |
|                          | نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ                                                             |
|                          | نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ                        |
|                          | نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلِيهٌ عَنْ الْمُثْلَةِ                                               |
| ٣٧٩                      | نَهَرْ أَنْ تُو طَأَ الْقُبُورُ                                                          |

| ٣٠٢             | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y9</b> A     | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُزَادَ عَلَىٰ الْقَبْرِ عَلَىٰ حُفْرَتِهِ                              |
| َى فِيهِ ٧٦     | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ - يَعْنِي أَخَاهُ - مِنْ مَقْعَدِهِ، وَيَجْلِسَ       |
| بَارَتِهَا٥٣    | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَدْ نَهَىٰ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَ |
| ۲۰٤             | نُهِيتُ عَنْ قَتْل الْمُصَلِّينَنُهِيتُ عَنْ قَتْل الْمُصَلِّينَ                                    |
| ۲۰۲             | نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا                                     |
| ٣٨٤             | نهينا عن اتباع الجنائز                                                                              |
| ٣٨٤             | نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا                                        |
| <b>YYV</b>      | هُذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله ﷺ                                                          |
| ۲۸٦             | هكذا السنة                                                                                          |
| ۲۹٦،۲۵۷         | هَلْ تَحْمِلْنَ؟                                                                                    |
| <b>۲۹٦،۲</b> ٥٧ | هَلْ تُدْلِينَ فِي مَنْ يُدْلِي؟                                                                    |
| ٣٧٠             | هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ وَفَاءٍ؟                                                                |
| YoV             | هَلْ تُغَسِّلْنَ؟                                                                                   |
| ۸۲              | هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ                            |
| ١٢              | وَابْتَكُرَ                                                                                         |
| 750             | وَاضْفِرْنَ شَعْرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ؛ قُصَّةٍ، وَقَرْنَيْنِ، وَلا تُشَبِّهْنَهَا بِالرِّجَالِ     |
| ۲               | وَاعْلَمُوا أَنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمْعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا           |
| ۲۸٥             | واقض ما سبقك                                                                                        |
| ۲۸٤             | وَالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ                                       |
| ۲۸۳             | والإمام يوم صلينا علىٰ عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر                                            |
| ***             | وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ                                   |

| ٣٢٣                     | وَالسِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٨                     | وَاللهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ                                       |
| ٣٠٤                     | والمتخذين عليها المساجد                                                                                |
| ٣٤٢                     | والمرأة تموت بجمع                                                                                      |
| ۸۹                      | وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ                                                                                  |
| ٧١                      | وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَىٰ                                                                 |
| ٦٣                      | وَبِيُو تَهِنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ                                                                         |
| ۲۷۶، ۵۷۲                | وَجَبَتْ                                                                                               |
| Y19                     | وجهوني                                                                                                 |
| ۳۸۲                     | وَدَعَا النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِي سَلَمَةَ حِينَ مَاتَ                                                 |
| ۳۸۲                     | وَسَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ عَيْكِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ                   |
| ٦٩                      | وَسِوَاكٌ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا                                                                       |
| 1 £ 9                   | وَسُئِلَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَجَابَ: بِأَنَّنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ                           |
| ٣٤١                     | وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ، وَهُوَ شَهِيدٌ                                                   |
| 147                     | وعرفتكم يوم تعرفون                                                                                     |
| Y9Y                     | وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ                                                               |
| ٧٤                      | وَفَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقَمْنَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمْعَةَ                     |
| ٣٢٩                     | وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ                                                               |
| نْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ٣٨٣ | وَقَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَ             |
| نَاهُ تُهْرَاقَانِه٣٥   | وَقَبَّلَ النَّبِيُّ عَيَّا لِلَّهِ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَعَين |
| 191                     | وَقَلَبَ رِدَاءَهُ                                                                                     |
| 99                      | و كَانَ عَنْدُ اللهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي يَبْتِهِ                             |

| ۲۸٥ | وَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٥ | وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسُهُ وَلا وَجْهَهُ                                                       |
| ۳٤٦ | ولا تغطوا رأسه                                                                                |
| Y18 |                                                                                               |
| ۳۰۷ |                                                                                               |
| ٧٤  | وَلَمْ يَتَخَطُّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا                                     |
| ٣٠٧ |                                                                                               |
| ۳۰٦ | ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا                                              |
| 110 |                                                                                               |
| ٣٩  | وما أعددت لها                                                                                 |
| ١٥٨ | وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا                                                                   |
| ١٥٨ | وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا                                                                     |
| ١٢  | وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ                   |
| ١٣  | وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ                                                                      |
| ۳۱  | وَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ                                                           |
| YY0 | ومن ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الدنيا والآخرة                                  |
| YY0 | ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا، والآخرة                                                   |
| Y11 | وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْكَوَاكِبِ. فَهُو كَافِرٌ بِاللهِ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ |
| ٤٥  | وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا                                                           |
| ۸۱  | وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي                                                                       |
|     | وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا                                                                       |
| ٣٩  | ويجمع بينهما بأنه سأله، والنبي علي يخطب، فلم يجبه حينئذ                                       |

| ۳۸۰      | وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 •     | ويوالي بين القراءتين                                                                                                |
| ٣٥٥      | يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ                                                                                  |
| ٣٧٨      | يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتْنِ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك                                                                 |
| ۲۳٥      | بِجمر الميت وترًا                                                                                                   |
| ٤١       | بَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو                                                     |
| ۲۰۹      | بَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً … |
| ۳۰٥      | بُدْفَنُ الْأَنْبِيَاءُ حَيْثُ يَمُو تُونَ                                                                          |
| ۲۷٥      | بشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه                                                                                       |
| ۲۱٤      | بَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِٱللهِ تَعَالَىٰ           |
| ۳۸٥      | بَنْهَىٰ عَنْ النَّعْيِ ـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
| 1.0      |                                                                                                                     |
| ۲۲۲، ۸۲۲ | بَوُّهُ ۗ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ                                                                    |
| 191      | بُوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَ     |
|          | بوم عرفة الذي يعرف فيه الناس                                                                                        |



## فكرش الموضوعات

| 巻 كِتَابِ صَلاقِ الْجِمَعَةِ                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَائَلَةٌ [٢٧٩]: قَالَ: (وَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ) ٧                       |
| فَضَّلَ [١]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ                                                        |
| سَائَلَةٌ [٢٨٠]: قَالَ: (فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ، وَجَلَسَ)                             |
| سَائَلةٌ [٢٨١]: قَالَ: (وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ، وَهَذَا الْأَذَانُ الَّذِي يَمْنَعُ الْبَيْعَ، وَيُلْزِمُ          |
| لسَّعْيَ، إلَّا لِمَنْ مَنْزِلُهُ فِي بُعْدٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَىٰ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ) ٩ |
| فَضَّلَ [١]: وَتَحْرِيمُ الْبَيْعِ، وَوُجُوبُ السَّعْيِ، مُخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِينَ بِالْجُمْعَةِ١٠                                |
| فَضَّلَ [٢]: وَلَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْبَيْعِ مِنْ الْعُقُودِ، كَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ وَالنِّكَاحِ                               |
| فَضَّلْ [٣]: وَلِلسَّعْيِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَقْتَانِ: وَقْتُ وُجُوبٍ، وَوَقْتُ فَضِيلَةٍ٠٠٠                                       |
| فَضَّلْ [٤]: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْشِيَ وَلَا يَرْكَبَ فِي طَرِيقِهَا                                                           |
| فَضَّلَ [٥]: وَتَجِبُ الْجُمْعَةُ وَالسَّعْيُ إِلَيْهَا                                                                             |
| سَلْقَةٌ [٢٨٢]: قَالَ: (فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا)                                                       |
| فَضَّلَ [١]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْخَطِيبَ إِذَا خَطَبَ                                                       |
| مَسْأَلَةٌ [٢٨٣]: قَالَ: (فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَجَلَسَ وَقَامَ، فَأَتَىٰ              |
| أَيْضًا بِحَمْدِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَرَأَ وَوَعَظَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ      |
| لِإِنْسَانٍ دَعَا)                                                                                                                  |
| فَضَّلَ [١]: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ جَلْسَةً خَفِيفَةً                                                    |
|                                                                                                                                     |

| <b>YY</b>                                  | فَضْلُلُ [٢]: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ مُتَطَهِّرًا                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY                                         | فَضَّلَ ٣]: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ الصَّلَاةَ مَنْ يَتَوَلَّىٰ الْخُطْبَةَ               |
| ۲۳                                         | فَضَّلَ [٤]: وَمِنْ سُنَنِ الْخُطْبَةِ أَنْ يَقْصِدَ الْخَطِيبُ تِلْقَاءَ وَجْهِ                |
| ۲٥                                         | فَضَّلَ [٥]: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْحَجِّ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ                 |
| ۲٥                                         | فَضَّلَ [٦]: وَإِنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ                                |
| ۲٦                                         | فَضَّلَ [٧]: وَالْمُوَالَاةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْخُطْبَةِ                                     |
| بِيهِ٢٦                                    | فَحُمْلُ [٨]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلِنَفْ            |
| زُأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ، | مَ <b>سْأَلَةٌ [٢٨٤]:</b> قَالَ: (وَيَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَ |
| <b>YV</b>                                  | وَسُورَةً)وَسُورَةً                                                                             |
| دَتَيْهَا، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ،     | مُ <b>سْأَلَةٌ [٢٨٥]:</b> قَالَ: (وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً بِسَجْا      |
| ۲۸                                         | وَكَانَتْ لَهُ جُمْعَةً)                                                                        |
| ظُهْرًا، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِنِيَّةِ | مُسْأَلَةٌ [٢٨٦]: قَالَ: (وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ، بَنَىٰ عَلَيْهَا           |
| ٣٠                                         | الظُّهْرِ)الظُّهْرِ)                                                                            |
| ٣١                                         | فَحُمْلُ [١]: وَأَمَّا قَوْلُهُ «بِسَجْدَتَيْهَا» فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ            |
| انٍ، أَوْ قَدَمِهِ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ٣١     | فَضَّلَ [٢]: وَمَتَىٰ قَدَرَ الْمَزْحُومُ عَلَىٰ السُّجُودِ عَلَىٰ ظَهْرِ إِنْسَ                |
| ٣٢                                         | فَضَّلْ [٣]: وَإِذَا زُحِمَ فِي إحْدَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ                                         |
| خْرَىٰ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ مَعَ   | فَضَّلْ [٤]: فَإِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، فَلَمَّا قَامَ لِيَقْضِيَ الْأُ         |
| ٣٣                                         | إِمَامِهِ إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً                                                             |
| ٣٤                                         | فَضَّلْ [٥]: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ                |
| مَأْمُومُ مَعَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ . ٣٤    | فَضَّلُلُ [٦]: وَإِذَا صَلَّىٰ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَأَدْرَكَ الْهَ       |
| ٣٥                                         | فَضَّلَ [٧]: وَلَوْ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَام رَكْعَةً، ثُمَّ زُحِمَ فِي الثَّانِيَةِ              |

| الْعَصْرِ، وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً، أَتَمُّوا بِرَكْعَةٍ أُخْرَىٰ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ُسْأَلَةٌ</b> [٢٨٧]: قَالَ: (وَمَتَىٰ دَخَلَ وَقْتُ               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رَأَجْزَأَتْهُمْ جُمُعَةً)                                           |
| لُهُ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَةً٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَضْلِلْ [١]: إِذَا أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمَكُّنُّ           |
| يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، يُوجِزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| <b>~7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نيهمَا)                                                              |
| مَام عَلَىٰ الْمِنْبَرِ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ُ<br><u>فَضِّلْلُ</u> [١]: وَيَنْقَطِعُ التَّطَوُّعُ بِجُلُوسِ الْإِ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فَضَّلِلٌ [٢]: وَيَجِبُ الْإِنْصَاتُ مِنْ حِينِ بَ                   |
| ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فَضَّلْلُ [٣]: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ           |
| ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فَضَّلِلُ [٤]: وَلِلْبَعِيدِ أَنْ يَذْكُرَ اللهُ تَعَالَىٰ .         |
| لِيبِ، وَلَا عَلَىٰ مَنْ سَأَلَهُ الْخَطِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَضِّللْ [٥]: وَلَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَىٰ الْخَصِ               |
| مْ يَنْهَهُ بِالْكَلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فَضَّلِلُ [٦]: وَإِذَا سَمِعَ الْإِنْسَانُ مُتَكَلِّمًا لَا          |
| يرِ الضَّرِيرِ مِنُ الْبِئْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فَضِّلْلُ [٧]: فَأَمَّا الْكَلَامُ الْوَاجِبُ، كَتَحْذِ              |
| و فِي الْخُطْبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فَضَّلْلُ [٨]: لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ قَبْلَ شُرُوعِهِ              |
| الْخُطْبَتَيْنِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فَضِّلْلُ [٩]: فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْجَلْسَةِ بَيْنَ            |
| اءِ، فَهَلْ يَسُوْغُ الْكَلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فَضِّللْ [١٠]: إذَا بَلَغَ الْخَطِيبُ إِلَىٰ الدُّعَ                 |
| لْبُ لِيُّ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِ | فَضْلِلُ [١١]: وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالْإِمَامُ يَخْع               |
| لْ السُّوَّ الْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فَضِّلْلُ [١٢]: قَالَ أَحْمَدُ: لَا تَتَصَدَّقْ عَلَم                |
| مُ يَخْطُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| الْقَرْيَةِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عُقَلَاءُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| ورِيَّةُ، فَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهَا لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَضِّلْلُ [١]: فَأَمَّا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُ           |

| ٤٨                    | هَاهَا                                                                                        | وَانْعِقَادِ |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| رُجُوبِ الْجُمُعَةِ   | [٢]: فَأَمَّا الْأَرْبَعُونَ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ شَرْطٌ لِوُ              | فَصَّللُ     |
| ٤٩                    |                                                                                               | وَ صِحَّتِهَ |
| ٥١                    | [٣]: فَأَمَّا الإسْتِيطَانُ، فَهُوَ شَرْطٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ               | فَضّللٌ      |
| ٥١                    | [٤]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ                                      | فَصَّللُ     |
| ٥٢                    | [٥]: وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ الْمِصْرُ                                                  | فَضّللٌ      |
| ٥٤                    | [٦]: وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمْعَةِ إِقَامَتُهَا فِي الْبُنْيَانِ                     |              |
| ٥٤                    | [٢٩٠]: قَالَ: (وَإِنْ صَلَّوْا أَعَادُوهَا ظُهْرًا)                                           |              |
| ٥٤                    | [١]: وَيُعْتَبَرُ اسْتِدَامَةُ الشُّرُوطِ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ       |              |
| ٥٥                    | [٢]: وَيُعْتَبَرُ اسْتِدَامَةُ الشُّرُوطِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةَ                              |              |
| مُعَةِ فِي جَمِيعِهَا | [٢٩١]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا يَحْتَاجُ إِلَىٰ جَوَامِعَ، فَصَلَاةُ الْجُهٰ |              |
| ٥٦                    |                                                                                               | جَائِزَةٌ).  |
| ٥٧                    | [ ١]: فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدة                 | فَصِّللُ     |
| قَدْ أُقِيمَتْ فِي    | [٢]: وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْجُمْعَةِ فَتَبَيَّنَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْجُمْعَةَ     | فَضّللٌ      |
| ٥٩                    | ، بَطَلَتْ الْجُمُعَةُ                                                                        |              |
| مُوا جُمُعَةً فِيهَا، | [٣]: وَإِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ إِلَىٰ جَانِبِ مِصْرٍ، يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ مِنْهُ، فَأَقَا   | فَضّللّ      |
| ٥٩                    | ع جُمُعَةُ أَهْلِ الْمِصْرِ                                                                   |              |
| ٦٠                    | [٢٩٢]: قَالَ: (وَ لَا جُمُعَةَ عَلَىٰ مُسَافِرِ، وَ لَا عَبْدٍ، وَ لَا امْرَأَةٍ)             |              |
|                       | ِ [١]: فَأَمَّا الْعَبْدُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ                                                |              |
| ٦٢                    | [٢]: وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ حُكْمُهُمَا فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْقِنِّ                     | فَصِّللُ     |
|                       | ِ [٣]: إِذَا أَجْمَعَ الْمُسَافِرُ إِقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ                               |              |

| ٠٢                   | فَضَّلْلُ [٤]: وَلَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَىٰ مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهَا مَطَرٌ يَبُلُ الثَيَابَ       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣                   | فَضَّلَ [٥]: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ الْأَعْمَىٰ                                                        |
| ٦٣                   | مَسْأَلَةٌ [٢٩٣]: قَالَ: (وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ)                                               |
| ٦٣                   | فَضَّلَ [١]: وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ حُضُورُ الْجُمْعَةِ                                              |
| ٦٤                   | فَضْلَلْ [٢]: وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمْعَةُ بِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ                                         |
| ٦٤                   | فَضَّلَ [٣]: فَأَمَّا الْمَرِيضُ، وَمَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ مِنْ الْمَطَرِ وَالْخَوْفِ                    |
| ُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ | مَسْأَلَةٌ [٢٩٤]: قَالَ: (وَمَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُهُ    |
| ٦٤                   | الْإِمَام أَعَادَهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ ظُهْرًا)                                                            |
| بَعْدَهَا؟ لَزِمَهُ  | فَضَّلِّ [١]: فَإِنْ صَلَّىٰ الظُّهْرِ، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ صَلَّىٰ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ          |
| ۲٥                   | إِعَادَتُهَا                                                                                              |
| ٦٦                   | فَضْلَلْ [٢]: فَأَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ                                               |
| يُصَلِّى الظُّهْرَ   | فَضَّلَ ٣]: وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا، أَنْ     |
| "<br>77              |                                                                                                           |
| رُبَيْن نَظِيفَيْن،  | <b>سْأَلَةٌ [٢٩٥]</b> : قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَىٰ الْأَجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَلْبَسَ ثَو |
| ۲۸                   | وَيَتَطَيَّبَ)                                                                                            |
| ٧٠                   | فَضَّلَ [١]: وَقْتُ الْغُسْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ                                                    |
| ٧٠                   |                                                                                                           |
| ٧١                   | فَضْلَلُ [٣]: وَمَنْ لَا يَأْتِي الْجُمْعَةَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ                                        |
|                      | فَضْلُلُ [٤]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ                                          |
|                      | فَضَّلْ [٥]: وَالطِيْبُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَالسِّوَاكُ                                                  |
|                      | فَضِّلْلُ [7]: إِذَا أَتَىٰ الْمَسْجِدَ كُرهَ لَهُ أَنْ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ                      |

|   |                           | A |
|---|---------------------------|---|
|   | ام بر بر <sub>بر</sub> ور | ( |
| l | and the second            | - |

| ٧٥                               | إِلَّا بِالتَّخَطَي                      | جَةً لَا يَصِلَ إِلَيْهَا إ      | ']: فَإِنْ رَأَىٰ فَرْ  | فَضَّلُ [٧        |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ٧٦                               | لَهُ حَاجَةٌلَهُ حَاجَةٌ                 | ي مَكَان، ثُمَّ بَدَتْ           | ،]: إذًا جَلَسَ فِي     | فَصَّللُ [٨       |
| ٧٦                               | سَ فِي مَوْضِعِهِ                        | ، يُقِيمَ إنْسَانًا وَيَجْلِ     | ]: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ   | فَصَّلَلُ [٩      |
| <b>vv</b>                        | انا                                      | ، مُصَلَّىٰ لَهُ فِي مَكَا       | ١]: وَإِنْ فَرَشَر      | فَضَّلَلُ [•      |
| ٧٧                               |                                          | الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَامِ       | ١]: وَيُسْتَحَبُّ       | فَصِّللّ [١       |
| حْمَدُ                           | وَ الَّتِي تُحْمَىٰ نَصَّ عَلَيْهِ أَ    | سَّلَاةُ فِي الْمَقْصُورَ        | ١]: وَتُكْرَهُ الطَّ    | فَطِّللِّ [٢      |
| خِيعِهِ٧٩                        | جُمُعَةِ، أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَوْ     | الِمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الْـ       | ١٠]: وَيُسْتَحَبُّ      | فَطُّلُلُ [٣      |
| مَ الْجُمُعَةِ                   | رَّةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْ        | ا أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الصَّالَ    | ١]: وَيُسْتَحَبُّ       | فَصِّللّ [٤       |
| ۸٠                               | مَ الْجُمْعَةِ                           | وَرَاءَةُ الْكَهْفِ يَوْمَ       | ١]: وَيُسْتَحَبُّ       | فَصِّللِّ [٥      |
| ۸۱                               | يَوْمَ الْجُمُعَةِ                       | لْإِكْثَارُ مِنْ الدُّعَاءِ      | ١]: يُسْتَحَبُّ ١       | فَصِّللُ [٦       |
| ِسَةِ، أَجْزَأَتْهُمْ)٨٣         | لَ الزَّوَالِ فِي السَّاعَةِ السَّاهِ    | صَلَّوْا الْجُمْعَةَ قَبْلَ      | ٢]: قَالَ: (وَإِنْ      | مَسْأَلَةٌ [٢٩    |
| نْ صَلَّىٰ الْعِيدَ٧٨            | سَقَطَ حُضُورُ الْجُمُعَةِ عَلَمْ        | يدُ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ،         | ]: وَإِنْ اتَّفَقَ عِ   | فَضَّلَكُ [١      |
| ۸۹                               | وَقْتِ الْعِيدِ                          | جُمُّعَةً فَصَلَّاهَا فِي        | اً: وَإِنْ قَدَّمَ الْـ | فَطُّلُلُ [٢      |
| خٌ)                              | مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَ | بِبُ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَ       | ٢]: قَالَ: (وَتَجِ      | مَسْأَلَةٌ [٧٩    |
| وَبَيْنَ الْمِصْرِ أَكْثَرُ مِنْ | الَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ  | ةِ لَا يَخْلُونَ مِنْ حَ         | ]: وَأَهْلُ الْقَرْيَ   | فَصِّللّ [١       |
| ٩٣                               |                                          |                                  | ک                       | فَرْسَخٍ، أَوْ أَ |
| رْيَةِ، فَأَقَامُوا الْجُمُعَةَ  | أَرْبَعِينَ، فَجَاءَهُمْ أَهْلُ الْقَ    | نْلُ الْمِصْرِ دُونَ الْا        | ']: وَإِذَا كَانَ أَهْ  | فَطُّلُلُ [٢      |
| ٩٤                               |                                          |                                  | لَمْ يَصِحَّ            | فِي الْمِصْرِ،    |
| وَقْتِهَا                        | جُوزُ لَهُ السَّفَرُ بَعْدَ دُخُولِ      | عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ لَا يَـ     | ']: وَمَنْ تَجِبُ       | فَطُّلُلُ [٣      |
| 90                               |                                          | بْلَ الْوَقْتِ                   | ]: وَإِنْ سَافَرَ قَ    | فَظَّلُكُ [}      |
| ٩٦                               | ته، جَازَ لَهُ تَرْكُ الْجُمْعَةِ        | ِ<br>لَمُسَافِرُ فَوَاتِ رُفْقَا | ]: وَ إِنْ خَافَ الْ    | فَضَّلِلُ [٥      |



| ٩٦                                               | فَضَّلْ [٦]: قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ صَلَّىٰ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨                                               | فَضَّلْ [٧]: فَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ                                                                  |
| مِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِكَلَامِ٩٩            | فَضَّلْ [٨]: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَفْعِ                                  |
| وَعَلَىٰ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ٩٩.          | فَحُمْلُ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانُوا يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                |
| جُمُعَةِ «ألم الْسَجْدَة» وَ «هَلْ               | فَضَّلْ [١٠]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْحُ                                         |
| 1                                                | أَتَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ» نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ                                                                  |
| 1+1                                              | الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ |
| ِهُوَ فِي الْفِطْرِ آكَدُ، لِقَوْلِ اللهِ        | مَسْأَلَةٌ [٢٩٨]: قَالَ (وَيُظْهِرُونَ التَّكْبِيرَ فِي لَيَالِي الْعِيدَيْنِ، وَ                                    |
| عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ١٠٢                      | نَعَالَىٰ ﴿وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْمِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ وَلَ                             |
| کُٹِیرِکُٹِیرِ                                   | فَضَّلْ [١]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي طَرِيقِ الْعِيدِ، وَيَجْهَرَ بِالتَّ                                   |
| ۱۰٤                                              | فَضَّلْ [٢]: قَالَ الْقَاضِي: التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَىٰ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّ                                        |
| 1+ £                                             | <b>مَسْأَلَةٌ [٩٩٩]</b> : قَالَ: (فَإِذَا أَصْبَحُوا تَطَهَّرُوا)                                                    |
| 1.0                                              | فَضَّلْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَظَّفَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ.                                       |
| 1+7                                              | فَضَّلَكُ [٢]: وَوَقْتُ الْغُسْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ                                                           |
| 1 · V                                            | مَسْأَلَةٌ [٣٠٠]: قَالَ: (وَأَكَلُواً إِنْ كَانَ فِطْرًا)                                                            |
| 1 • 9                                            | فَضَّلْلُ [١]: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَىٰ التَّمْرِ                                                       |
| 1.9(                                             | مَ <b>سْأَلَةٌ [٣٠١]</b> : قَالَ: (ثُمَّ غَدَوْا إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِيرِ                      |
| مَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ ١١٠            | فَضَّلْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ أَنْ يُخْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِغَ                               |
| خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّوْا فِي              | فَضَّلَ [٢]: وَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْخُرُوجَ، مِنْ مَطَرٍ، أَوْ                                              |
| 11+                                              | الْجَامِعالله الله الله الله الله الله الله                                                                          |
| ﴿ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَتَأَخَّرُ إِلَىٰ وَقْتِ | فَضْلُكُ [٣]: يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ إِلَىٰ الْعِيدِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ إِا                                   |
|                                                  |                                                                                                                      |

| 11.                                                              |                                                              | الصَّلاةِ    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| اشِيًااشِيًا                                                     | [٤]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِيدِ مَ          | فَضّلل       |
| يَـوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ                                         | [٥]: وَيُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْعِيدِ، وَيَرْفَعُ صَ         | فَصِّللُ     |
| يدِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰلاِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ                   | [7]: وَلا بَأْسَ بِخُرُوجِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْعِ           | فَصِّللُ     |
| وَ الْإِمَامُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ)                     | ٣٠٢]: قَالَ: (فَإِذَا حَلَّتُ الصَّلاةُ، تَقَدَّمَ           | مُسْأَلُةٌ [ |
| وَقْتُ التَّضْحِيَةِ، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ١١٦                   | [١]: وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَىٰ؛ لِيَتَّسِعَ وَ         | فَضّللْ      |
| 11V                                                              | ٣٠٣]: قَالَ: (بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ)                   | مُسْأَلُةٌ [ |
| . «الْحَمْدُ لِلَّهِ» وَسُورَةٍ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ) ١١٨  | ٢٠٠٤]: قَالَ: (وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِـ     | مُسْأَلُةٌ [ |
| لرَّ كُعَتَيْنِللَّ كُعَتَيْنِ                                   | [١]: وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي ال       | فَضّللْ      |
| كْبِيرَاتٍ، مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الإفْتِتَاح)                     | ه ٢٠]: قَالَ: (وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ سَبْعَ تَا         | مُسْأَلُةٌ [ |
| ١٧٤(قَ                                                           | ٣٠٦]: قَالَ: (وَيَرْفَعُ يَكَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَ       | مُسْأَلُةٌ [ |
| فْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ  | ٣٠٧]: قَالَ: (وَيَسْتَفْتِحُ فِي أُوَّلِهَا، وَيَحْ          | مُسْأَلَةٌ [ |
| بِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً | تَكْبِيرَتَيْنِ، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَ     | بَیْنَ کُلِّ |
| رَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ  | ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ | وَأَصِيلًا   |
| التَّكْبِيرَةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مِنْ السُّجُودِ، وَيَرْفَعُ | يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَىٰ        | ذَلِكَ. وَ   |
| 178                                                              | كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)كُلِّ تَكْبِيرَةٍ                          |              |
| 177                                                              | [١]: وَالتَّكْبِيرَاتُ وَالذِّكْرُ بَيْنَهَا سُنَّةٌ         | فَضّلل       |
| لى عَلَىٰ الْيَقِينِلا عَلَىٰ الْيَقِينِ                         | [٢]: وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ بَنَع          | فَضّلل       |
| طْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ فِطْرًا حَضَّهُمْ | ٣٠٨]: قَالَ: (فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ خُو              | مُسْأَلَةٌ [ |
| نَ أَضْحَىٰ يُرَغِّبُهُمْ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَيُبيِّنُ لَهُمْ  | مَّدَقَةِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ، وَإِنْ كَاه     | عَلَىٰ الطُّ |
| 177                                                              | (4, 1,                                                       | هَا دُخَ. حَ |



| 179                        | فَضْلُلُ [١]: وَالخُطبَتَانِ سُنَّةً                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٠                        | فَصَّلَ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا                                                                |
| ١٣١                        | مَ <b>سْأَلَةٌ [٣٠٩]</b> : قَالَ: (وَلا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ، وَلا بَعْدَهَا)                      |
| ١٣٣                        | فَضَّلَ [١]: قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي صَلاةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ                          |
| ١٣٣                        | فَضَّلَكَ [٢]: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ التَّنَقُّلُ فِي مَوْضِع الصَّلاةِ                                            |
| ١٣٤                        | <b>مَسْأَلَةٌ [٣١٠]</b> : قَالَ: (وَإِذَا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ رَجَعَ مِنْ غَيْرِهِ)                               |
| لتَّطَوُّع، وَإِنْ أَحَبَّ | <b>مَسْأَلَةٌ [٣١١]</b> قَالَ: (وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعِيدِ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَصَلاةِ ا          |
| ١٣٥                        | فَصَلَّ بِسَلامٍ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)                                                                      |
| ١٣٧                        | فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ جَلَسَ مَعَهُ                                         |
| ١٣٧                        | فَضَّلَ [٢]: إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِيَوْم الْعِيدِ إلا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ                                    |
| اءَهَا، قَضَاهَا مَتَىٰ    | فَضْلُلُ [٣]: فَأَمَّا الْوَاحِدُ إِذَا فَاتَنَّهُ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَأَحَبَّ قَضَ                     |
| ١٣٩                        | أُحَبُّ                                                                                                          |
| ١٣٩                        | فَضَّلَكَ [٤]: وَيُشْتَرَطُ الإسْتِيطَانُ لِوُجُوبِهَا                                                           |
| ١٤٠                        | مَ <b>سْأَلَةٌ [٣١٢]</b> : قَالَ: (وَيَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ)              |
| ١٤٣                        | فَضَّلَ [١]: وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ                                                                               |
| فِي جَمَاعَةٍ، وَعَنْ      | <b>مَسْأَلَةٌ [٣١٣]</b> : قَالَ: (ثُمَّ لَا يَزَالُ يُكَبِّرُ فِي دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلاهَا        |
|                            | أَبِي عَبْدِ اللهِ، ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِصَلاةِ الْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، حَتَّىٰ يُكَبّر |
|                            | آخِرِ أَيَّام التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يَقْطَعُ)                                                                      |
|                            | فَضَّلَ ۗ [١]: وَالْمُسَافِرُونَ كَالْمُقِيمِينَ                                                                 |
| ١٤٥                        | فَضَّلَ [٢]: وَالْمَسْبُوقُ بِبَعْضِ الصَّلاةِ يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ .                 |
|                            | فَضْلُ [٣]: وَإِذَا فَاتَتْهُ صَلاةٌ مِنْ أَيَّام التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِيهَا                                 |

| فَضْلُكُ [٤]: وَيُكُبِّرُ مُسْتَقَبِلُ القِبْلَةِ٥١٤                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضَّلْ [٥]: قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عَقِيبَ صَلاةِ الْعِيدِ                                       |
| فَضَّلْلُ [٦]: وَيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ فِي غَيْرِ أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ                                                              |
| فَضْلُلْ [٧]: قَالَ أَحْمَدُ، ﴿ لَكُنِّكُمْ: وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ اللهُ           |
| مِنَّا وَمِنْك                                                                                                                        |
| فَضَّلْلُ [٨]: قَالَ الْقَاضِي: وَلا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْأَمْصَارِ١٤٨                                       |
| كِتَابِ صَلاة الْخَوْف                                                                                                                |
| مَسْأَلَةٌ [٣١٤]: قَالَ: (وَصَلاةُ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، صَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ                  |
| رَكْعَةً، وَأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِهَا أُخْرَىٰ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ ذَهَبَتْ تَحْرُسُ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ           |
| الْأُخْرَىٰ الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّتْ مَعَهُ رَكْعَةً وَأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِهَا أُخْرَىٰ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، |
| وَيُطِيلُ التَّشَهُّدَ حَتَّىٰ يُتِمُّوا التَّشَهُّدَ، وَيُسَلِّمُ بِهِمْ).                                                           |
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ صَلَّىٰ بِهِمْ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، جَازَ                                                                |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَلا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ                                                                      |
| فَضَّلْلُ [٣]: فَإِنْ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ صَلاةَ الْخَوْفِ جَازَ                                                                     |
| فَضَّلْلُ [٤]: وَالطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ فِي حُكْمِ الْإِنْتِمَامِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ٥٥١                                   |
| مُسْأَلَةٌ [٣١٥]: قَالَ: (وَإِنْ خَافَ وَهُوَ مُقِيمٌ، صَلَّىٰ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكَْعَتَيْنِ، وَأَتَمَّتْ الطَّائِفَةُ              |
| الْأُولَىٰ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ تُتِمُّ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ)١٥٦               |
| فَضَّلْلُ [١]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيمَا يَقْضِيهِ الْمَسْبُوقُ٧٥٠                                                            |
| فَضْلُلُ [٢]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي مَوْضِعِ الْجَلْسَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِي حَقّ مَنْ أَدْرَكَ                    |
| رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ، إِذَا قَضَىٰ                                                                          |
| فَضِّلْلُ [٣]: إِذَا فَرَّ قَهُمْ فِي الرُّ بَاعِيَّة فِرْ قَتَيْنِ                                                                   |

| مَ <b>سْأَلَةٌ [٣١٦]</b> : قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ الصَّلاةُ مَغْرِبًا صَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَأَتَمَّتْ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لِأَنْفُسِهَا رَكْعَةً تَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَيُصَلِّىٰ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ رَكْعَةً، وَأَتَمَّتُ لِأَنْفُسِهَا   |
| رَكْعَتَيْنِ، تَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ)                                                                           |
| فَضَّكُ [1]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ السِّلاحَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ                                                                  |
| فَضْلُ [٢]: وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي صَلاةَ الْخَوْفِ عَلَىٰ كُلِّ صِفَةٍ صَلاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ١٦٣                                     |
| فَضْلُ [٣]: الْوَجْهُ الرَّابِعُ، أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلاةً مُنْفَرِدَةً، وَيُسَلِّمَ بِهَا                                |
| فَضْلُ [٤]: الْوَجْهُ الْخَامِسُ أَنْ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَلا يُسَلِّمَ                                    |
| فَضْلُلُ [٥]: الْوَجْهُ السَّادِسُ، أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً                                                            |
| فَضَّلْ [٦]: وَمَتَىٰ صَلَّىٰ بِهِمْ صَلاةَ الْخَوْفِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، فَصَلاتُهُ وَصَلاتُهُمْ فَاسِدَةٌ ١٦٨                         |
| مُ <b>سْأَلَةٌ [٣١٧]</b> : قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْخَوْفُ شَدِيدًا، وَهُمْ فِي حَالِ الْمُسَايَفَةِ، صَلَّوْا رِجَالًا                  |
| وَرُكْبَانًا، إِلَىٰ الْقِبْلَةِ وَإِلَىٰ غَيْرِهَا، يُومِثُونَ إِيمَاءً، يَبْتَدِئُونَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ إِنْ |
| قَدَرُوا، أَوْ إِلَىٰ غَيْرِهَا)                                                                                                         |
| فَضَّلْلُ [١]: وَالْعَاصِي بِهَرَبِهِ كَالَّذِي يَهْرُبُ مِنْ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ، وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ،                            |
| وَاللِّصُّ، وَالسَّارِقُ، لَيس لَهُ أَنْ يُصَلِّي صَلاةَ الْخَوْفِ                                                                       |
| فَضَّلْ [٢]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ أَنْ يُصَلُّوا فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ جَمَاعَةً                                            |
| فَضَّلْ [٣]: وَإِذَا صَلَّوْا صَلاةَ الْخَوْفِ، ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ ثَمَّ عَدُوًّا، فَبَانَ أَنَّهُ لا عَدُوَّ ثَمَّ . ١٧٠             |
| ُ <b>مُسْأَلَةٌ [٣١٨]</b> : قَالَ: (وَمَنْ أَمِنَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، أَتَمَّهَا صَلاةَ آمِنٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ آمِنًا،           |
| فَاشْتَدَّ خَوْفُهُ، أَتَمَّهَا صَلاةَ خَائِفٍ).                                                                                         |
| 卷 بَابِ صَلاةٍ الْكُسُوفِ                                                                                                                |
| <b>مَسْأَلَةُ [٣١٩]</b> : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَإِذَا خَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إِلَىٰ الصَّلاةِ،          |
| إِنْ أَحَبُّوا جَمَاعَةً، وَإِنْ أَحَبُّوا فُرَادَيٰ)                                                                                    |

| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٢٠]</b> : قَالَ: (يَقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ طَوِيلَةٍ، يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يَرْكَعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَيُطِيلُ الرُّكُوعَ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ وَيُطِيلُ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَإِذَا قَامَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فَيَكُونُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فَضَّلْ [١]: وَمَهْمَا قَرَأَ بِهِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ طَوِيلَةً أَوْ قَصِيرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فَضْلُلُ [٢]: وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحْمَدَ، رَجِينً أَنَّ لَهَا خُطْبَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فَضْلُلْ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالدُّعَاءُ، وَالتَّكْبِيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فَضْلُلْ [٤]: وَمُقْتَضَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْكُسُوفِ عَلَىٰ كُلِّ صِفَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رُوِيَتْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ لِلَّهِ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فَضَّلْ [٥]: وَصَلاةُ الْكُسُوفِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فَضَّلْ [٦]: وَإِذَا اجْتَمَعَ صَلاتَانِ، كَالْكُسُوفِ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فَضَّلْ [٧]: إِذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَسْأَلَةٌ [٣٢١]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْكُسُوفُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاةِ، جَعَلَ مَكَانَ الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تَسْبِيحًا، هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، لِأَنَّ النَّافِلَةَ لا تُفْعَلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا سَبَبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أَوْ لَمْ يَكُنْ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فَضَّلْ [١]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُصَلِّي لِلزَّانْزِلَةِ كَصَلاةِ الْكُسُوفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اب صَلاة الْاسْتِسْقَاء ﴿ اللَّهُ الْعَاسْتِسْقَاء ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللّ |
| مَسْأَلَةٌ [٣٢٢]: قَالَ أَبُو الْقَاسِم، ﴿ إِنَّهُ : (وَإِذَا أَجْدَبَتْ الْأَرْضُ، وَاحْتَبَسَ الْقَطْرُ، خَرَجُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مَعَ الْإِمَام، فَكَانُوا فِي خُرُوجِهِمْ، كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الْإَسْتِسْقَاء، خَرَجَ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَذَلِّلًا، مُتَضَرِّعًا»)٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مُسْأَلُةٌ [٣٢٣]: (قَالَ: فَنُصَلِّ يَعَدُّرُ كُعَتَّنُ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| ١٨٨                             | فَضَّلْلُ [١]: وَلا يُسَنُّ لَهَا أَذَانُ وَلا إِقَامَةٌ                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٨                             | فَضَّلَ ٢]: وَلَيْسَ لِصَلاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ                                  |
| 149                             | مَسْأَلَةٌ [٣٢٤]: قَالَ: (ثُمَّ يَخْطُبُ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ)                            |
| يَمِينَ يَسَارًا، وَالْيَسَارَ  | مَسْأَلَةٌ [٣٢٥]: قَالَ: (وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الْ      |
| 19.                             | يَمِينًا، وَيَفْعَلُ النَّاسُ كَذَلِكَ)                                                          |
| 197                             | فَضَّلْ [١]: وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْأَيْدِي فِي دُعَاءِ الْإِسْتِسْقَاءِ                        |
| غْفَارَ)                        | مَسْأَلَةٌ [٣٢٦]: قَالَ: (وَيَدْعُو، وَيَدْعُونَ، وَيُكْثِرُونَ فِي دُعَائِهِمْ الْإَسْتِ        |
| 197                             | فَضَّلْلُ [١]: وَهَلْ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الصَّلاةِ إِذْنُ الْإِمَامُ                             |
| 19V                             | فَضَّلَكُ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَسْقَىٰ بِمَنْ ظَهَرَ صَلاَّحُهُ                          |
| 19                              | مَسْأَلَةٌ [٣٢٧]: قَالَ: (فَإِنْ سُقُوا، وَإِلا عَادُوا فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِثِ      |
| 194                             | فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ تَأَهَّبُوا لِلْخُرُوجِ، فَسُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ                       |
| بِيبَهُ الْمَطَرُ ١٩٩           | فَضْلُلُ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ، وَيُخْرِجُ رَحْلَهُ؛ لِيُصِ       |
| 199                             | فَضْلُلُ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَسْقُوا عَقِيبَ صَلُواتِهِمْ                               |
| Y                               | فَضَّلْلُ [٤]: وَإِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ بِحَيْثُ يَضُرُّهُمْ أَوْ مِيَاهُ الْعُيُونِ             |
| نْ يَكُونُوا مُنْفَرِدِينَ عَنْ | مَسْأَلَةٌ [٣٢٨] قَالَ: (وَإِنْ خَرَجَ مَعَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ لَمْ يُمْنَعُوا وَأُمِرُوا أَا |
| Y • •                           | الْمُسْلِمِينَ)                                                                                  |
| ۲۰۲                             | الْحُكْمِ فِي مَنْ تَركَ الصَّلاةَ                                                               |
| ، أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ، دُعِيَ   | مَسْأَلَةٌ [٣٢٩] قَالَ: (وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ، وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ، جَاحِدًا لَهَا         |
|                                 | إلَيْهَا فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ صَلَّىٰ، وَإِلا قُتِلَ)              |
|                                 | فَضْلُلُ [١]: وَمَنْ تَرَكَ شَرْطًا مُجْمَعًا عَلَىٰ صِحَّتِهِ                                   |
|                                 | كِتَابِ الْجَنَائِزِ                                                                             |

| Y 1 £                                              | فَضَّلْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y17                                                | فَضَّلْلُ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْمَرِيضَ أَرْفَقُ أَهْلِهِ بِهِ                              |
| <ul> <li>وَغُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، وَشُدَّ</li> </ul> | مَسْأَلَةٌ [٣٣٠] قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَإِذَا تُنْقِّنَ الْمَوْتُ، وُجِّهَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ       |
| _                                                  | لَحْيَاهُ، لِئَلا يَسْتَرْخِيَ فَكُّهُ، وَجُعِلَ عَلَىٰ بَطْنِهِ مِرْآةٌ أَوْ غَيْرُهَا؛ لِئَلا يَعْ    |
| ۲۲۰                                                | فَضْلُلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إِلَىٰ تَجْهِيزِهِ إِذَا تُيْقِّنَ مَوْتُهُ                  |
| YY1                                                | فَضَّلْلُ [٢]: وَيُسَارَعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ                                                         |
| <b>YYY</b>                                         | فَضَّلَلُ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ خَلْعُ ثِيَابِ الْمَيِّتِ                                                  |
| YYY(                                               | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٣١]</b> : قَالَ: (فَإِذَا أَخَذَ فِي غُسْلِهِ سَتَرَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهُ |
| کَبِیرُکَبِیرُ                                     | فَضَّلْلُ [١]: قَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ الصَّبِيُّ يُسْتَرُ كَمَا يُسْتَرُ الْ              |
| وَلا يَحْضُرُهُ إلا مَنْ يُعِينُ                   | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٣٢]</b> : قَالَ: (وَالِاسْتِحْبَابُ أَنْ لا يُغَسَّلَ تَحْتَ السَّمَاءِ، وَ             |
| YY £                                               | فِي أَمْرِهِ، مَا دَامَ يُغَسَّلُ)                                                                      |
| نِ شَيْئًا مِمًّا ذَكَرْنَاهُ وَمِمَّا             | فَضَّلْلُ [١]: وَيَنْبَغِي لِلْغَاسِلِ، وَلِمَنْ حَضَرَ، إِذَا رَأَىٰ مِنْ الْمَيِّنِ                   |
| YY0                                                | يُحِبُّ الْمَيِّتُ سَتْرَهُ                                                                             |
| 777                                                | مَسْأَلَةٌ [٣٣٣]: قَالَ: (وَتُلَيَّنُ مَفَاصِلُهُ إِنْ سَهُلَتْ عَلَيْهِ، وَإِلا تَرَكَهَا)             |
| سَةٍ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا                  | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٣٤]</b> : قَالَ (وَيَلُفُّ عَلَىٰ يَدِهِ خِرْقَةً، فَيْنَقِّي مَا بِهِ مِنْ نَجَا       |
| ۲۲۲                                                | رَفِيقًا)                                                                                               |
| اءَ فِي فِيهِ، وَلا فِي أَنْفِهِ،                  | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٣٥]</b> : قَالَ: (وَيُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، وَلا يُدْخِلُ الْمَا              |
|                                                    | وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَىٰ أَزَالَهُ بِخِرْقَةِ)                                                      |
| عَلَىٰ جَنْبَيْهِ، لِيَعُمَّ الْمَاءُ              | مُسْأَلَةٌ [٣٣٦] قَالَ: (وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَيَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَيَقْلِبُهُ            |
| YYX                                                | سَائِرَ جِسْمِهِ)                                                                                       |
| وَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ                    | مُسْأَلَةٌ [٣٣٧]: قَالَ: (وَيَكُونُ فِي كُلِّ الْمِيَاهِ شَيْءٌ مِنْ السِّدْرِ،                         |



| 777      | بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ)                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779      | فَضَّلْ [١]: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ السِّدْرَ غَسَّلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ                                                  |
| 779      | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٣٨]:</b> قَالَ: (وَيَسْتَعْمِلُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ الرِّفْقَ بِهِ)                                          |
| ۲۳.      | مَسْأَلَةٌ [٣٣٩]: قَالَ (وَالْمَاءُ الْحَارُّ وَالْأُشْنَانُ، وَالْخِلالُ، يُسْتَعْمَلُ إِنْ ٱحْتِيجَ إِلَيْهِ)              |
| 741      | مَسْأَلَةٌ [٠٤٠]: قَالَ: (وَيُغَسَّلُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ وَسِدْرٌ، وَلا يَكُونُ فِيهِ سِدْرٌ صِحَاحٌ)       |
| 747      | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٤١]</b> : قَالَ: ( فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ إِلَىٰ خَمْسٍ، فَإِنْ زَادَ فَإِلَىٰ سَبْعِ )        |
| 747      |                                                                                                                              |
| 744      | مَسْأَلَةٌ [٣٤٢]: قَالَ: (فَإِنْ زَادَ حَشَاهُ بِالْقُطْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِالطِّينِ الْحُرِّ)                  |
| 744      | فَضَّلَ [١]: وَالْحَائِضُ وَالْجُنُّبُ إِذَا مَاتَا كَغَيْرِهِمَا فِي الْغُسْلِ                                              |
| 744      | فَضَّلَ ٢]: وَالْوَاجِبُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ                                                                               |
| 745      | مَسْأَلَةٌ [٣٤٣]: قَالَ: (وَيُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ، وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ)                                                   |
| حَنُوطُ  | مَسْأَلَةٌ [٣٤٤]: قَالَ: (وَيُكَفَّنُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ، يُدْرَجُ فِيهَا إِدْرَاجًا، وَيُجْعَلُ الْ               |
| 740      | فِيمَا بَيْنَهَا)                                                                                                            |
| 747      | فَضَّلْ [١]: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤْخَذَ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا                                              |
| ۲۳۷      | فَضَّلْلُ [٢]: وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ فِي الْكَفَنِ                                               |
| ، وَلَمْ | مُ <b>سْأَلَةٌ [٥٤٣]</b> : قَالَ (وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِثْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جُعِلَ الْمِئْزَرُ مِمَّا يَلِي جِلْدَهُ |
| 247      | بُزَرَّ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ).                                                                                                |
| ۲۳۸      | فَضَّلْ [١]: قَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ: يَتَّخِذُ الرَّجُلُ كَفَنَهُ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا                     |
| ۲۳۸      | فَضَّلَكُ [٢]: وَيَجُوزُ التَّكْفِينُ فِي ثَوْبَيْنِ                                                                         |
| 749      | فَضَّلْلُ [٣]: قَالَ أَحْمَدُ: يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ                                                             |
| 749      | فَضْلُ ٤]: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الرَّاجُلُ ثَوْبًا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ                                                          |

| لُ الطِّيبَ فِي مَوَاضِع السُّجُودِ         | مَسْأَلَةٌ [٣٤٦]: قَالَ: (وَيَجْعَلُ الذَّرِيرَةَ فِي مَفَاصِلِهِ، وَيَجْعَلُ           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & •                                       | وَالْمَغَابِنِ، وَيُفْعَلُ بِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْعَرُوسِ)                            |
| Y £ 1                                       | مَسْأَئَلَةٌ [ُ٧٤٧]: قَالَ: (وَ لا يَجْعَلُ فِي عَيْنَيْهِ كَافُورًا)                   |
|                                             | <b>مَسْأَلَةٌ</b> [٨٤٣]: قَالَ: (وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِ |
| Y £ 1                                       | وَحُمِلَ)                                                                               |
| Y £ Y                                       | مَسْأَلَةٌ [٩٤٩]: قَالَ: (وَإِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ أَنْ يَرَوْهُ لَمْ يُمْنَعُوا)        |
| يصِ، وَمِئْزَرٍ، وَلِفَافَةٍ، وَمِقْنَعَةٍ، | <b>مَسْأَئَةٌ [٥٥٠]</b> : قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِ  |
| Y £ Y                                       | وَخَامِسَةٍ تُشَدُّ بِهَا فَخِذَاهَا).                                                  |
| نُ الْجَارِيَةُ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ ٢٤٣     | فَضَّلْلُ [١]: قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ: فِي كَمْ تُكَفَّ       |
| لْحَرِيرِلكوريرِ                            | فَضْلِلْ [٢]: قَالَ أَحْمَدُ لا يُعْجِبُنِي أَنْ تُكَفَّنَ فِي شَيْءٍ مِنْ ا            |
| بِنْ خَلْفِهَا)٤٤٢                          | <b>مَسْأَئَةٌ</b> [١٥٣]: قَالَ: (وَيُضَفَّرُ شَعْرُهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ مِ  |
| Y & 0                                       | مَسْأَلَةٌ: [٢٥٣] قَالَ: (وَالْمَشْئِ بِالْجِنَازَةِ الْإِسْرَاعُ)                      |
| Y & V                                       | فَضَّلْلُ [١]: وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ سُنَّةٌ                                         |
| Y & A                                       | <u>فَضِّلْلَ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ لِمُتَّبِعِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ مُتَخَشِّعًا</u>  |
| Y £ 9                                       | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٥٣]:</b> قَالَ: ( وَالْمَشْيُّ أَمَامَهَا أَفْضَلُ )                    |
| Y0Y                                         | فَضَّلْلُ [١]: وَيُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ                         |
| Yow                                         | فَصِّلْلُ [٢]: وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازَةِ                          |
| نَحْدَثُ مَكْرُوهُ ٢٥٢                      | فَضَّلْلُ [٣]: وَمَسُّ الْجِنَازَةِ بِالْأَيْدِي وَالْأَكْمَامِ وَالْمَنَادِيلِ مُ      |
|                                             | فَضَّلْلُ [٤]: وَيُكْرَهُ اتِّبَاعُ الْمَيِّتِ بِنَارٍ                                  |
| ۲۰۲                                         | <u>فَضِّلْلُ [٥]:</u> وَيُكْرَهُ اتِّبَاعُ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ                      |
| YOV                                         | وَخُيْلِلٌ [٦]: فَإِنْ كَانَ مَعَ الْحِنَازَة مُنْكُرٌ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُهُ          |

| مَسْأَلَةٌ [٣٥٤]: قَالَ: (وَالتَّرْبِيعُ أَنْ يُوضَعَ عَلَىٰ الْكَتِفِ الْيُمْنَىٰ إِلَىٰ الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لْيُسْرَىٰ إِلَىٰ الرِّجْلِ)                                                                                                                    |
| فَضَّلْ [١]: إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ الْقِيَامُ لَهَا                                                                |
| فَضَّلَ [٢]: وَمَنْ يَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ أُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ لا يَجْلِسَ حَتَّىٰ تُوضَعَ                                                    |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٥٥٣]</b> : قَالَ: (وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْصَىٰ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ)٢٦١                        |
| فَضَّلَكُ [١]: فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَاسِٰقًا                                                                                                |
| مَسْأَلَةٌ [٣٥٦]:قَالَ: ( ثُمَّ الْأُمِيرُ )                                                                                                    |
| فَضَّلَكُ [١]: وَالْأَمِيرُ هَاهُنَا الْإِمَامُ                                                                                                 |
| مَسْأَلَةٌ [٣٥٧]: قَالَ: (ثُمَّ الْأَبُ وَإِنْ عَلا، ثُمَّ الإِبْنُ وَإِنْ سَفَلَ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ) ٢٦٥                              |
| فَضَّلْ [١]: وَإِنْ اجْتَمَعَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَعَصَبَتُهَا فَظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ تَقْدِيمُ الْعَصَبَاتِ. ٢٦٥                        |
| ُ فَضَّلَ [٢]: فَإِنْ اجْتَمَعَ أَخٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ مِنْ أَبٍ فَفِي تَقْدِيمِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ٢٦٦                        |
| فَضْلُلُ [٣]: فَإِنْ اسْتَوَىٰ وَلِيَّانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَوْلاهُمَا أَحَقُّهُمَا بِالْإِمَامَةِ فِي                                  |
| الْمَكْتُوبَاتِ                                                                                                                                 |
| فَضَّلَ [٤]: وَمَنْ قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ                                                                                  |
| فَضَّلْلُ [٥]: وَالْحُرُّ الْبَعِيدُ أَوْلَىٰ مِنْ الْعَبْدِ الْقَرِيبِ                                                                         |
| فَضَّلْلُ [٦]: فَإِنْ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ                                                                                                       |
| مَسْأَلَةٌ [٣٥٨]: قَالَ:( وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، يُكَبِّرُ، وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ)                                                                |
| فَضَّلْ [١]: وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ وَالدُّعَاءَ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلافًا ٢٧٠                  |
| مَسْأَلَةٌ [٣٥٩] قَالَ: (وَيُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، وَيُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ كَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ). ٢٧٠                  |
| ُ <b>مُسْأَلَةٌ</b> [٣٦٠]: قَالَ: (وَيُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ). ٧٧١ |
| فَضَّلَ [١]: زَادَ أَبُو الْخَطَّابِ عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ: اللَّهُمَّ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ                                      |

| نْلَمْ مِنْهُ شَرًّا٧٤                               | فَضَّلُ [٢]: وَقَوْله: لا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا إِنَّمَا يَقُولُهُ لِمَنْ لَمْ يَعْ         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| YV7                                                  | فَضْلَلُ [٣]: وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا                                              |
| YV7                                                  | مَسْأَلَةٌ [٣٦١]: قَالَ: وَيُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ، وَيَقِفُ قَلِيلاً                       |
| YVV                                                  | مَسْأَلَةٌ [٣٦٢]: قَالَ (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)                        |
| YVA                                                  | مَسْأَلَةٌ [٣٦٣]: قَالَ: ( وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)               |
| رَحْ مُصَلاكَ حَتَّىٰ تُرْفَعَ ٢٨٠                   | فَضَّلْلُ [١]: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَلا تَبْ            |
| ۲۸۰                                                  | فَضَّلْلُ [٢]: وَالْوَاجِبُ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ                                        |
| ِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ                                   | فَضَّلْلُ [٣]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَفَّ فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ                |
| مِنَازَةِ٢٨١                                         | فَضَّلْلُ [٤]: وَيُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ الْجِ                |
| ذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ ٢٨٢                      | فَضَّلْ [٥]: وَلا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إ                   |
| ۲۸۳                                                  | فَضَّلْ [٦]: فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ                      |
| تَابِعًا، فَإِنْ سَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَمْ      | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٦٤]</b> : قَالَ: (وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ مُتَ     |
| ۲۸٤                                                  | يَقْضِ، فَلا بَأْسَ )                                                                      |
| مَدَ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ حَتَّىٰ يُكَبِّرَ | فَضَّلُّ [١]: وَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيمَا بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ فَعَنْ أَحْ        |
| ۲۸۵                                                  | ر ـ بر و<br>معه                                                                            |
| سْهَلَ عَلَيْهِمْ) ٢٨٦                               | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٦٥]</b> : قَالَ: (وَيُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَ |
| <b>Y</b> AV                                          | فَضَّلْ [١]: قَالَ أَحْمَدُ رَجِيًّ : يُعَمَّقُ الْقَبْرُ إِلَىٰ الصَّدْرِ                 |
| ۲۸۹                                                  | فَخْلُلُ [٢]: وَالسُّنَّةُ أَنْ يُلْحَدَ قَبْرُ الْمَيِّتِ                                 |
| ي عَلَيْهَا التُّرَابُ، قَامَ إِلَىٰ الْقَبْرِ،      | فَضَّلْلُ [٣]: رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً، فَلَمَّا أُلْقِيَ            |
| Y91                                                  | فَحَثَىٰ عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ                                                         |
| Y9Y                                                  | فَضِّلْ [٤]: وَ تَقُولُ حِينَ نَضَعُهُ فِي قَدْهِ                                          |



| فَضَّلُلُ [٥]: إذا مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ٢٩٣                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>سْأَلَةٌ [٣٦٦]:</b> قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ يُخَمَّرُ قَبْرُهَا بِثَوْبٍ)                                                         |
| <b>سْأَلَةٌ</b> [٣٦٧]: قَالَ: (وَيُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالنِّسَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَشَايِخُ). ٩٥  |
| <u>فَضَّلْلُ</u> [١]: فَأَمَّا الرَّجُلُ فَأَوْلَىٰ النَّاسِ بِدَفْنِهِ أَوْلاهُمْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ           |
| سْأَلَةٌ [٣٦٨]: قَالَ (وَلا يُشَقُّ الْكَفَنُ فِي الْقَبْرِ، وَتُحَلُّ الْعُقَدُ)                                                  |
| <b>سْأَلَةُ [٣٦٩]:</b> قَالَ: (وَلا يُدْخِلُ الْقَبْرَ آجُرَّا، وَلا خَشَبًا، وَلا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ)٢٩٧                  |
| فَضَّلَلْ [١]: وَإِذَا فَرَغَ مِنْ اللَّحْدِ أَهَالَ عَلَيْهِ التُّرَابَ                                                           |
| فَضَّلَلْ [٢]: وَلا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْقَبْرِ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ                                                            |
| فَضَّلَلُ [٣]: وَتَسْنِيمُ الْقَبْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَسْطِيحِهِ                                                                     |
| <u> فَضَّلْلُ [٤]:</u> وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْوُقُوفِ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَمَا يَدْفِنُ، يُدْعَىٰ لِلْمَيِّتِ                 |
| <u>فَضَّلْلُ</u> [٥]: فَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ شَيْئًا                             |
| فَضَّلَلُ [٦]: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ تَطْيِينِ الْقُبُورِ                                                                           |
| فَضَّلْلُ [٧]: وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْقَبْرِ                                                                              |
| فَضَّلَلُ [٨]: وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَىٰ الْقَبْرِ                                                                              |
| فَضَّلْلُ [٩]: وَلا يَجُوزُ اتِّخَاذُ السَّرْجِ عَلَىٰ الْقُبُورِ                                                                  |
| <u>فَضَّلْلُ [١٠]: وَالدَّفْنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلَمِينَ أَعْجَبُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ مِنْ الدَّفْنِ فِي الْبُيُوتِ٥٠</u> |
| <u> فَضَّلْلُ [١١]: وَيُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ فِي الْمَقْبَرَةِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا الصَّالِحُونَ وَالشُّهَدَاءُ٣٠٣</u>          |
| فَضَّلَلُ [١٢]: وَجَمْعُ الْأَقَارِبِ فِي الدَّفْنِ حَسَنٌ                                                                         |
| فَضَّلَلُ [١٣]: وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الشَّهِيدِ حَيْثُ قُتِلَ                                                                      |
| فَضَّلْلُ [١٤]: وَإِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ                                                                        |
| <u>.</u><br>فَضْلَلْ [١٥]: إِذَا تَشَاحَ اثْنَانِ فِي الدَّفْنِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ                                   |

| فَضَّلْلُ [١٦]: وَإِن تَيَقَٰنَ أَنَ المَيِّتَ قَدْ بَلِي وَصَارَ رَمِيمًا                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧٠]</b> : قَالَ: (وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ)                                                      |
| فَضَّلْلُ [١]: وَمَنْ صَلَّىٰ مَرَّةً فَلا يُسَنُّ لَهُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ عَلَيْهَا                                                                |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ، وَتُعَادُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ جَمَاعَةً وَفُرَادَىٰ٣١٠                                  |
| فَضَّلْلُ [٣]: وَتَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْغَائِبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ بِالنِّيَّةِ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ                                        |
| فَضَّلْلُ [٤]: فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مَنْ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ ٣١١                         |
| فَضَّلْلُ [٥]: وَتَتَوَقَّفُ الصَّلاةُ عَلَىٰ الْغَائِبِ بِشَهْرٍ                                                                                    |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧١]:</b> قَالَ (وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ)                                                             |
| فَضَّلْلُ [١]: وَالْأَفْضَلُ أَنْ لا يَزِيدَ عَلَىٰ أَرْبَعِ لِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلافِ ٣١٥                                               |
| فَضَّلْلُ [٢]: قَالَ أَحْمَدُ رَكِيِّكُمْ: يُكَبِّرُ عَلَىٰ الَّجِنَازَةِ فَيَجِيتُونَ بِأُخْرَىٰ٧٣                                                  |
| مُسْأَلَةٌ [٣٧٢]: قَالَ: (وَالْإِمَامُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ) ٣١٧                                                     |
| فَصَّلْلُ [١]: فَإِنْ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ                                                                                          |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧٣]:</b> قَالَ: (وَلا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ)                                                                      |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧٤]</b> : قَالَ: (وَإِذَا تَشَاحَّ الْوَرَثَةُ فِي الْكَفَنِ، جُعِلَ بِثَلاثِينَ دِرْهَمًا، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا                    |
| فَبِخُمْسِينَ)ن                                                                                                                                      |
| فَصَّلْلُ [١]: وَيَجِبُ كَفَنُ الْمَيِّتِ                                                                                                            |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ وَمَثُونَةُ دَفْنِهَا مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَ لَهَا مَالُ                                                       |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧٥]</b> : قَالَ: وَالسِّقْطُ إِذَا وُلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ٣٢٢                       |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧٦]</b> : قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَىٰ، سُمِّيَ اسْمًا يَصْلُحُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ) <b>٣٢٤</b> |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧٧]:</b> قَالَ: وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا                                                                                    |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٣٧٨]</b> : قَالَ: وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَىٰ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، فَلا بَأْسَ <b>٣٢٥</b>                       |



| ةِ                                         | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّ     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | فَضَّلْلُ [٢]: وَحُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ خُكْمُ الْمَرْأَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا         |
| <b>***</b>                                 | يَجُوزَ لَهَا غَسْلُ سَيِّدِهَا                                                     |
| ٣٢٧                                        | فَضْلَلْ [٣]: وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً                                 |
| دٍ مِنْ النِّسَاءِدِ                       | فَضَّلْلُ [٤]: وَلَيْسَ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّجَالِ غَسْلُ أَحَ         |
| ٣٢٩                                        | فَضَّلْلُ [٥]: وَلِلنِّسَاءِ غَسْلُ الطِّفْل بِغَيْرِ خِلافٍ                        |
| ٣٣٠                                        | فَضَّلْلُ [٦]: وَيَصِحُّ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُحْرِمُ الْحَلالَ                       |
| ٣٣٠                                        | فَضَّلْلُ [٧]: وَلا يَصِحُّ غُسْلُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ                          |
| غَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) ٣٣١      | مَسْأَلَةٌ [٣٧٩]: قَالَ: (وَالشَّهِيدُ إِذَا مَاتَ فِي مَوْضِعِهِ، لَمْ يُ          |
| ٣٣٤                                        | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ جُنْبًا غُسِّلَ                              |
| ٣٣٥                                        | فَضَّلْلُ [٢]: وَالْبَالِغُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ                                      |
| لِّنيءٌ مِنْ الْجُلُودِ وَالسِّلاحِ نُحِّي | <b>مَسْأَلَةٌ</b> [٣٨٠]: قَالَ: (وَدُفِنَ فِي ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَ   |
| <b>٣٣٦</b>                                 | عَنْهُ)                                                                             |
| عَلَيْهِ)                                  | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٨١]</b> : قَالَ: (وَإِنْ حُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وَصُلِّيَ    |
| ٣٣٩                                        | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ عَادَ عَلَيْهِ سِلاحُهُ فَقَتَلَهُ           |
| ٣٤٠                                        | فَضَّلْلُ [٢]: وَمَنْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي الْمَعْرَكَةِ                |
| ٣٤١                                        | فَضَّلْلُ [٣]: فَأَمَّا مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا                                         |
| ٣٤١                                        | فَضَّلْلُ [٤]: فَأَمَّا الشَّهِيدُ بِغَيْرِ قَتْل                                   |
| کِینَکِینَ                                 | فَضَّلْلُ [٥]: فَإِنْ اخْتَلَطَ مَوْتَىٰ الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَىٰ الْمُشْرِ        |
|                                            | فَضْلُلُ [٦]: وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَاهِ     |
|                                            | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٨٢]</b> : قَالَ: (وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا يُ |

| ٣٤٤                                      | بُغَطَّىٰ رَأْسُهُ، وَلا رِجْلاهُ)                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ)٣٤٦               | مَسْأَلَةٌ [٣٨٣]: قَالَ: (وَإِنْ سَقَطَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّلَ، وَجُعِلَ              |
| ٣٤٧                                      | فَضَّكَ [١]: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلا بَعْضُ الْمَيِّتِ                                        |
| ٣٤٨                                      | فَضَّكُ [٢]: وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ                                 |
| ٣٤٨                                      | فَضَّكَ [٣]: وَالْمَجْدُورُ، وَالْمُحْتَرِقُ، وَالْغَرِيقُ                                    |
| ۳٤۸                                      | فَضَّلْ [٤]: فَإِنْ مَاتَ فِي بِئْرٍ ذَاتِ نَفَسٍ                                             |
| ٣٤٩                                      | مَسْأَلَةٌ [٣٨٤]: قَالَ: (وَإِنْ كَاٰنَ شَارِبُهُ طَوِّيلًا أُخِذَ، وَجُعِلَ مَعَهُ)          |
| ٣٤٩                                      | فَضَّلَ [١]: فَأَمَّا الْأَظْفَارُ إِذَا طَالَتْ                                              |
| ٣٥٠                                      | فَضَّلَ ٢]: فَأَمَّا الْخِتَانُ فَلا يُشْرَعُ                                                 |
| ٣٥٠                                      | فَضَّكَ [٣]: وَإِنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِعَظْمِ فَجَبَرَ، ثُمَّ مَاتَ                            |
| ٣٥٠                                      | فَضَّلَكُ [٤]: وَمَنْ كَانَ مُشَنَّجًا                                                        |
| خَشَبِ أَوْ الْجَرِيدِ ٢٥٣               | فَضَّلَ [٥]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتْرَكَ فَوْقَ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ مِنْ الْـ          |
| ٣٥١                                      | مَسْأَلَةٌ [٣٨٥]: قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ)                         |
| ٣٥٢                                      | فَضَّكُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ جَمِيع أَهْل الْمُصِيبَةِ                               |
| ٣٥٢                                      | فَضَّكُ [٢]: وَلا نَعْلَمُ فِي التَّعْزِيَةِ شَيْئًا مَحْدُودًا                               |
| ٣٥٣                                      | فَضَّلْ [٣]: وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ، رَكُمِّكُمُ، عَنْ تَعْزِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ             |
| ٣٥٤                                      | فَضَّلْ [٤]: قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلتَّعْزَيةِ                       |
| كَ وَلا نِيَاحَةٌ) ٢٥٤                   | مَسْأَلَةٌ [٣٨٦]: (قَالَ: وَالْبُكَاءُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَدْبٌ      |
| ٣٥٦                                      | فَضَّكَ [1]: وَأَمَّا النَّدْبُ فَهُو تَعْدَادُ مَحَاسِنِ الْمَيِّتِ                          |
| فِي قَبْرِهِ بِمَا يُنَاحُ عَلَيْهِ» ٣٥٨ | فَضْلُ [٢]: وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ مِ |
| ٣٦٠                                      | وَضُلِلْ [٣]: وَيَنْتُغِي لِلْمُصَابِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللهِ تَعَالَيْ                      |

| طَعَامًا، يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَلا   | مُسْأَلُةً [٣٨٧]: قَالَ: (وَلا بَأْسَ أَنْ يُصْلِحَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦١                                        | يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا يُطْعِمُونَ النَّاسَ)                                               |
| مَرَّكُ، فَلا يُشَقُّ بَطْنُهَا، وَيَسْطُو | مَسْأَلَةٌ [٣٨٨]: قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ، وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌّ يَتَــَ        |
| ٣٦٢                                        | عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ، فَيُخْرِجْنَهُ )                                                       |
| ۳٦٣                                        | فَضْلُ [١]: وَإِنْ بَلَعَ الْمَيِّتُ مَالًا                                                   |
| ٣٦٤                                        | فَضَّلْ [٢]: وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ                                     |
| ٣٦٤                                        | فَضْلُلُ [٣]: وَإِنْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْل                                                 |
| ٣٦٤                                        | فَضْلُلُ [٤]: وَإِنْ دُفِنَ قَبْلَ الصَّلاةِ                                                  |
| ۳٦٥                                        | فَحْمُلُلُ [٥]: وَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ كَفَنٍ                                                 |
| بُدِئَ بِالْجِنَازَةِ، وَإِذَا حَضَرَتْ    | <b>مُسْأَلَةٌ [٣٨٩]:</b> قَالَ: (وَإِذَا حَضَرَتْ الْجِنَازَةُ وَصَلاةُ الْفَجْرِ،            |
| ۳٦٥                                        | صَلاةُ الْمَغْرِبِ بُدِئَ بِالْمَغْرِبِ)                                                      |
| - فِي ثَلاثَةِ أَوْقَاتٍ٣٦٦                | فَحِّلْلُ [١]: قَالَ أَحْمَدُ: تُكْرَهُ الصَّلاةُ - يَعْنِي عَلَىٰ الْمَيِّتِ                 |
| ٣٦٦                                        | فَضَّلْلُ [٢]: فَأَمَّا الدَّفْنُ لَيْلًا                                                     |
| ، وَلا عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ۗ)٣٦٨   | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٩٠]</b> : قَالَ: (وَلا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَىٰ الْغَالِّ مِنْ الْغَنِيمَةِ |
| ٣٧٠                                        | فَضَّلْ [١]: قَالَ أَحْمَدُ: لا أَشْهَدُ الْجَهْمِيَّةَ وَلا الرَّافِضَةَ                     |
| ٣٧٢                                        | فَضَّلْلُ [٢]: وَلا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ                                 |
| ٣٧٢                                        | فَضَّلْ [٣]: وَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ               |
| صِبِيٍّ، جُعِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي     | <b>مُسْأَلَةٌ [٣٩١]:</b> (قَالَ: وَإِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَ             |
| ٣٧٤                                        | الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ، وَالصَّبِيُّ خَلْفَهُمَا)                                 |
| ٣٧٥                                        | فَضَّلْلُ [١]: وَلا خِلافَ فِي تَقْدِيمِ الْخُنْثَىٰ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ                       |
| <b>۴۷٥</b>                                 | فَضَّلْ [٢]: فَإِنْ كَانُوا نَوْعًا وَاحِدًا، قُدِّمَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَفْضَلُهُ            |

| رةِ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ٧                         | فَضَّلَ ٣]: وَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الصَّا                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | مَسْأَلَةٌ [٣٩٢]: قَالَ: (وَإِنْ دُفِنُواً فِي قَبْرٍ يَكُونُ الرَّجُ             |
| ٣٧٦(د                                            | وَالصَّبِيُّ خَلْفَهُمَا، وَيَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ تُرَابٍ |
| ٣٧٧                                              | فَضَّلُلُ [١]: وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، إلا لِضَرُورَ           |
| مِلَةٌ مِنْ مُسْلِمٍ، دُفِنَتْ بَيْنَ مَقْبَرَةِ | مَسْأَلَةٌ [٣٩٣]: قَالَ: (وَإِنْ مَاتَتْ نَصْرَانِيَّةٌ، وَهِيَ حَا               |
| ٣٧٧                                              | الْمُسْلِمِينَ وَمَقْبَرَةِ النَّصَارَىٰ)                                         |
| ٣٧٨                                              | مَسْأَلَةٌ [٣٩٤]: قَالَ: (وَيَخْلَعُ النِّعَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ).       |
| ٣٧٩                                              | فَضَّلْ [١]: وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ عَلَىٰ الْقُبُورِ                               |
| ٣٧٩                                              | فَضَّلْ [٢]: وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَيْهَا، وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهَا            |
| ٣٨٠                                              | مَسْأَلَةٌ [٥٩٥]: قَالَ: (وَلا بَأْسَ أَنْ يَزُورَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ)        |
| وَلَ مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ                         | فَضَّكُ [١]: وَإِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ، أَوْ زَارَهَا، أُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُو    |
| ٣٨١                                              | فَضَّلْ [٢]: قَالَ: وَلا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ                   |
| سْلِمٍ، نَفَعَهُ ذَلِكَ                          | فَحْمُلُ [٣]: وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْهُ   |
| ٣٨٤                                              | مَسْأَلَةٌ [٣٩٦]: قَالَ: (وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ)                                 |
| ٣٨٥                                              | فَضَّلْ [١]: وَيُكْرَهُ النَّعْيُ                                                 |
| ٣٩١                                              | 卷 فهرس الأحاديث والأثار                                                           |
| ٤٢٥                                              | 巻 فهر س الموضوعات                                                                 |

